المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا ـ فرع اللغة

# الخاطريًات

للإمام العلاَّمة أبي الفتح عثمان بن جنِّي المتوفَّى سنة (٣٩٢ هـ)

(الجزء الثاني) تحقيق ودراسة

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها تخصص / النحو والصرف

إعداد الطالب: سعيد بن محمد بن عبد الله القرني إشراف الدكتور: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

## بسم الله الرُّحمٰن الرُّحيم (ملخصُ الرُّمَالة)

الحمد لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعده، وبعد:

أما الدراسة فقد جعلتها في فصلين، ضمَّنت الأوَّل منهما دراسة المؤلِّف، وقد تناولت هُذه الدَّراسة: نسبه، ومولده، ووفاته، وتعلَّمه وثقافته، وشيوخه، وطلَّابه ومريديه، وآثـاره وأشعاره، ومكانته بين علماء العربيَّة .

أما الفصل الثّاني فقد عقدته لدراسة الكتاب فتناولت بالتّوثيق : عنوانــه، ونسبته إلى أبي الفتح، وتأثّر ابــن جـني بشـيخه أبـي علـيٍّ فيــه، ومصــادر الكتــاب، وآراء أبــي الفتــح واختياراته في هذا الكتاب، ومنهجه في تأليفه، وهل تم هذا المصنّف بخروج هذا الجزء ?

ثم قَدُّمت بعد ذلك للنصُّ المحقُّق بالحديث عن منهجي في تحقيقه، ووصف نسخته .

ثم كانت الخاتمة التي ضكَّنتها أهم نتائج البحث.

وفي القسم الثّاني من العمل كان النّصُّ المحقَّق الّـذي سـرت في تحقيقـه علـى منهـاج الحقّقـين، شـافعاً إيّناه بفهـارس فنيّنة شـاملة للفنـون الّـتي تضمَّنهَـا، فللله الحمـــد في الأولى والآخرة.

عميد الكلية

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين أ. د. حسن بن محمَّد باجودة

الباحث مرسوط

سعيند بن محمّد بن عبد الله القرني

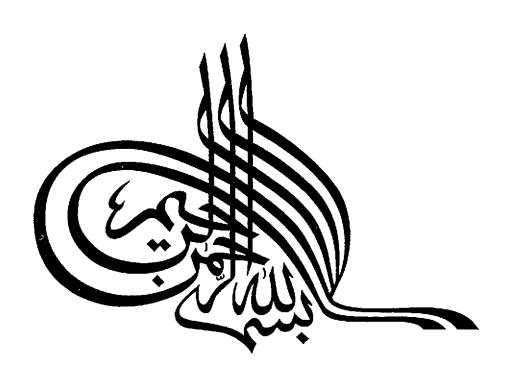

#### الإهداء

لِوَالِدَيَّ اللَّلَدِينِ رَّبَياني صَغِيراً، وَأَحَاطَاني بِسِيَاجِ الوُدُّ وَالْحَبَّةِ كَالْحَبَّةِ كَالْحَبُ كَبِيراً، فَكُلُّ فَصْلِ إِلَيهِمَا بَعْدَ اللهُ يُرَدُّ، وَلَيسَسَ لإحسَانِهِمَا إلِيَّ وَإِنْعَامِهِمَا عَلَيَّ حَدُّ .

لَمَّ لِزَوجِي وَأُمُّ وَلَايِ أُمُّ مَعمَّدِ الَّتِي جَعَلَتْ هَمَّهَا وَسَلَمَهَا السَّهَرَ عَلَى رَاحَتِي وَإِعَانَتِي عَلَى إِنِجَازِ عَمَلِي بَتِلْالِيلِ سُكُلٌ صَعْبِ يَعْرِضُ لي .

وَلِكُلِّ طَالِبِ عِلْمٍ وَشَادِي مَعْرِفَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ هَلَهِ الْأُمَّةِ، أُزْجِي هَلَا العَمَلَ الَّلَهِي يَصِلُهُم بِرَّاثِ أُمَّتِهِم السَّلِيبِ اللَّفِين ... جَعَلَهُ اللَّهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ !

سعيدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الله القرنيُّ

# بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

#### المقدّمة

الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربيّ مبين ، فكتب به الشّموَّ لهذا اللسانِ ، والحلود لهذا البيانِ ، الفصيح لفظُه ، المعجزِ سمتُهُ ونَظَمُه ، فقيتَضَ الله له من بعد ذلك رجالاً يجلُّون أطواره ، ويُذيعون في النَّاس أسراره . وأصلّي وأسلّم على خير من نطق بهذا اللسانِ ، واستعلى بهذا البيانِ ، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ، واقتفى أثره من جميع بني الإنسان .

وبعدُ : فقد اقتضت طبيعة الدّراسات العليا الجامعيّة أن يسجّل الطّالب موضوعاً بعد دراسة السّنة المنهجيّة ينال به درجة الماحستير في العلم الذي اختصّ به .

وشأني شأن بقيّة طلّاب هذه المرحلة الذين يجهدون في سبيل اختيار موضوع تتوافر له الجدّة والابتكار اللذان ينشدهما أعضاء بحلس قسم الدّراسات العليا العربيّة بكلية اللغة العربيّة بجامعة أمّ القرى . وأنّى لمبتدع مثلي أن يبلغ منشوده ، وهو قليلُ الزّادِ ، كثيرُ الاحتياجِ إلى من ياخذ بيده إلى سبيلِ ويحقّق مقصوده ، وهو قليلُ الزّادِ ، كثيرُ الاحتياجِ الى من ياخذ بيده إلى سبيلِ الرّشادِ ؟ ! فالدّراية بما تحفلُ به المكتبة العربيّة مسن نفائس الكتب ونوادرِ المخطوطاتِ ممّا هو بحاجةٍ إلى إخراجِه للنّاسِ كافّةً - لا تكونُ إلّا لعالم خبيرٍ متموّسٍ نام دارٍ مما حقق وما لم يحقق، وما نبش وما لم يُنبَسُ . وكنت قد بلغت مقصودي ، وحققت مطلوبي بعد أن كلّف القسم أستاذي الكريم الدّكتور : عبد الرّحمٰن بن سليمان العثيمين بالإشراف عليّ في مرحلة الماجستير ، وهو مَن هو في الدّراية بأسرار الرّاث ، فقد كان له سابقُ فضل في جلب كثيرٍ من نفائسه من عنتلف المكتبات الإسلاميّة والعالميّة إلى مركز البحث العلميّ بجامعة أمّ القرى بمكّة

المكوّمة ، فضلاً عن هدايته كثيراً من الباحثين إلى تحقيق ما ندر من المخطوطات ، وهو - كما علمنا عنه - من دعاة التّمثير في تحقيق الرّباث ونشره ، فعهدناه داعية إلى تحقيق نصوص الرّباث الأصيلة الموغلة في القدم الّتي تضيف جديداً لمكتبة الـرّباث المطبوعة ، وتكون لرمزٍ من رموزِه وعلم من أعلام وجوده ، فكان أن هداني إلى تحقيق الجزء الثّاني من الخاطريّات لأبي الفتح عثمان بن جيّ المتوفّى سنة (٣٩٣هـ) ، وقد كانت له مصوّرة في مركز إحياء الـرّباث الإسلاميّ بالجامعة ، وعند أبي سليمان مصوّرة أخرى أعطانيها ، وهما مصوّرتان لمخطوطة يتيمة النّسخة في مكتبة سليم آغا في إستنبول . ففرحت فرحاً عارماً لبقاء هذه النّسخة إلى اليوم مطمورةً مغمورةً ، لم تُخرجها يدُ باحثٍ حتى أُخرجها ؛ فأنال بذلك شرف الانتماء لأبناء هذا الرّباث ، السّاعين إلى إبراز دفائنه ومطويّاته .

وقد كنت يئست من العثور على مثل هذا المخطوط باقياً على صفرته ؟ لأن أبا الفتح قطب من أقطاب دراسة اللغة ،وموضع اهتمام الباحثين ومحققي النوّاث في القديم والحديث . وحتى أتثبّت من حدّة هذا العمل عرضت هذا المخطوط على الخاطريّات المطبوعة الَّتي حقّق مسائلها عليّ ذو الفقال شاكر ، وبقيتها الَّتي أخرجها الدّكتور محمد أحمد الدالي في مجلّة مجمع اللغة العربيّة بدمشق (المجلّد السّابع والسّتيّن ، الجزء النّالث(۱) ، وأيقنت أنها مغايرة هذا ، فهما متباينتان ؛ فاطمأنت نفسي فالأولى في سليم آغا، والثّانية في الأسكوريال ومسائلُها متباينة ، فاطمأنت نفسي إلى طرافة هذا العمل وقمت بإعداد خطّة لتنفيذه ، وقد قسمت عملي فيه قسمين ؛ هما : الدّراسة ، والنّص الحقق .

وقد جعلت الدّراسة في فصلين؛ أولهما المؤلُّف ، وثانيهما الكتاب . وقد

<sup>(</sup>١) وذلك في محرّم سنة (١٤١٣هـ)، وقد أخرجها أيضاً تحت عنـوان: مسـائل منسيّة الأسـتاذ الدّكتـور عبد الفتّاح السّيّد سليم في بحلّة عالم الكتب، المجلّد (١٤)، وذلك في الجماديين سنة ١٤١٤هـ .

تناولَت دراسة المؤلِّف نسب ابن حتى ، ومولده ، ووفاته ، وتعلَّمَه وثقافتَه ، وشيوخَه وتلامذتَه ، وآثارَه وأشعارَه ، ومكانتَه بين علماء العربيّة .

أما دراسةُ الكتاب فقد تناولَت بالتَّوثيق عنوانَه ، ونسبتَه إلى أبي الفتح ، وتأثّر أبي الفتح بأبي عليٍّ فيه ، ومصادرَ الكتاب ، وآراءَه واختياراتِه ، ومنهجَ ابنِ جيّ في تأليفه ، وهل تمَّت الخاطريَّات بخروج هذا الجزء ؟

ثم مهدتُ بعد ذلك للنَّصُّ المحقَّق بالحديث عن منهجي في التّحقيق ، ووصف النُّسخة .

وفي القسم الثّاني من العمل كان النّصُّ المحقّقُ ، وذليّلتُهُ بفهارسَ عامّةِ للفنون النّصَ المّتِه للعشور على ضالّتِه أو طلبته في النّصّ .

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يثيب شيخي وأستاذي الدّكتور عبد الوّحمان بن سليمان العثيمين الَّذي كان يدّ عونٍ لي على إخراج هذا النَّص بمتابعة محقّقه، وتوجيهه، وإخلاص النَّصح له، على كرم خلقه، وسعة صدره، كما أسأله تعالى أن يبارك في هذه الجامعة (جامعة أمَّ القرى بمكَّة المكرَّمة، حرسَها الله) والقائمين عليها على رعايتها لطلّاب العلم، وشُداة المعرفة من كلَّ أرجاء العالم الإسلاميّ .

وأُسدي جزيل شكري وعظيم امتناني لكلّيَّة اللغة العربيَّة مُثّلةً في عميدها الأستاذ الدُّكتور حسن بن محمَّد باجودة، ورئيس قسم الدُّراسات العليا العربيَّة فيها الأستاذ الدُّكتور سليمان بن إبراهيم العايد، ومجلسهما الموقَّر .

كما أُضرعُ إليه \_ حلَّ وعلا \_ أن يجعل هذا العملُ خالصاً لوجهه، وله الحمدُ في الأولى والآخرةِ .

The second second second second second second

وكتبه الفقيرُ إلى عفوِ رَبَّهُ سعيدُ بنُ محمَّد القرنيُّ في الثَّلاثاء ٢١٧/٦/٣ هـ الموافق ١٩٦/١٠/١ هـ بمكَّةُ المكرَّمةِ

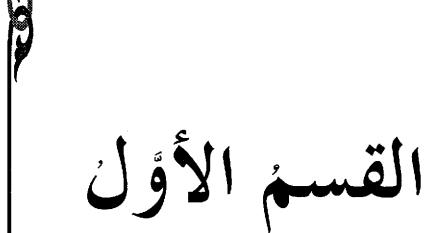

#### الدّراسة

وفيه فصلان:

الفصل الأوَّل: المؤلِّف.

الفصل الثَّاني: المؤلَّف.

# الفصلُ الأوَّلُ

# أبو الفتح عثمانُ بنُ جنّي

١ ـ اسمه ونسبته وأسرته .

ي ٢ ـ تعلمه وثقافته .

٣ ـ آثاره (مؤلَّفاته وأشعاره) .

\$ ـ أقوالٌ في الثَّناء عليه .

#### تمهيدً

ما إن تُذكرُ الدراساتُ اللغويَّةُ حتى يبرزُ لنا اسمُ هذا العالمِ الفذّ، الَّذي ضربَ بقدم راسحةٍ في هذا النَّمطِ من الدّراسةِ، فالصَّدارة كانت لـه عن جدارةٍ، فقد درس اللغة والنَّحو والصَّرف والأصوات دراسة الخبيرِ المجرّبِ الذي نهلَ من موردِه كلُّ من جاء بعدُه، فعلى جميعِ مستوياتِ الدّراسةِ اللغويَّةِ كانَ متصدّراً ذا منهجِ استقلالِ وثراءِ لغويِّ فريدٍ، فهو بحقٍ كما وصفه ياقوت: « من أحـذقِ أهـلِ الأدبِ وأعلمِهم بالنَّحوِ والتَّصريفِ، وصنَّفُ في ذلك كتباً أبرَّ بها على المتقدِّمين وأعجزُ المتأخِّرين (۱) ».

ولما كانت هذه حالَهُ، كان ابنُ حتى موضع اهتمام الباحثين اللغويتين، فكانت هناك دراساتُ مستفيضةٌ كان أسَّها ومرتكزها. وأعلم يقيناً أنَّ التَّرجمة لمثلِ هذا العلم لن يحفِلُ بها أحدُّ؛ فكتُبُ التَّراجم والطَّبقاتِ حفلَت بترجمة وافية له فضلاً عن أنَّ مصتَّفاته المطبوعة لم يدّعوا لمتأخرٍ مثلي مقالاً، غير أنّي سأترجم لهذا العلم على استحياءٍ؛ لإيماني أنَّ المؤلِّفُ يُذكرُ بإزاء مؤلَّفه، فيستغني قارئُ هذا الكتابِ وحده عن الرُّجوع إلى أيٍّ من الكتبِ السَّابقة .

وإليكَ أخبارَ ابنِ حتى في الصَّفَحاتِ التَّاليةِ، لعَلَّكَ تَحَدُّ فيها ما يُعينُـكَ على فهـمِ آثارِه وأفكارِه:

<sup>(</sup>١) معجمُ الأدباءِ ٤/١٥٨٥.

#### (١) اسمه ونسبه وأسرته:

هو أبو الفتح عثمانَ بنُ حنِّي<sup>(۱)</sup> الموصليُّ النَّحويُّ اللغويُّ، الأزديُّ بـالولاءِ، كـان أبوه جنِّي مملوكاً روميًّا لسليمانَ بنِ فهدِ بنِ أحمدَ الأزديُّ الموصليُّ<sup>(۱)</sup>. ولا يُعرَفُ مـن نسبِ ابنِ جيِّ غيرَ أبيه، وفي ذلكَ يقولُ ابنُ جيَّ<sup>(۱)</sup>:

فَإِنْ أُصبِحْ بلا نَسَبٍ فعِلْمي في الورَى نَسَبِي عَلَى أَنِّي أَوُّولُ إِلَى قُومٍ سِلَاةٍ نُجُبِ عَلَى أَنِّي أَوُّولُ إِلَى قُومٍ سلاةٍ نُجُبِ قَيَاصِرَةٍ إِذَا نَطَقُوا أَرَمَّ الدَّهِ سُرُ ذَو الخطبِ قَيَاصِرَةٍ إِذَا نَطَقُوا أَرَمَّ الدَّهِ سُرُ ذَو الخطبِ أُولاكَ دَعَا النِيُّ لهم كفَى شَرَفاً دُعَاءُ نِي

وقد وُلد ابنُ حتى بالموصلِ، وفيها نشأُ، وإليها يُنسَبُ ( عن ) .

وتختلفُ الرَّواياتُ في تارخِ ميلادِه؛ فقِيلَ: إنَّهُ وُلِدَ قبلَ الثَّلاثين وثلاثمائة (١٠)، وقِيلَ: قبلَ الثَّلاثمائة (١٠)، وقيلَ غيرُ ذلك (١٠).

<sup>(</sup>١) حنِّيْ بإسكانِ الياءِ، وليسَ منسوباً: معرَّبُ (كِنِّي)، وهو علمٌ روميٌّ، ويُكتَبُّ بـالحروفِ اللاتينيَّةِ ممثّلاً للَّفْظِ اليونانيِّ;(gennaius)﴾ومعناه: فاضلُّ أو كريمٌ أو نبيلٌ. مقدَّمة الخصائصِ: ٨ .

<sup>(</sup>٢) وزير شــرف الدولة قِرُواش ملكِ العربِ وصاحبِ الموصلِ . ينظَرُ الكـاملُ لابـنِ الأثـيرِ، حــوادث ســنة ٢١١ هـ

<sup>(</sup>٣) إنباه الزُّواقِ ٢/٣٥٥-٣٣٦، ومعجم الأدباءِ ١٥٨٦/٤ . وأُرمَّ: سَكَتَ .

<sup>(</sup>٤) مقدِّمة تحقيق المحتسب: ٦.

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ١٥٨٥/٤، ووَفَيات الأعيانِ ٢٤٨/٣ ، وبغية الوعاق ١٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) شَذَرات النَّهبِ ١٤١/٣.

 <sup>(</sup>٧) ينظر مقلمة تحقيق سر السناعة: ٧- ٨.

وتُولِيُّ لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائية، في خلافةِ القادرِ<sup>(۱)</sup>، وقِيلَ: في الثَّامنَ عشرَ من صفر<sup>(۱)</sup>، وقِيلَ: تُولِيُّ سنةَ ٣٩٣ هـ<sup>(۱)</sup>.

« وكانُ لابنِ حينيٌ من الولدِ: عليٌّ وعالٍ وعلاءٌ، وكلُّهم أدباءُ فضلاءُ، قد خَرُّحَهم والدُّهم، وحشَّنَ خطوطَهم، فهم معدودون في الصَّحيحي الصَّبطِ، وحسي الخطِّ (٤).

« وكَانَ أبو الفتحِ مُمَتَّعًا بإحدى عينيه (°)، فلذُلكَ يقولُ في صديقٍ له (۱):

صُدُودُكَ عَنِي ولا ذَنبَ لي دَليلٌ علَى نِيَّةٍ فَاسِكَ، فَ فَقَد وَحَيَاتِكَ مُسَا بَكَيتُ خَشِيتُ علَى عَينيَ الوَاحِدَ، فَقَد وَحَيَاتِكَ مُسَا بَكَيتُ خَشِيتُ علَى عَينيَ الوَاحِدَ، ولله مخافَةُ أَن لا أَرَاكَ لَمَا كَانَ فِي تَركِهَا فَائسِدَ،

ولا يُعرَفُ من أوصافِه الجِلْقيَّةِ الأُخرى غير هذا، فلم تُطالعُنا المصادرُ بشيءٍ من ذُلك. أمَّا أوصافُه الخُلُقيَّةُ، فقد كفاني مئونةَ الحديثِ عنها الأستاذُ: محمَّد عليِّ النَّبِخارِ \_ رحمَةُ اللهُ \_ في مقدِّمةِ الخصائصِ (٧) .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباءِ ٤/٥٨٥، وتاريخ بغدادَ ٣١٢/١، وبغية الوعاةِ ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) شَذُرات النَّهبِ ١٤١/٣.

<sup>(</sup>٣) البلغة: ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ١٥٨٩/٤.

<sup>(</sup>٥) كنايةً عن عَوَرِه، وكأنَّهَا من باب التَّوجيهِ البديعيّ؛ فإنَّ إحدى العينين الممَّكَّعُ بها الأعورُ، يجوزُ أن تكونَ المُسَعِرَةُ، يتمثّعُ بالإبصارِ بها والاهتداءِ بنُورِها، ويجوزُ أن تكونَ الذَّاهبةُ، فالأعورُ ممتَّعُ بشوابِ الصَّبرِ عليها. مقدِّمة الخصائص: ١١-١٢.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ٤/٨٨٨١.

<sup>(</sup>٧) مقدّمة تحقيقِ الخصائصِ: ١٣-١٣ .

#### (٢) تعلُّمه وثقافته:

كانت الموصلُ مسقطَ رأسِ ابنِ حتى، ففيها نشأ، وعلى ترابِها ذرَجَ وترعرع، وتَلقَّى مبادئ تعلَّمِه في مساجلِها، وعلى أيدي شيوخِها، غيرَ أنَّ المصادرُ لم تقفّنا على اسمِ أيٍّ منهم سوى أحمدُ بنِ محمَّلهِ الموصليُّ الشَّافعيُّ المعروفِ بالأخفشِ (۱)، وكانَ ابنُ جتي قد أُخذَ عنه النَّحو، ثمَّ أُخذَ يقرأُ النَّحوَ بجامع الموصلِ، ويُقرئُه للنَّاسِ وهو شابُّ حتى احتازَ أبو علي بالموصلِ سنة ٢٣٧ هه، « فمرَّ بالجامعِ وأبو الفتح في حلقة يُقرئُ النَّحو، فسألُهُ أبو علي عن مسألةٍ في التصريفِ، فقصَّر فيها، فقالَ له أبو علي عن مسألةٍ في التصريفِ، فقصَّر فيها، فقالَ له أبو علي : زبَّبتَ قبلَ أن تُحصرمَ، فسألَ عنه فقيلَ له: هذا أبو علي الفارسيُّ، فلزِمَهُ من يومِعندٍ (۱).

وكانت هذه الحادثة باعثاً على تركز الموصل واللّحاق بأبي علي في بغداد، وملازمته إيّاه؛ فقد «صَحِب أبا علي الفارسي، وتَبِعَه في أسفارِه، وخلا به في مُقامِه، واستملّى منه، وأحذ عنه، وصنّف في زمانِه، ووقدف أبو على على تصانيفِه واستحادها.

واستوطَنَ أبو الفتح دارُ السَّلامِ، ودرَّسُ بها العلمَ إلى أن ماتَ ،<sup>١٣</sup>.

وقد لَزِمَ أبو الفتحِ أبا علي الفارسي أربعين سنة إلى أن مات أبو علي، فلما مات تصدّر ابنُ حتى مكانه ببغداد (١٠).

<sup>(</sup>۱) لا يُكرَّى أَلقَّبَ بالأحفشِ لخفَشٍ في عينيه، أم لضلوعِه في النَّحوِ تشبيهاً له بأبي الحسنِ الأخفشِ. تنظرُ

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٥٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) إنباه الرُّواق ٢/٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) ينظُرُ معجمُ الأدباءِ ١٥٨٩/٤، وبُغيةُ الوعاةِ ١٣٢/٢ .

وايم اللهِ إِنَّ في هذه الحادثة، وما أفضت إليه من لزوم أبي الفتح أبا علمي، وهجرتِه إليه لعبرةً لكلِّ طالبِ علم وشادي معرفةٍ؛ فالتَّصَدُّرُ قبلُ نضوجِ التَّربيةِ بليَّة ابتُلِي بها كثيرٌ من أبناءِ زماننا هذا؛ أفلا ترى إلى ابنِ حيني كيفَ عرفَ قدرَ نفسِه، فعزمَ على أن يسدَّ حَلَّته، ويستكملُ نقصَه، فلحق بأبي عليِّ ولازمَه، فابتغى العلمَ في موطنِه، ولم يحُلُّ بينَه وبينَ ما يرومُ اشتغالٌ بهوى أو مالٍ أو ولدٍ.

ولماً كانُ ابنُ حتى يَتبعُ أبا عليٌ في أسفارِه، فقد تَنقُلُ ابنُ حتى بينَ بعضِ مراكزِ الحضارةِ الإسلاميَّةِ الَّي كانتُ في أوجِ ازدهارِها ونمائها، فنهلَ من معينِ تلك الحضارةِ، وتَنقَلُ بينُ الموصلِ، وحلب، وواسط، «وانتهى به التَّطوافَ إلى بغدادُ، فاتَّخذَها مقرًا لهِ اللهُ المُ اللهُ الل

ولماً كانت الدّولةُ الإسلاميّةُ تعيشُ عصراً من أزهى عصورِها العلميّة، فإنَّ ابنَ حيّ قد والفي بين يديه ثروةً ضحمةً من تراثِ أسلافِه في علومِ العربيّق، فعكف على دراستِها، ونَهلُ منها وعَلَّ، وقَرأها على أساتيذُ كانَ يُشَارُ إليهم بالبنانِ في القرنِ الرّابعِ الهجريّ، فتتلمذ على كثيرين منهم (٢) حتّى أصبح إماماً في علومِ اللغةِ المحتلفةِ؛ في الأصواتِ، والاشتقاقِ، والتّصريفِ، والنّحوِ، واللغةِ، والأدبِ، والقراءاتِ، والنّقلِ.

<sup>(</sup>١) مقدَّمة سرُّ الصِّناعةِ: ١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السّابق: ٩.

# ومن أشهرِ شيوخِه الُّذين أخذَ عنهم:

- أبو علي الفارسي (ت ٣٧٧ هـ) (١): فقد أكثر ابن جي من الأحدِ عنه بعد ملازميه إيّاه نحواً من أربعين سنة ، فأخذ كثيراً من العلوم عنه ، ورَوى عنه كثيراً ، وتصدّر للإقراء مكانه ، وتأثّر به درساً وتأليفاً . وقد قرأ عليه كثيراً من كتبِ اللغة ، فقرأ عليه الكتاب لسيبويه (١) ، والتوادر لأبي زيد الأنصاري (١) ، والهمز لأبي علي أيضاً (١) ، وكتاب التصريف لأبي عثمان المازني (١) ، وكتاب التصريف لأبي عثمان المازني (١) ، وكتاب التسريف لأبي عثمان المازني (١) ، وبعض كتبِ الأصمعي ، وكتاب القلبِ والإبدالِ لابنِ السّلي السّر (١) .

وكان يُكاتبُ شيخه إذا ابتعدَ عنه، ويسألُه عمَّا يَعِينُّ له من مسائلُ أو مشكلاتٍ (^).

<sup>(</sup>۱) الحسنُ بنُ أحمدُ بنِ عبد الغقّارِ الفارسيُّ الفسويُّ، ولد في فسا سنة ۲۸۸ هـ، وإليها نسبتُه، وقَدامُ بغـداد فاستوطنها، وأحذَ عن علماءِ النَّحوِ بها، وعَلَثْ منزلتُه في النَّحوِ، واشتهر ذكرُه في الآفاقِ، وصنَّفُ كتباً عجيبةً حسنةً لم يُسبقُ إلى مثلِها، وتُوفِّي سنةً ۳۷۷ هـ ببغداد. انظر أحبارَه في: تــاريخِ بغـدادُ ۲۷٥/۷- ۲۷۲، والبدايةِ والنَّهايةِ ۲/۱۱، ووَقياتِ الأعيانِ ۱/۱۳۱–۱۳۲، ومعجمِ الأدباءِ ۱/۱۸–۸۱۱، وإنباهِ النُّواةِ ا/۸۱۱/۲ ...

<sup>(</sup>٢) سُرُّ الصَّناعةِ: ٥٤٦، وتاريخ العلماءِ النَّحُوثِيْنُ: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة: ٧٧، ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٤) نفسه: ٧٢٢.

<sup>(</sup>٥) نفسه: ٢٥٧-٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) المنصف ١/٦.

<sup>(</sup>V) سر الطناعة: ٢٣٩، ٥٥٣.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه: ٥٦٢ .

- أبو بكرٍ محكَّدُ بنُ الحسنِ بنِ مِقسَم العطَّار ('): وقد أَخذُ عنه بحالسُ تُعلب، ويتردَّدُ ذكرُه في كتبِه (').

- أبو الفرجِ على بن الحسينِ الأصبهاني (").
- \_ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بن العسَّافِ العُقيليُّ السَّميميُّ (١٠).

وغيرُهم من العلماءِ والأعرابِ الَّذين أخذَ عنهم مُمَّنَّ يَتُرقُ في روايتِهم (٠٠).

ومن أشهرِ تلامذتِه:

ـ عبدُ الشَّلامِ بنُ الحسينِ البصريُّ (ت ٤٠٥ هـ) .

<sup>(</sup>١) هو محمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ يعقوبَ بنِ الحسنِ بنِ الحُسنِ، أبو بكرٍ المقرئُ النَّحويُّ البغداديُّ المشهورُ به ابنِ مقسَم العطَّارِ »، سَمَحُ من ثعلب وجماعةٍ من أتمَّةِ الرُّواةِ، وكان ثقةُ من أعرفِ النَّاسِ بالقراءاتِ، وأحفظِهم لنحوِ الكوفيِّين، تُوفَّ سنةُ ٣٥٥ هـ، وقِيلُ: ٣٥٤ هـ. انظر ترجمتُه وأخبارُه في: بغيةِ الوعاةِ وأحفظِهم لنحوِ الكوفيِّين، تُوفَّ سنةُ ٣٥٥ هـ، وقِيلُ: ٣٥٤ هـ. انظر ترجمتُه وأخبارُه في: بغيةِ الوعاةِ ١٩٧١ ٨ - ١٠٣٠ وإنباهِ الرُّواةِ ١٠٠١ - ١٠٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سرّ الصّناعة: ١٦٥، ١٤٢، ١٦٥، ١٦٠، ١٦١، وغيرها ، والحصائص ٣٨/١ وذاك على سبيلِ المثــالِ لا الحصر .

<sup>(</sup>٣) هو عليُّ بنُ الحسينِ بنِ محمَّد بـنِ الحمدُ بنِ الهيشمِ أبو الفرجِ الأمويُّ الكاتبُ المعروفِ بالأصبهانيُّ الإخباريُّ النَّحويُّ اللغويُّ الشَّاعرِ، وَلِدُ في سنةِ ٢٨٤ هـ، رَوى عن أبي بكرِ بنِ دريد، وأبي بكرِ بنِ الأنباريُّ، والفضلِ بن الحبابِ الجمحيُّ، وعليُّ بنِ سليمانُ الأخفشِ، وإبراهيمَ نِفُطويه، قال ياقوتُ: « لا أعلمُ لأحدٍ أحسنَ من تصانيفِه في فنتها، وحسنِ استيعابِ ما يتصدَّى لجمعِه ، معجم الأدباءِ ١٧٠٧، وتوقيُّ سنة ٢٥٦ هـ. وهو صاحبُ الأغاني . انظر ترجمتَه في: تاريخِ بغداد ٢٩٨/١، واليتيمةِ واليتيمةِ ١١٤/٢، وتاريخِ أصبهانَ ٢١/١، ومعجمِ الأدباءِ ١٧٠٧-١٧٢٣، وإنباهِ الرَّوْاةِ ٢٥١/٢-٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) وقد يذكرُه باسمٍ أبي عبدِ اللهِ الشُّحريُّ. انظرُّ معجمَ الأدباءِ (ترجمة ابن حيُّي): ١٥٩٥، ١٥٩٠،

<sup>(</sup>ه) ومنهم أبو بكرٍ محمَّدٌ بنُ هارونَ الرُّويانيُّ عن أبي حاتمٍ السَّحستانيُّ، ومحكَّدُ بنُ سلمةَ عـن أبـي العبُّاسِ المبرِّدِ. انظرُّ مقدِّمةُ الخصائصِ: ١٤-١٦ .

- ـ عليُّ بنْ عبدِ اللهِ السَّمسميُّ (ت ١٥ هـ).
  - ـ ثابتُ بنُ محمَّدٍ الجرجانيُّ (ت ٤٣١ هـ) .
    - ـ عمرُ بنُ ثابتٍ الثّمانينيُّ (ت ٤٤٢ هـ) .
- وقراً عليه أيضاً الحسينُ بنُ نصرٍ، وعليٌّ بنُ هلالِ بنِ البوّابِ، والذَّاكرُ النَّحويُّ المصريُّ، وعليُّ بنُ عمرَ القزويـيُّ، ومحمَّدُ بنُ الحسينِ الموسويُّ، ومحمَّدُ بنُ الحسينِ الموسويُّ، ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ شاهويه، وغيرُهم مُمَّنُ أَخذَ عن أبي الفتحِ .

#### ومن أشهر معاصريه من علماء العربيّة:

ـ أبو الحسنِ عليُّ بنُ عيسى الرُّمَّانيُّ (ت ٣٨٤ هـ)، وابنُ باتيسَ النَّحويُّ المَّتوفَّى المَّتوفَّى سنة نيَّفٍ وتسعينَ وثلاثمائة، وأبو طالبٍ العبديُّ أحمدُ بـنُ بكرٍ (ت ٤٠٦ هـ)، وأبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بـنُ عيسـى الرَّبعـيُّ عبدِ اللهِ محمَّدُ بـنُ عيسـى الرَّبعـيُّ (ت ٤١٠ هـ)، وعلـيُّ بـنُ عيسـى الرَّبعـيُّ (ت ٤١٠ هـ)، وعلـيُّ بـنُ عيسـى الرَّبعـيُّ (ت ٤٢٠ هـ)، وعلـيُّ بـنُ عيسـى الرَّبعـيُّ (ت ٤٢٠ هـ)، وعلـيُّ بـنُ عيسـى الرَّبعـيُّ (ت ٤١٠)

#### (٣) آثارُه: ( مؤلَّفاتُه وأشعارُه ):

لقد حلَّفَ أبو الفتحِ آثاراً عظيمةً أثرتِ المكتبة العربيَّة، وقامتَ على رُحَاها كثيرً من الدَّراساتِ اللغويَّةِ والنَّحويَّةِ. وقد أفادَ من تلك الآثارِ خَلْقُ كثيرون، وأصبحَ بلذُلك قطباً من أقطابِ دراسةِ اللغةِ؛ «فهو صاحبُ التَّصانيفِ البديعةِ في علمِ الأدبِ»(١)، و«هـو القطبُ في لسانِ العربِ»(١).

وقد كتبُ ابنُ حتى إجازةٌ للشَّيخِ أبي عبدِ اللهِ الحسينِ بنِ أحمدُ بنِ نصرٍ أن

<sup>(</sup>١) إنباه الرَّواةِ ٢/٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدُّهرِ ١٢٤/١.

يرويّ عنه كثيراً من مصنّفاتِه''.

ومن أشهر مصنفاته: الخصائص، وسرُّ صناعة الإعراب، والمنصفُ في شرحِ تصريفِ أبي عثمان المازنيِّ (ت ٢٤٩ هـ)، والتَّمامُ في تفسير أشعارِ هُذَيَّلٍ مِمَّا أَغفلُه أبو سعيدِ السُّكَريُّ، والمبهجُ في اشتقاقِ أسماءٍ شُعراءِ الحماسةِ، والمحتسبُ في تبيينِ وجوهِ شواذُّ القراءاتِ والإيضاحُ عنها، وشرحُ الإيضاحِ، والفَسْرُ في شرحِ ديوانِ المتنبيِّ، وتفسيرُ أرجوزةِ أبي نواسٍ، واللَّمَعُ، وغيرُها من كتبِه المخطوطةِ والمطبوعةِ (٢).

وكانَ ابنُ حتى «يقولُ الشّعرَ، ويجُيدُ نظمَه" »، ولا عجبَ في ذلك، فقد « حُدَّثَ أبو الحسنِ الطَّرائفيُّ ببغدادُ قالَ: كانَ أبو الفتحِ عثمانُ بنُ جتي في حلب بحضرُ عند المتني الكثير، ويناظرُه في شيءٍ من النَّحوِ من غيرِ أن يقرأُ عليه ديوانَ شعرِه إكباراً لنفسِه عن ذلك، وكان المتنبي يُعجَبُ بأبي الفتحِ، وذكائه، وحَذقِه، ويقولُ: هذا رجلُ لا يعرفُ قدرَه كثيرٌ من النَّاسِ (') ».

ويقولُ النَّعَالِيُّيُ (ت ٤٣٠ هـ): «وكانَ الشَّعرُ أقلَّ خلالِه؛ لعظم قَدْرِه وارتفاعِ حالِه » غيرُ أنَّ شعرُه حافلُ بالغريبِ والمعقَّدِ من الأساليب، ولا يُستَغربُ ذلك إذا علمنا أنَّ ابنَ جني كانَ هنه العلم، وبه عُرِفَ عند عامَّةِ النَّاسِ وحاصَّتِهم. « وشعرُه فيما يمثُنه من فقدِ حبيبٍ أو غزلٍ فيه، أو فحرٍ وبأوٍ بعلمِه ومآثرِه. ولا نسرى له شعراً

<sup>(</sup>١) يُنظُرُ نصُّ تلكَ الإحازةِ في معجمِ الأدباءِ ١٥٩٧/٤ ، وينظُرُ أسماءُ الكتبِ الَّتِي لم تَتِضَمُّنُها تلكَ الإحازةُ. المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) ينظَر معجمُ الأدباءِ ١٥٩٧/٤ -١٦٠٠، ومقدَّمةُ الخصائصِ: ٦٠-٦٨ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغدادُ ٣١١/١١ .

 <sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٤/١٥٩٤.

<sup>(</sup>٥) اليتيمة ١/٧٧.

في مدح ملكٍ إلَّا لمامَّ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ الل

ومن شعرِه ما صدَّرْنا به ترجمتُه في افتخارِه بعلمِه وانتسابِه إليه، وتلكَ المقطوعةُ ضمنَ قصيدةٍ طويلةٍ، ذكرَها ياقوتُ الحمويُّ (ت ٦٢٦ هـ) في معجمِه (٢) من إنشادِ عالِ ابنِه؛ ومنها:

وَحُلُو شَمَائُلِ الأَدْبِ مُنيفِ مَراتبِ الحسَبِ أُخِي فَحْرٍ مَفَاخِرُهُ عَقَائِلُ عُقلَةِ الإرَبِ له كَلَفَّ بمَا كَلِفَتْ به العلمَاءُ مِ العرَبِ

إلى أن يقولُ:

وقالُ لِيَ الوزيرُ: هنا وأدناني ورحَّبَ بي وقَالُ لِيَ الوزيرُ: هنا ووَسَّطني وصَدَّرُ بي وقَالَتَ جوَارَ عارِفَتِي فَثِقْ بطَـــوَارِقِ العُقَبِ وحسبي أَنْ أَلَمَّ بكب رِ مثلِكَ حارحاً حسبي ولكَــنَّ الدواءَ على كَرَاهتِهِ شِـفا الوَصَبِ

ومن قريضِه مرثيَّتُهُ في المتنبيِّ الَّتي يستهلُّها بقولِه:

غاضَ القريضُ وأُودَتْ نُضرَةُ الأَدَبِ وصَوَّحَت بَعدَ رِيٍّ دَوحةُ الكُتُبِ ومنها:

<sup>(</sup>١) مقدّمة الخصائصِ: ٩٩/١.

 <sup>(</sup>۲) معجم الأدباء ٤/١٥٥١–١٥٩٤.

بكلَّ حائِلَةِ التَّصديرِ والحَقَبِ تنبُدو عَريكتُهَا بالجِلْسِ والقَتَبِ

مَن للهَوَاحِلِ يُحيي مَيْتَ أُرسُمِهَا قُبُسَّاءُ خَوصَاءُ محمُودٌ عُلاَلَتُهَا إلى أن يقول:

خوصُ الرَّكائِبِ بالأكوارِ والشُّغُبِ

فاذهَبْ علَيكَ سَلامُ المحدِ مَا قَلِقَت وله في الغزل:

حكى الوحشيُّ مقلَتهُ دَ فاستَكْساهُ حُلَّتَـهُ نَ فاسْتَهداهُ زَهرَتَـهُ ءَ فاختَلَسَتْهُ نَكهَـتـهُ غــزالٌ غيرُ وحشيًّ رآه الـوردُ يجني الوَر وشــَـــمَّ بأنفِهِ الرَّيحَا وَذَاقَت ريحُهُ الصَّهبَا

وله في الحنينِ إلى الشَّبابِ:

أطَالَ عليها بكَاءَ السَّحَابِ فلِمْ لا أُبكِي ربيعَ الشَّبَابِ لأَبُكِي ربيعَ الشَّبَابِ لأَبُصرَه في صَفَاءِ الشَّسرَاب

رأيتُ محاسنَ ضِحْكِ الرَّبيعِ وقَد ضَحِكَ الشَّيبُ في لِمَّتي أأشرَبُ في الكأس كلاَّ وحاشا

إلى غيرِ ذُلكَ من أشعارِه المبثوثةِ في كتبِ الطُّبقاتِ والتُّواحمِ('' .

### (٤) أقوالٌ في الثَّنَاءِ عليه:

الحديثُ عن مناقبِ أبي الفتحِ حديثُ متطاولٌ، يمتدُّ من زمانِنا هذا إلى زمنِ أبي الفتحِ (القرنِ الرَّابعِ الهجريُّ)؛ فقد كانَ أبو الفتحِ ـ كما أسلفْنا ـ موضعَ اهتمامِ علماءِ اللغةِ ودارسيها عبرُ هذه السَّنينُ المتطاولةِ، فقد رُغِبَ إليه الدَّارسون في زمنيه، ورُغِب

<sup>(</sup>١) ينظُرُ معجمُ الأدباءِ ٤/٨٥١–١٥٩٤، وإنباهُ الزُّواةِ ٣٣٨/٣٣٩–٣٣٩.

إلى مصنّفاتِه طلّابُ المعرفةِ اللغويّةِ بعـدَ ذُلكَ، كيفُ لا وهـو الّذي حلّى كثيراً من خصائصِ اللغةِ وأسرارِها في كتابِه الخصائصِ وفي غيرِه من مصنّفاتِه وآرائه المبثوثةِ في كتبِ اللغةِ .

ولذا كانَ مُحَالاً أن نستقصيَ كلَّ الثَّنَاءِ الَّذِي أُسبَغَه علماءُ اللغـةِ ودارسـوها على أبي الفتحِ في القديمِ والحديـثِ، وقـد رأيتُ أن أَعـرضَ لبعـضٍ منهـا؛ لنعـرفَ الرَّبحـلَ ومنزلته، وإنَّ كانَ قد سبقَ البيانُ عن بعضِ منها، فإليكها:

- (١) قالَ الثعالي (ت ٤٣٠ هـ): « هو القطبُ في لسانِ العربِ، وإليه انتهتِ الرّياسةُ في الأدبِ » .
- (٢) وفي تاريخ بغدادُ للخطيبِ البغداديُّ (ت ٤٥٦ هـ): « له كتبُ مصنَّفةٌ في علومِ النَّحوِ، أبدعُ فيها وأحسنُ » .
- (٣) وقالَ أبو الحسنِ عليُّ بنُّ الحسنِ الباخرزيُّ (ت ٤٦٧ هـ): « ليـسَ لأحـدٍ من أنشَّةِ الأدبِ في فتحِ المقفلاتِ وشرحِ المشكلاتِ ما لـه، فقـد وقـعُ منهـا على ثمـرةِ الغرابِ، ولا سيَّما في علمِ الإعرابِ،
- (٤) وقالَ ياقوتُ (ت ٦٢٦ هـ): « من أحــذقِ أهــلِ الأدبِ وأعلمِهــم بـالنَّحوِ والتَّصريفِ، وصنَّفَ في ذلك كتباً أبَرَّ بها على المتقدِّمين، وأعجزَ المتــأخُرينَ، ولم يكنْ في شيءٍ من علومِه أكملَ منه في التَّصريفِ، ولم يتكلَّمُ أحــدُ في التَّصريفِ أدقَّ كلامــاً منه ».

<sup>(</sup>١) يتيمة التُّهرِ ١٢٤/١.

<sup>.</sup> ٣١١/١١ (٢)

<sup>(</sup>٣) دمية القصرِ: ١٤٨١، ومعجم الأدباءِ: ١٥٨٦/٤-١٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٤/١٥٨٥٠..

(٥) وفي معجمِ الأدباءِ<sup>(١)</sup> أيضاً: « وكان المتنبيّ يقولُ في أبي الفتحِ: هـُـذا رحـُلُ لا يعرفُ قدرُه كثيرٌ من النّاسِ » .

(٦) وقالَ ابنُ خَلَّكَانُ<sup>(١)</sup> (ت ٦٨١ هـ): «كَانُ إماماً في العربيُّقر».

(٧) وقالَ الفيروز أبادي (ت ٨١٨ هـ) فيه: ﴿ الْإِمامُ الْأُوحَدُ البارِغُ المُقلَّمُ ﴾ .

إلى غيرِ ذُلكَ من الأقوالِ اللَّتي أُثني عليه بها، فهي تُنبو عن الحصرِ؛ لشهرةِ صاحبِها، وذيوع صيتِه .

<sup>. 1011/2 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) وَفَيات الأعيانِ ٢٤٦/٣.

<sup>(</sup>٣) البلغة: ١٣٧.

# الفصلُ الثَّاني المُثاني المؤلَّف

الجزءُ الثَّاني من الخاطريَّاتِ

١ ـ اسمُ الكتابِ، وتوثيقُ نسبتِه إلى ابنِ جنّي .

٢ ـ منهجُ ابنِ جنّي في الخاطريّاتِ .

٣ ـ مادّة الكتابِ .

٤ ـ مصادرُ الكتابِ .

ه ـ موقفه من أبي عليٌّ .

٦ ـ آراؤُه واختياراتُه .

٧ ـ الخاطريَّاتُ مؤلَّفٌ واحدٌ .

٨ ـ وصفُ النُّسخةِ ومنهجي في التَّحقيقِ .

٩ ـ الخاتمة .

### (١) اسمُ الكتابِ وتوثيقُ نسبتِه إلى ابنِ جنّي

من الكتبِ الَّتِي أَجازُ ابنُ حِيُّ لأبي عبدِ اللهِ الحسينِ بنِ أَحمَـدُ بنِ نصرٍ رَوايتُها هُذَا المصنَّفُ؛ فقالُ: ﴿ وكتابُ ما أحضرنيه الخاطرُ من المسائلِ المنشورةِ مَمَّا أَمللتُهُ أَمللتُهُ أَمللتُهُ أَمللتُهُ أَمللتُهُ أَمللتُهُ أَمللتُهُ وصورتُهُ (') .

وقد وردُ ذكرُه في كتبِ اللغةِ والنُّاجمِ بأسماءٍ أربعةٍ إهي:

أ ـ الحاطريَّاتُ: وهذا الاسمُ تردَّدُ كثيراً في كتبِ اللغةِ (٢٠)، وهو الاسمُ الَّذي حملَـ الله صدرُ هذا المخطوطِ في قولِه: « هذا الجزءُ الثَّاني من الخاطريَّاتِ » .

ب ـ الخاطراتُ: وقد ذكرَ هٰذا الاسمُ صاحبُ كشفِ الظُّنونِ عن أسامي الكتبِ والفنونِ في كشفِه<sup>(٢)</sup>، وهو أقلُّ تردُّداً مُمَّا قبلُه .

حــ المختاراتُ: وقد حاءً هـُذا الاسـمُ في « تــ الله العربــيِّ » لكـــارل بروكلمان (أ) ، وله وحهُ من جهةِ المعنى، إذ هو في جملتِه مسائلٌ منثورةٌ مختارةٌ ممَّا أمــلاه ابنُ حيِّ ، أو حصلُ في آخرِ تعاليقِه عن نفسِه .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٤/١٥٩٨.

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَرَحَ أَبِياتِ المُغْنِي ٥٨/٥، والتُّصُويح ٣٤٣/٢=٣٤٤، والهمع ٤٣/١، وغيرها من كتبِ اللغةِ . إ

<sup>. 799/1 (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) ٢٤٨/٢ ط الفيصليّة.

د ـ المسائلُ الخاطريَّاتُ: وهو العنوانُ الَّذي نقلَه إلينا ابنُ حَلَّكَانَ فِي الوَفَيَاتِ (")، وقد عنونْتُ له لذا الكتابِ باسمِ الخاطريَّات ، ؛ لأنَّه أكثرُها تردُّداً، وهو العنوانُ المصدَّرُ به هذا المحطوطُ، واستكمالاً لما كانُ قد خرجُ من المطبوع، وما هذا المطبوع ألاً جزءٌ من أجزاءِ ذلك المؤلّفِ الضَّخم، وقد يسعفُنا الزَّمانُ بخروج جزءِ آخرَ، فالمكتبةُ العربيَّةُ زاخرةُ بذخائرِ الثَّانِ في بقاعٍ مختلفةٍ من العالم. ثمَّ إنَّ الصَّفةَ قد تُعني عن الموصوف، ويُدنُّ بها عليه، فيقالُ: البغداديَّاتُ، والشّيرازيَّاتُ، والعَضُديَّاتُ، ونعني بها المسائلُ البغداديَّاتِ، والمسائلُ العضُديَّاتِ ، والمسائلُ العضُديَّاتِ .

ويؤكُّدُ لكَ نسبةُ هُذَا المخطوطِ إلى ابنِ حتى ما يلي:

(١) صدرُ هذا الكتابِ الَّذي يحملُ هذه النَّسبةُ، فهو \_ كما أسلَفْتُ \_ مصدَّرُ بقولِه: « هذا الجزءُ الثَّاني من الخاطريَّاتِ للشَّيخِ أبي الفتحِ عثمانُ بنِ حتَّي النَّحويُّ اللَّعويُّ » .

(٢) يُحيلُ في بعضِ المسائلِ على بعضِ مصنَّفاتِه الأُخرى يُخو: الخصائصِ، والمنصفِ في شرحِ تصريفِ أبي عثمانُ المازنيِّ، والمُعْرِبِ في شرحِ قوافي أبي الحسنِ الاخفشِ، فتحدُّه مثلاً يقولُ: «مسألة من البابِ في كتابِ الخصائصِ اللَّذي ترجمتُه (٢)»، ويقولُ: «وقد كتبتُ طرفاً من هذا النَّحوِ في كتابي في شرح تصريفِ أبي عثمانُ، وفي غيره من مصنَّفاتي وأماليَّ وتعليقاتي، وذكر ثُ نُبَناً من ذلك أيضاً في كتابي المعرب، وهو تفسيرُ القوافي عن أبي الحسن ٢٠٠٠.

<sup>.</sup> ٣١٣/١ (١)

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) ص: ١٩٤.

(٣) ذكْرُ بعضِ شيوخِه، ومنهم أبو على الفارسي، ولقد تعدَّدتُ طرقُ ذلك، فتارةً يقولُ: «حكى أبو علي (١)»، وأخرى: «قالَ أبو علي (١)»، ويقولُ: «قالَ لي أبو علي (١)»، وغيرَ ذلك، بذكرِ اسمِه صريحًا في كلَّ ذلك، وتحدُه في مواطن أُخرى يُضمرُ فيقولُ: «وسألتُه فقلْتُ (١)»، ويقولُ: «وقلتُ له (٥)».

ويذكرُ أبا الحسن عليَّ بنَ عيسى الرَّكَّانيُّ فيقولُ: «قُرِئُ على أبي الحسنِ عليُّ بنِ عيسى الرُّكَّانيُّ وأنا حاضرُّ<sup>(۱)</sup>» ، وهو معاصرُه .

(٤) بعضُ القضايا والموضوعاتِ الَّتِي تَناولهَا المؤلَّفُ شاهدةٌ حالِ على أنَّهُ لابنِ حِلَيْ؛ فقضايا الاشتقاقِ الأكبرِ (٢)، وتقارُبِ الأصواتِ لتقارُبِ المعاني (٨)، عُرِفَتْ عنه، واشتُهِرُ بها، وهي كثيرةُ اللَّورانِ في كتبِه الأُخرى .

(٥) ذِكْرُ بعضِ الفصولِ الَّتِي اشتملَ عليها الخصائصُ ذكراً بحرَّداً بخود: «فصلٍ في إدراجِ العلَّةِ (١٠)»، و«فصلٍ في إسقاطِ الدَّليلِ (١٠)»، وغيرِهما من الفصولِ الَّتِي اشتملَ عليها هذا المصنَّفُ.

<sup>(</sup>۱) ص: ۷۸ .

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۲۸

<sup>(</sup>٣) ص: ٦٢ ،

<sup>(</sup>٤) ورقة: ٢٧/أ.

<sup>(</sup>٥) نفسه.

<sup>(</sup>٦) ص: ١٤٨.

<sup>(</sup>۷) ص: ۱٤٧ .

<sup>(</sup>٨) ص: ١٤٦.

<sup>(</sup>۹) ص: ۲۸ ـ

<sup>(</sup>۱۰) ص: ۲۹.

(٦) الأسلوبُ الَّذي عالجَ به المؤلّفُ قضاياه ينطقُ بلسانِ ابنِ حتى، فهذا السلوبُه الَّذي عهدناه من إغراقٍ في التَّحليلِ، وحديثٍ متَّصلٍ لفهم الأصولِ اللغويَّة. وهناك لوازمُ عباريَّة تدلُّ عليه بخو: «أفلا ترى»، و«يدلُّك »، وتزيُّدِ «كان » في بعضِ عباراتِه ، وغيرِها من العباراتِ الملازمة له في تحليلِه لقضايا اللغة المختلفة. ثم إنَّ عباراتِه إشاريَّة ومقتضبةٌ، وهو في هذا يقفو أثر شيخِه وأستاذِه أبي على على غير أنَّ عباراتِه وفيها من البلاغة وحسن تصريفِ الكلام الشَّيءُ الكثير، .

وهناكَ شواهدُ أُحرى كثيرةُ تدلُّ على نسبةِ هـُـذا المصنَّفِ إلى ابـنِ حـتِّي إلَّا أنَّهـا تدورُ في فَلكِ الشَّواهدِ السَّابقةِ، وهذا ما دعانا إلى العدولِ عنها .

كُلُّ ما سبق من شواهد تستحقُّ أن نسميها: الشَّواهد الداخليَّة؛ أي: تلك الشَّواهدُ الَّتِي تتعلَّقُ بذاتِ المصنَّفِ .

وهناك شواهدُ أُخرى خارجيَّةُ تُوثَقُ هذه النَّسبةُ، وتتمَّلُ في نقــلِ العلماءِ عنـه في المصادرِ المحتلفةِ. من ذُلكَ على سبيلِ المثالِ لا الحصرِ:

١ ـ قالَ الأزهريُّ (ت ٩٠٥ هـ) في «التَّصريحِ على التَّوضيحِ (") : «قالَ أبو النَّحـمِ الشَّاعُرُ:

والله أنجَساك بكفي مُسْلَمَت من بسَعدِ ما وبعد مَت كانت نُفوسُ القَومِ عندَ الغَلصَمَت وكسادتِ الحرَّةُ أَن تُدعَى أَمَت وكسادتِ الحرَّةُ أَن تُدعَى أَمَت

لم تُبدلِ التَّاءُ فيهنَّ، والمرادُ بقولِه: (بعد مَتْ) : بعد مَا؛ فأبدل في التَّقَديم من

<sup>. \(\</sup>text{T\formula}\)

الألفِ هاءً، ثمَّ أُبدلَ الهاءُ تاءً؛ لتُوافقَ بقيَّةَ القوافي. هذا تعليـلُ الجـاربرذي، وذكر ابنُ حتي في « الخاطريّاتِ » أنَّه أبدل الألفُ هاءً، ثمَّ الهاءُ تاءً تشبيهاً لها بهاءِ التَّانيثِ، فوقَفَ عليها بالتَّاءِ، وذكر أنَّه عرضٌ ذلك ».

وهُذه المسألةُ حملَها لنا هٰذا المصنَّفُ في المسألةِ السَّابعةِ والسَّتِّينِ بعدُ المائتينِ (١٠).

٢ - وفي «همع الهوامع<sup>(٢)</sup>» قبالَ الشّبيوطيُّ (ت ٩١١ هـ): «... واثني عشرُ فبإنَّ الإعرابُ فيهما في حَشْوِ الكلمةِ. قالَ ابنُ جيِّ في «الخاطريَّاتِ»: لأنَّ الاسمينِ المضمومُ أحدُهما إلى الآخرِ بمنزلةِ المضافِ والمضافِ إليه.

وهُذَا التَّعَلَيْلُ حَمْلُهُ لَنَا هُذَا الْمُصَّنَّفُ فِي الْمُسَالَةِ السَّتَّيْنِ ".

٣ ـ نقلُ البغدادي (ت ١٠٩٣ هـ) في رشرح أبياتِ مغني اللبيبِ (١) ما نصُّه:

« قال ابنُ حتى في «الخاطريَّاتِ» : قالَ أبو الحسنِ في قولِه تعالى: ﴿ مَا كَانُ لَلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمنوا أَن يَستَغْفِروا للمشركين ﴾ (٥) يقولُ: وما كانَ لهم استغفارُ للمشركين ) وقالُ: ﴿ مَا كَانَ لهم الإيمانُ إلَّا بِإِذِنِ اللهِ ﴾ (١) أي: ما كانَ لهم الإيمانُ إلَّا بإذِنِ اللهِ ) وقالُ: ﴿ مَا كَانَ لهم الإيمانُ إلَّا بإذِنِ اللهِ ) وقالُ: ﴿ مَا كَانَ لهم الإيمانُ إلَّا بإذِنِ اللهِ ) وقالُ: ﴿ مَا كَانَ لُهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ الحَيْقِروا ، بالنَّكُرةِ النَّي هي «استغفانُ ، وفَشَرَ «أَن تُؤمنَ اللهِ ) وفَشَرَ «أَن تُؤمنَ اللهِ ) وفَشَرَ «أَن تُؤمنَ اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۱۸–۲۱۹.

<sup>. 27/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۳) ص: ۵۱.

<sup>.</sup> o/o (E)

<sup>(</sup>٥) سورة التُّوبةِز الآية: ١١٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة يونسُ: الآية: ١٠٠ .

بالمعرفةِ الَّتِي هي الإيمانُ، أَخذَ بالأمرينِ جميعاً؛ وذلكَ أنَّ أبا الحسنِ كانَ يُجيزُ أن يكونَ «أَنَّ» وصلتها (الفعل). ا.هـ... .

وهُذَا مَا نَحَدُه فِي المُصنَّفِ الَّذِي بِين أَيدينا فِي المُسألَةِ ِ الثَّلاثينَ بَعَدَ المَاتَتِينِ<sup>(۱)</sup>. ونخلُصُ من هذا كله إلى أنَّ هذا المصنَّف هو الخاطريَّاتُ لأبـي الفتـعِ عثمـانَ بـنِ حييًّ .

أمَّا كونُه الجزءَ التَّانيَ فقد يكونُ هذا من فعلِ النَّسَّاخِ، وقد يكونُ ابنُ جيّ قد وضعه على أجزاءٍ، فيكونُ الجزءُ اللّذي أخرجه الأستاذُ عليّ ذو الفقارِ (٢)، واللّأكتور عمّد أحمد الدّالي (٢) هو الجزءَ الأوّل أو غيرَ ذلك، والجزءُ اللّذي بينَ أيدينا هو الجزءَ الثّاني، وقد يَقفّنا الزّمنُ على جزءٍ ثالثٍ منه ورابع، فه ذا المصنّفُ في جملتِه مسائلُ منثورةٌ ممّا كان يمُليه عليه خاطرُه، ويبدو أنّ هذا المؤلّف ضخم مفرّقةٌ أحزاؤه في بقاعٍ مختلفةٍ؛ وممّا يدلّك على أنّ عمّة بقيّة م يعرف مكانها قولُهُ - أي: النّاسخ - في نهاية هذا المخطوط: «هذا آخِرُ ما وُجِدَ من الخاطريّاتِ»، أو قد يكونُ فُقِدَ مع ما فُقِدَ من المكتبة العربيّة.

# (٣) منهجُ ابنِ جِنِّي في « الخاطريَّاتِ » :

لا يمكنُنا القولُ: إِنَّ ابنُ جِيٍّ نَهَجَ منهجاً واضحاً، أو اتَّبَعَ طريقاً واحدةً في تصنيفِ هٰذا الكتابِ، فقد تعدَّدت الطُّرقُ بتعدُّدِ المسائلِ، ويُرَدُّ ذلكَ لما يلي:

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۰۹–۱۰۹

<sup>(</sup>٢) رقمه (٣٤٦)، ورقمُه في مركز البحثِ العلميُّ بجامعةِ أمَّ القـرى عكَّـهُ المكرَّمـةِ (٧٧٨)؛ مصنَّرةُ مكتبـةِ الأسكوريال .

<sup>(</sup>٣) في محلَّةِ بحمعِ اللغةِ العربيُّةِ بدمشقَ، الجزئِ النَّالثِ، الجلَّدُ السَّابِعُ والسُّنُّون (١٤١٣ هـ).

١ ـ طبيعة المصنّفِ اللّذي ضَمَّ كثيراً من المسائلِ أو الخواطرِ الّي كان يستَّجلُها أو يُمليها، وخواطره كانت تأتي متعدّدة المعارفِ والأغراضِ .

٢ ـ وشائحُ الصّلة بينَ تلكَ الخواطرِ مفقودةٌ في كشيرٍ من مسائلِ هلذا المصنّفِ؛ فتحدُه ينتقلُ من خاطرةٍ في اللغة إلى خاطرةٍ في التّصريفِ أو النّحوِ، أو غيرِ ذلكُ دونَ أن يربط بينَ السّالفة والخالفة أيُّ رابطٍ، أو تُقدِّمُ السّالفة للخالفة، وكأني به يُخشى فَوَاتَ الخَطْرةِ، فيسارعُ إلى تدوينِها، فضَعْفَ بذلكَ الرّبطُ بينَ تلكَ الخطراتِ .

٣ ـ طبيعة كتبِ المسائلِ، فهي غير منهجيّة في غالبِ الأحيانِ، وهذا ما نحدُه ظاهراً في مسائلِ أبي عليّ وابن جيّ من بعدِه .

وعلى الرسخم من ذلك فهناك ملامِح عامَّةٌ تَسِمُ عملَ ابنِ حتى في «الخاطريَّاتِ» منها:

1 ـ أنَّهُ يستهلُّ بعضُ مسائلِه بنقلٍ عن كُتُبِ المتقدِّمينَ، ثم يُثنِّي بذكرِ آراءِ العلماءِ فيه. فإنْ كَانَ له فيه رأيُّ جعله آخِراً كما في المسألةِ السَّبعين (١)؛ فقد صدَّرها بنطِّ لسيبويه في تحقيرِ «قبل» و«بعد ، وعدم تحقيرِ «عند و«عن و«مَعَ»، ثم ثنَّى بقولِ السيراني في ذلك، وأتبعه بقولِ أبي علي .

أو يصدِّرُ المسألةُ بذكرِ النَّصِّ المنقولِ، ثمَّ يشرِحُه بعد ذلك كما في المسألةِ النَّلاثينِ<sup>(۱)</sup>.

أو يستهلُّ المسألةَ بنطُّ قرآنيٌّ أو شاهدٍ شعريٌّ أو استعمالٍ لغويٌّ أو مثالٍ نحويٌّ،

<sup>(</sup>۱) *صا*۸ه.

<sup>(</sup>٢) ص: ٥٥-٥٥.

ثمّ يعلِّقُ عليه ويبُيّنُ رأيه فيه، وإنْ كانَ هناك رأيُّ لعالمٍ فنسَّدَه أو أيَّكَه مُبدياً حجَّته في كلا الحالين. من ذلك مثلاً ما نَحَدُه في المسألة الخامسة والسَّبعينَ (١)، فقد استهلَّها بمثالٍ نحويٌّ هو قولهُم: «هذا زيدٌ قائماً»، ثمَّ وجَّه هذا المثالُ بعدَ ذلك. وكذلك الحالُ في المسألة الثَّامنة والسَّبعينَ (١)، وفي غيرِها من مسائلٍ هذا المصنَّفِ.

وفي المسألةِ الرَّابعةِ والثُّمَانينَ (٢) بدأُ بقولِ طرفةُ:

\* وإنَّي لأُمضِي الهمَّ عند اعتزامِه \*

ثُمُّ بَنَى عليه هٰذه المسألة، فأُخذَ يُعَلِّقُ عليه ويَشرحُه. وكذُلكَ الحالُ في المسألةِ الثَّالثةَ عشرة بعد المائتينِ (٢٠).

٢ ـ الأُسلوبُ الاستدلائيُّ الَّذي يعتمدُ على التَّحليلِ وسَوْقِ الحججِ والبراهينِ من المنقولِ والمعقولِ بما يُضيءُ الأصولَ الَّتي يُريدُ بجليتها، وهذا أسلوبُ نراه فيه متأثّراً بشيخِه أبي عليجٌ؛ فقد عهدنا أبا عليجٌ يُحلِّلُ ويُعلِّلُ، وعلى هذا دَرَجَ ابنُ جيٍّ في مصنّفِه هذا وفي غيرِه من مصنّفاتِه، من ذلك على سبيلِ المثالِ: قولُه في المسألةِ الثَّامنةِ والسَّبعينَ بعدَ المائقُ (٥٠): رمَّمَّا يَدلُّ على شدَّةِ اتصالِ المعطوفِ بالمعطوفِ عليه قراءةُ مَنْ قَرَاً: ﴿ وَإِنَّهُ مَنْ يَتَقُ ويصُرُ ويَصَيرُ ﴾ والسكانِ القافِ؛ وذلك أنّه شَبُّهُ المنفصلُ بالمتصلِ، فصارَ «يَتَقُ بمنزلةِ من مَلْ يَتَقُ ويصُرُ في ويصُرُ في المعطوفِ بالمعطوفِ بالمعلوفِ بالمعطوفِ بالمعلوفِ بالمعلوفِ

<sup>(</sup>۱) ۲۲-۳۲.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۶-۵۲.

<sup>(</sup>٣) ص: ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) ص: ١٢٦-١٢٤.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسفُ: الآية: ٩٠ .

عليه، لَما جازُ تشبيهُ المنفصلِ بالمُتَّصلِ. .

ثمَّ أَخذَ يسوقُ الدَّليلَ تِلْوَ الآخرِ؛ لِيُؤَكِّدُ ما ذهبَ إليه من شدَّةِ اتصالِ المعطوفِ المعطوفِ عليه، وأنهما كالجزءِ الواحدِ. وكذا حالُه في كثيرٍ من مسائلِه، تحدُه لا يكتفي بمثالٍ أو اثنين، بل يَحشُدُ البراهينُ والأدلَّةَ حتَّى تَطمئنُ النَّفُسُ ويَتأكَّدُ المعنى النَّف من ويتأكَّدُ المعنى النَّذي رامَ تحريرَه. ويدخلُ ضمنَ هذا الأمثلةُ الَّي ساقها في هذا المصنَّفِ ليُلحِقها ببعضِ أبوابِ الخصائصِ، كما في المسألةِ الرَّابعةُ عشرةَ بعدَ المائةِ(١)؛ فقد أضافَ لأمثلةِ الحملِ على المعنى في الخصائصِ (١) قولَ الأَصمعيِّ: «أَتعرفُ رَككاً، ؟

٣ ـ تعدُّدُ الشَّواهدِ والأدَّلَةِ المنقولةِ الَّي يُورِدُها من القرآنِ، والقراءاتِ القرآنيَّةِ، والشَّواهِ النَّي يَناولُها، أو الخَطْرةِ الَّي يَناولُها، أو الخَطْرةِ الَّي يَناي يَناولُها، أو الخَطْرةِ الَّي يَناي يَناي السَّالةِ العاشرةِ بعدُ المائتينِ<sup>٣)</sup>.

٤ ـ توكيدُ بعضِ الأفكارِ النّي عُرِفَ بها من خلالِ حديثِه عن الاشتقاقِ الأكبرِ،
 أو تصاقب الألفاظِ لتصاقب المعاني، ونحوِهما، وطرّدُ هذه الفكرة في كثيرٍ من الفاظِ اللغة .

#### (٣) مادَّةُ الكتابِ:

مثُلُ هذا الكتابِ كمثَلِ حديقةٍ غنّاءَ فيها من كلَّ الثَّمَراتِ؛ ففيه من تُمَراتُ اللغةِ والنَّحْوِ والتَّصريفِ والأدبِ والاشتقاقِ خطَراتُ كثيرةٌ، إلَّا أنَّ تلكَ الخطراتِ كانَ يعيبُها أنَّها غيرُ مرتَّبةٍ، ويَرِدُ عليها في بعضِ المواضعِ عدمُ اتصالِ عباراتِها، وقد

<sup>(</sup>۱) ص: ۷۷ .

<sup>. 250-211/7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>۳) ص: ۱۲۲-۱۱۷.

يُستحسنُ العيبُ إذا ما علمنا أنَّ تلكَ الخَطَراتِ هي بنتُ لحظتِها .

وقد احتوى هذا الكتابُ على ثمانٍ وستين ومائيّ مسألةٍ في علوم اللغة المحتلفة من لغةٍ ونحوٍ وصرفٍ وأدبٍ وعروضٍ وقافيةٍ، وقد ضَمَّ أكثر من سبعٍ وخمسين آية قرآنيّةً، وحديثينِ شريفينِ، ونحوًا من أربعٍ واثلاثين ومائة بيتٍ شعريٌ، فضلاً عن الأمثالِ والأقوالِ الّتي حَفلتُ بها هذه المسائلُ.

ومن الخَطَراتِ اللغويَّةِ الَّتِي ضَمَّنَها ابنُ جنِّي هٰذا الكتابُ ما يلي:

١ ـ قولُه في أسماءِ السِّكِينِ<sup>(۱)</sup>: «المُدْيَةُ من المَدَى ... »، وتلكُ مسألةٌ في الاشتقاقِ يردُّ فيها ابنُ حيِّ المُدْية إلى المَدَى؛ لأنَّ بها انقضاءَه، والحَيَّفة إلى الحَيْف؛ وهو احتلافُ بَردُّ فيها ابنُ حيِّ المُدْية إلى المَدَى؛ لأنَّ بها انقضاءَه، والحَيْفة إلى الحَيْف؛ وهو احتلافُ بجهتي السِّكِينِ؛ فحدُّها رقيقٌ، وقفاها عريضٌ، وقيلَ لها: الرَّميضُ؛ لأنَّها ترمُضُ؛ أي: تَدِقُ، وكذا الشَّلْفَاءُ والفَالِيةُ؛ فردَّ جميعَ هذه الأسماء إلى أُصُولٍ أُخِذَتُ منها. وذاك مبحث مألوف عهدناه عند ابنِ حتى في مسائلِ الاشتقاقِ .

٢ ـ قَالَ ابنُ حِتِيِّ (٢): « قَالَ أَبُو عَثْمَانُ: لا أَعْرِفُ الكَسرَ فِي (قَعْدَكَ اللهُ)، إِنَّمَا هــو (قَعْدَك) بالفتحِ ». وقد وَردتُ هذه الرَّوايةُ اللغويَّةُ فِي نهايةِ مسألةٍ نحويَّةٍ .

٣ ـ وقالُ (٢): « إِنَّمَا قِيلَ له (٢): نُزِيعٌ؛ لأنَّه كأنَّه انتُزِعُ من جنسِه ففاقه فيه وتقدَّمُه ». ٤ ـ ومن مسائلِ تقارُبِ الألفاظِ لتقارُبِ المعاني عنـدُه قولُهـم (٥): الهَجْرُ والحَجْرُ،

<sup>(</sup>١) ص: ٤٩-٤٨.

<sup>(</sup>۲) ص: ٦٣ .

<sup>(</sup>۳) ص: ۲۶.

<sup>(</sup>٤) أي: للشُّريفِ من قومِه الُّذي نَزعُ إلى عرقٍ كريمٍ أو للفرسِ. اللسان (نزع) .

<sup>(</sup>٥) تنظُّرُ المسألةُ: ٧١ ص: ٧٣-٧٥ .

وكلاهما للزَّكِ غيرَ أنَّ الحَصْرَ أُوصلُ معنىً إلى المحصورِ من الهَجْرِ إلى المهجورِ. وذُكرَ أيضاً الحَصْرَ والقَصْرَ، والحَجْرَ والعَجْرَ، والنَّمْشُ والنَّفْشُ والنَّبْشُ. وبَيْنَ جِماعَ ذَلكَ كُلِّه، وفَرَّقَ بينَ تلكَ الألفاظِ، وهذا سَمْتُه في كثيرٍ من مصنَّفاتِه .

٥ ـ ومن مسائلِه في الاشتقاقِ قولُه (١): « الجادِيُّ: من الجَدِيَّةِ؛ وهـ ي طريقةُ النَّم، والجَدِيَّةُ من الجَدَّقِ، لأنَّهَا تَجْدِي عليكَ طُلَبَ الصَّيدِ إذا رميتَه استدلَّلَتَ عليه بدمِه ».

٦ \_ وفي تصاقب الألف اظِ لتصاقبِ المعاني قولُ هِ (ج ب ر) و (ج ب ل) و (ج ب ل) و (ج ب ل) و (ج ب ن) متقاربةُ المعاني ، ثمَّ استشهد ببعضِ ألف اظِ هـُـذه المـوادُّ، وتَعمَّقَ معانيها، وبيَّنَ ما بينَ هـُـذه الكلماتِ من قَرابةٍ في المعنى .

٧ ـ ومن اللغاتِ قولُه في بُسْرِ التَّمرِ ": « هو الحَلَالُ بلغةِ أهلِ البصرةِ، وبلغةِ أهـلِ البحرين السَّراءُ (ممدودٌ) ... المسألة » .

وقولُه في الحصى(''): «هي الكَتْحُ دونَ الكَدْحِ » .

٨ ـ ومن مسائلِ الاشتقاقِ الأصغرِ في هذا النَّصِّ قولُه (٥): « اللهَبُ أَقوى أَبَداً من اللهَفِ، كما أنَّ الباءَ أَقوى من الفاءِ ... المسألة » .

(٩) ومن مسائلِ اللغةِ أيضاً قولُه (١): ﴿ أَطلْتُ البحثَ عن أَصلِ قولهم: ﴿ مَا إِبَالُكُمْ؟

<sup>(</sup>۱) ص: ۸۳

<sup>(</sup>٢) ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٥) ص: ٨٥.

<sup>(</sup>٦) ص: ۱۱۷.

فتَمَادَى بِيَ الوقتُ عَن وُجْدَانِهِ، ثُمَّ إِلَى الرَّأِي فيمَا بَعَدُ، فَأَدَّى إِلَى أَنَّهُ مَن لَفَظِ البولِ ومعناه ﴾ ثمَّ مَضى في كلامِه يَتعَمَّقُ هُذَا المعنى، ويُؤضِّلُ له .

وكذا بقيَّةُ مسائلِ اللغةِ في هذا النَّصُّ لا تُعدو كونَها في الاشتقاقِ أو تقارُبِ الألفاظِ لتقارُبِ المعاني، أو اللغاتِ في لفظٍ من الألفاظِ، أو تعليقِ الأعلامِ على المعاني دونَ الأعيانِ، وغيرِ ذلك من مباحثِه المعروفةِ عنه، ويَسُودُ حديثَه التَّعمُّقُ في أسرارِ هذه اللغةِ، ومحاولةُ الوصولِ إلى الأُصولِ الجامعةِ لبعضِ مفرداتِ اللغةِ وتراكيبِها .

وقد ضَمَّنَ مصنَّفَهُ كذُّلكَ كثيراً من مسائلِ النَّحْوِ، ومنها:

١ - صَدَّرَ ابنُ جي هذا النَّصُ بحديث أبي العبّاسِ المبرّدِ عن أبي عثمان المازني، وتشدانِ الأخيرِ الأصمعيّ عن بعضِ أبياتِ سيبويه، وقد تَخلّلُ حديثه ذلكُ ذكر لعصضِ الخطراتِ النَّحْويَّةِ؛ نحو قولِه عن المبرّدِ: ﴿ أَخُواكُ يقولان: الألفُ علامةُ التَّشنيةِ، والظّميرُ كتاءِ (قُمْتُ). يقولان أخواك: الألفُ بمنزلةِ تاءِ (قَالَتُ)، وقولِه ('': ﴿ إذا قلت: (رأيتُ كتاءِ (قُمْتُ)، فهو بناءٌ عند أبي الحسنِ يدلُّ على موضع ما قبلَه ﴾ ، وقولِه ('': ﴿ قالَ أبو الحسنِ: (لم يَرْم، ولم يَخْشُ، ولم يَغْزُ) ليسَ إعراباً؛ لأنَّ الإعراب لا يكونُ نفسَ الشَّيءِ، الحسنِ: (لم يكونُ غيرَه ﴾ .

وثمَّا يُلحَظُ على هٰذه الخَطَراتِ النَّحويَّةِ أَنَّهَا أَتَتْ متعاقبةٌ دونَ أَن يكونَ بينَهَا أَيُّ ارتباطٍ كأن تكونَ من بابٍ واحدٍ .

٢ ـ قالَ ابنُ حتى (مررَّثُ برجلٍ ما شئتَ من رجلٍ) « إنَّمَا وأصفَ برما الله وإن لم تكنْ من لفظِ الفعلِ كما يلزمُ أن يكونَ المصدرُ إذا وُصِيفَ به؛ لأنَّه في

<sup>(</sup>۱) ص:۹.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۵.

معنى ما هو من لفظِ الفعلِ، فكأنَّه قـالُ: (مـررْثُ برجـلٍ مشيئتِك مـن رجـلٍ) ... المسألة.

٣ ـ وقالَ أيضاً (١٠): « ممثّا يُجُري (شَرْعُك) مُجُرى (حَسْبُك) زيادةُ الباءِ في أوّلِه كزيادتِها في أوّلِ (بحسبِك) ، .

٤ ـ وقالَ في قولِه'``:

اليومَ تَقضِي أُمُّ عَمْرٍو دَثِنَهَا إِمَّا ضِمَارَهَا وإمَّا عَيْنَهَا اليَّهَا : ﴿ لَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ (ضِمَارُهَا) و(عَيْنَهَا) بدلاً من (دَيْنَهَا)؛ وذُلكَ أَنَّ العَيْنَ النَّقَادُ الخَاضِرُ، والدَّيْنُ بخلافِه .... المسألة ، .

٥ ـ وقالَ في قولِه:

اقتُلاني ومالكاً واقتُلا مالكاً معي

: « ينبغي أن يكونُ (مالكاً) مفعولاً معه لا معطوفاً على الضَّميرِ ... المسألة » وغيرُ ذَلكَ من مسائلِ النَّحوِ المتناثرةِ في هٰذا النَّصُّ .

أمَّا مسائلُ التَّصريفِ، فقد كانَ لها نصيبٌ وافرُ من مسائلِ هذا المصنَّف، ومنها: ١ - قولُه (٢٠): « اعلمُ أنَّ العربُ قد أُجرتُ فَعْلاً مُجرى فَعِيلٍ، فأَنابتُه عنه، وأعطتُه حكمه... المسألة » .

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۵.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۲۵-۱۲٤.

<sup>(</sup>۳) ص: ۱۵۱-۱۵۱.

٢ ـ وقولُه (١٠): « إذا ثُنَيْت نحوَ: (مَوْمَيَ) فقلتَ: مَرْمَيان، لم يَخلُ من أن تكونُ الياءَ الَّتِي انقلبتْ ألفُ مَرْميً عندَ الحاجة إلى حركتِها النَّ مَرْميً عندَ الحاجة إلى حركتِها ... المسألة » .

٣ ـ وقولُه''': « لو خفَّفتَ نحوَ (سَوْأَة) لقلتَ على الوجهِ الأعرفِ: سَـوَّة، وإنَّ سَـّيَّتَ بذَٰلكَ ورخَّمته على قولك: يا حارِ قلتَ: يا سَوْأً... المسألة ، .

وغيرُ ذُلكَ من مسائلِ التَّحقيرِ والتَّكسيرِ وغيرِهما من موضوعاتِ علم الصُّرَافِ .

وفي الوقـفِ والاستئنافِ يقـولُ ابـنُ حـثيّٰ: ﴿ حكـي أَنَّ الكســائيَّ وقــفُ علــى ﴿ الغمام﴾ ٣٠ ... المسألة ﴾ ، ثمَّ وجَّه بعدَ ذلك هٰذه القراءةُ .

ومن مسائلِه في علمِ العروضِ والقوافي قولُه (\*): « ممثّا يدلُّ على قوّة شبهِ اسمِ الفاعلِ بالفعلِ: إجماعُهم على أنّه إن جُمِعَ في شعرٍ واحدٍ بين قائمٍ وقائمٍ (أحدُهما اسمُ رجلِ والآخرُ صبيُ لم يكن إيطاءً ... المسألة » .

وقولُه (°): « يشهدُ لامتناعِ الخليلِ من إجازةِ الخَرَّمِ فِي أَوَّلِ المصراعِ الثَّاني كثرةُ ما جاءَ عنهم من الإدماجُ متأوَّلٌ فيها ... المسألة » .

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۲۰-۱۲۱.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۲۸–۱۷۹.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرةِ: الآية: ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) ص: ١٦٠-١٦٩.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٩٥-٢٠٨.

ومن مسائلِه في علمِ الأصواتِ قولُه (١٠): ﴿ مُمَّا يَدَلُّكُ عَلَى صَحَّةِ مَا أَقُولُه مِن أَنَّ الحَرِكَةَ في الحرفِ تَكَادُ بَحَدَبُه نحوَ الحرفِ الَّتِي هي بعضٌ منه قولهُم في همزةِ بينَ بينَ: إنَّهَا بينَ الهمزةِ وبينَ الحرفِ الَّذي منه حركتُها، وهذا واضحٌ حليٌّ » .

وهنكذا جاءتُ مادَّةُ هذا الكتابِ متنوَّعةً في مسائلِها، شاملةً جميعُ علومِ اللغةِ والأدبِ، فأخذُتُ من كلِّ فلِّ بطرفِ، يتقلَّبُ فيها ابنُ جلِيِّ تقلُّبُ الخاطرِ وتبدُّلُه من حالٍ إلى أخرى، ومن ثمُّ وجدُّنا نوعين من المسائلِ والخواطرِ :

١ ـ مسائلَ متمحِّضةً لفنًّ من فنونِ اللغةِ دونَ غيرِه بأن تكونَ كلُّها في اللغةِ أو
 التَّحوِ أو غيرِهما من علوم العربيَّةِ .

٢ ـ ومسائل جامعة لفتين أو يزيد من فنون اللغة، فتحد في ثنايا مسألة نحوية إلى عاطرة في التصريف، أو غير ذلك مماً هذه سبيله .

#### (٤) مصادرُ الكتابِ:

يمكننا الإشارةُ إلى أنَّ ابنَ حتى قد أقامُ خاطريًّاتِهِ على مصادرَ ثلاثةٍ إهي:

ا ـ كتبُ العلماءِ السَّابقين من علماءِ العربيَّةِ، كالكتابِ لسيبويه، وشرحِه لأبي سعيد الشَّيرافِيُّ، فتحدُّه في بعضِ مسائلِه يذكرُ نصًا من نصوصِ سيبويه في الكتاب، ثمَّ يُنشئُ عليه مسألته، ويثنَّيُ بشرحِ السَّيرافِيُّ عليه، ويثلُّثُ برأي أبي عليُّ في ذلك، فإنَّ كانت له مقالةٌ حول ذلك النَّصُّ جعلها آخِراً ". أو يذكرُ نصًا لسيبويه ويُتبعُه بتعليقِ

The second second

<sup>(</sup>۱) ص: ۱٦٦-۱٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر مسألته في تكسير فعائل (المسألة ٥٠) ص: ٣٥-٣٤.

أبي عل**ي** عليه (١).

ومعاني القرآنِ للأخفشِ، والتَّصريفِ له أيضاً (٢)، والمقتضَبِ والسَّدُّ على سيبويه للمبرَّد، ومعاني القرآنِ وإعرابِه لأبي إسحاقُ الزَّجَّاجِ، والأُصولِ لأبي بكرِ بنِ السَّرَّاجِ. السَّرَّاج.

٢ ـ كتبُ أبي علي وأماليه، ولا غرابة في ذلك، فهو شيخُه وأستاذُه اللّذي لازُمَــه رُدّحاً من الزّمنِ، فأكثر من الأخذِ عنه وسؤالِه إيّاه عن مسائلِ اللغةِ المحتلفةِ .

٣ ـ مصنّفاتُ ابنِ حتى وأماليه وتعليقاتُه؛ فمن مصنّفاتِه الَّتي يَرَدُّ ذكرُها أحيانًا في النّصُّ: الخصائصُ، والمنصِفُ في شرحِ تصريفِ أبي عثمانَ المازنيُّ، والمعْرِبُ في شرحِ قوافي أبي الحسنِ .

## (٥) موقفه من أبي عليٍّ:

٤ ـ لقد تأثّر ابنُ حيَّ بشيخِه أبي عليَّ تأثّراً عظيماً، فهو شيخه وأستاذُه، وهو الباعثُ على بلوغ ابنِ حيَّ هذه المكانة السَّامقة الَّتِي تَسَنَّمَ ذِرُوتَهَا بُدُءاً بِأوَّلِ ملحوظةِ الباعثُ على بلوغ ابنِ حيَّ هذه المكانة السَّامقة الَّتِي تَسَنَّمَ ذِرُوتَهَا بُدُءاً بِأوَّلِ ملحوظةِ لَخَلَها عليه في علم التَّصريفِ، ومروراً بملازمة ابنِ حين أبا عليٌّ أربعين سنة يسترشِدُه ويَستمليه ويَسألُه كلَّما عنَّتُ له مشكلةٌ، أواستغلق عليه أمرٌ، وانتهاءً بتصدُّره مكانه للإقراءِ بمجلسِه ببغداد بعد وفاتِه. فألقَتْ شخصيَّةُ أبي عليٌّ بظلالها على شخص أبي الفتح بارادتِه أو قَسراً عنه. وهذا لا يعني أنَّ أبا الفتح قد توارى خلف شخص أبي عليٌّ، فقد كانت له طبيعتُه المتميِّزةُ المستقلَّةُ، وآراؤُه الَّتِي عُرِفَ بها بينَ علماءِ العربيَّة، ولكنَّها ظروفُ المشيخةِ التَّتِي جَعلتُ ابنَ حيَّ يُحاكي أستاذُه في دَرْسِهِ وتأليفِه، فتَبَسَّى ولكنَّها ظروفُ المشيخةِ الَّتِي جَعلتُ ابنَ حيَّ يُحاكي أستاذُه في دَرْسِهِ وتأليفِه، فتَبَسَّى

<sup>(</sup>١) انظره مسألتَه في تحقيرِ فُعائلٍ (المسألة ٥١) ص: ٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۱۰

آراءً أستاذِه، وزادَ عليها بعد أن نظرَ فيها نظرَ من يُعملُ ذهنَه في كلِّ ما يسمعُ أو يقرأُ، فلم يكنَّ موقفُه منها موقفُ المسلَّمِ الَّذي ألقى عصا العقلِ والفكرِ والنَّظرِ ومن مظاهرِتأثرُه بأبي عليٍّ في النَّصِّ الَّذي بين أيدينا ما يلي:

١ - نَهَجَ أبو الفتحِ نَهُجَ شيخِه أبي علي في التّاليفِ؛ فها هو ذا يُؤلّفُ كتباً غيرً منهجيّةٍ في اللغةِ على عادة أبي علي في ذلك، فكما أنّ أبا علي قد وضع المسائل البصريّاتِ، والبغداديّاتِ، والشيرازيّاتِ، والعضُديّاتِ، والعسكريّاتِ، والمسائل المنثورة، والحلبيّاتِ، والمسائل الواسطيّة، وغيرها من كتبِ مسائلِه (١)، فكذلك فعل ابن جيني بتصنيفِه هذه المسائل الخاطريّاتِ.

٢ ـ يُكثرُ أبو الفتحِ من النَّقلِ عن أبي عليِّ في الخاطريَّاتِ، وقد تعدَّدتُ طرقُ ذَلك؛ فتارةً يذكرُ النَّصُّ مبدوءً برفاه؛ أي: الفارسيَّ، ولا يتناولُ النَّصُ بالتَّعليقِ عليه بعد ذَلك ويسكُنُ عنه فيكونَ رأيُ أبي عليُّ رأيه. وتارةً يؤرِدُ رأي أبي عليُّ نه يشرخه بعد ذَلك ويوضَّحُه بإيرادِ الآراءِ المخالفة له، وتفنيدِها والانتصارِ لما ذهب إليه أبو عليُّ ".

وثمَّا يؤكَّدُ لكَ أنَّ أبا الفتح لم يكنْ يقفُ من آراءِ أبي عليٌّ موقف المسلّم، بـل يتعمَّقُ تلكُ الآراءُ ويؤيِّدُها أو يفنِّدُها نحوُ قولِه (''): « حَكَى أبو عليٍّ عن الحافظِ أنَّ قاصّاً

<sup>(</sup>١) ينظُرُ ( أبو علي الفارسي : ١٤٨-١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظُرُ صدرُ المسألةِ ٥٢ ص: ٣٦-٣٧.

<sup>(</sup>٣) ومن أمثلة ذُلك للسألةُ الشّادسة والخمسون: ٤٨-٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المسألة (١١٦): ٧٨-٧٩.

كَانُ يَقِراً فِي قصصٍ: ﴿ إِنَّ اللهُ وملاَئِكُتُه يُصَلُّونَ عَلَى النَّيْعِ ﴾ (''فقِيلُ له: ﴿ ومَلائِكُتُه ﴾ بالنَّصبِ، فقالَ: اطلبوا له وجهاً، وأقامُ على الرَّفعِ. فسُئلُ عنها أبو عليٌ فقِيلُ له: يكونُ مثلُ قولِ اللهِ سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا واللَّذِينَ هَادُوا والصَّابِئُونَ والنَّصَارَى ﴾ يكونُ مثلُ قولِ اللهِ سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا واللَّذِينَ هَادُوا والصَّابِئُونَ والنَّصَارَى ﴾ والتَّاخيرِ. قالَ أبو عليٌّ: فيلزمُ من هذا أن يكونَ تقديرُه: ﴿ إِنَّ اللهُ يُصِلُّونَ على النَّبِيِّ ، فرُجِعَ إليه فيه فقالَ: يجوزُ هذا على قولِه تعالى: ﴿ رَبِّ الرَّعُونِ ﴾ (''

وهذا اللّذي ألزمَه أبو عليم ساقطٌ عن الملزمِ عندي؛ وذلك أنَّه لمَّا حَرى ذكرُ اللّذكةِ فِي اللّفظِ قبلَ الحبرِ، جازَ فيه؛ لتقديمِ ذكرِهم أن يجيءَ الحبرُ بحموعاً، وإنْ كانَ لو تَقدَّمَ عليهم لم يجرِ قبلَه ذكرُ منهم لم يجزْ: ﴿إِنَّ اللهَ يُصُلُّون على النّبَيِّ ، ا.هـ ، .

ومن ذلك أيضاً قولُه (<sup>۱)</sup> في امتناع أبي علي من أن يقولَ في مثلِ (حَحْمَـرِش) من «قَضَيت»: قَضْيَاي، وتعليله لذلك: «وهُذا سقطَ عندي من قولِه؛ لأمرين ... المسألة».

ومن مظاهرِ تأثّرِه بأبي عليّ أن يُوردَ رأياً لأبي عليّ يَستهلُّ به مسألتَه، ثُمّ يُشيّ برأي عالمٍ آخَرَ، ويجمعُ بينهما بعد ذلك كما في قولِه (٥): «والفرقُ بينهما (١) أنَّ الياءَ في «سِيد، عينٌ لا محالة، فيُحملُ على الظَّاهرِ، وأمّا واوُ «شَرَوْرَى» فلا يُعلَمُ أنّها لامْ كما

<sup>(</sup>١) سورة الأحزابِ: الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: الآية: ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) مسألة (٢٠٧) ص: ١١١ .

<sup>(</sup>٥) مسألة: (١٢٣).

<sup>(</sup>٦) أي بينُ قولِ أبي عليٌّ: إنَّ ﴿ شَرُوْرُى ﴾ فَعَوْعَـلُّ؛ لأنَّه ليسَ في الكلامِ (ش ر ر و) ، وقـولِ سـيبويه في تحقيرِ « سِيد » : سُيَيْدُ، وإن كانَ من (س و د) ص: ٨٢ .

عُلِمَ أَنَّ يَاءَ «سِيلَم عَيْنُ؛ فَحَكَمَ لَمَا عُلِمَ أَنَّهُ أَحَدُ الأَصُولِ مِن ظَاهِرِه، ولم يمكنَه نحو هذا في «شَرَوْرَى» فانصرف عنه » أ.ه. .

ومن مظاهرِ تأثّرِه به كذلك تصديره بعض مسائلِه بسؤالِه إيَّاه عمَّا يستشكلُ عليه كما في المسألة (٢٢٤) وغيرِها من المسائلِ .

## (٦) آراؤُه واختياراتُه:

لابن حتى في الخاطريَّاتِ آراءٌ لم يُسبَقُ إليها، واختياراتُ من آراءِ العلماءِ السَّابقين؛ ومنها:

ورفعُ الاسمِ بالظَّرفِ إذا وقعُ قبلَه هو قولُ الكوفيِّين وأبي الحسنِ في أحدِ قوليه والمبرِّدِ من البصريِّين (")، وتبعَهم أبو بكرٍ وأبو عليَّ (") وأبو الفتحِ إذا كانَ الظَّرفُ صلةً أو صفةً. وعلى هذا فهو متَّبعُ لا مبتدعٌ في قولِه ذلك .

٢ ـ يرى أبو الفتح أنَّة إنَّما جاز حذفُ بعضِ الأسماءِ الثَّلاثيَّة بخوُ: دم ويد وغدٍ، ولم يجئ في الفعلِ شي ي محذوفٌ ثلاثي ورباعي، لأنَّ الفعلَ لمَّا دخلَه الجزمُ فلحذف آخرُه، أو الحركةُ من آخرِه، كان هذا وهناً لحقه، فلم يكونوا ليجمعوا عليه حذف مدف المحركة من آخرِه، كان هذا وهناً لحقه، فلم يكونوا ليجمعوا عليه حذف المحرّه، أو الحركة من المحرّه، كان هذا وهناً لحقه، فلم يكونوا ليجمعوا عليه حذف المحرّه، أو الحركة من المحرّه، كان هذا وهناً لحقه، فلم يكونوا ليجمعوا عليه حذف المحرّه، أو الحركة من المحرّه، كان هذا وهناً لحقه، فلم يكونوا ليجمعوا عليه حذف المحرّه، أو الحرّة المحرّه، أو المحرّدة المحرّة المحرّدة الم

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۳.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١/١ه.

<sup>(</sup>٣) المسائل البصريّات ١١/١٥.

الجزم والحذف اللاحق للأسماء، ولأنَّ الأسماء يوجَدُّ فيها ما هو خماسيُّ، والفعلُّ ليسَ كذُلك، فجعلوا الزَّيادة الخامسة على بابِ (دحرج) كالعوضِ ممَّا لحق ذواتِ الثَّلاثةِ من النَّقصِ والحذفِ<sup>(۱)</sup>.

٣ ـ يختارُ أبو الفتحِ رأيَ أبي عليّ في أنّنا لو بنينا من «سألت» ونحوِه ممّا بينه همزة مثلًا فيعِلَ أو فُوعِلَ لقُلنا: سُوئِلَ، فنجعلُها بعدَ الواوِ بينَ بينَ، ولا نُلقي الحركة على الواوِ ولا نُدغمُ ".

٤ ـ يمتنعُ أبو الفتحِ من إعمالِ «رأيت» في قولِ عديٌّ بنِ زيدٍ<sup>٣٠</sup>:

مَن رأيتَ المنونَ عرَّينَ أم مَن ذا عليه من أن يُضَامَ خَفِيرُ

ولا يجوزُ أن تكونَ عاملةً وتكونَ «المنونَ» مفعولهَا الأوّلَ، و«عَرَّيْنَ» مفعولهَا الثّاني، ويعلّلُ ذلك بقولِه (أ): «يمنعُ هذا أنَّ المعمولُ إثمّا يقعُ بحيثُ يجوزُ وقوعُ العاملِ فيه، ولا يجوزُ تقديمُ «عَرَّيْنَ» على «مَنْ رأيتَ المنونَ» ا.ه. ، ثمّ يعلّلُ ذلك بأمرين: أحدِهما أنَّ ما بعدَ الاستفهامِ لا يتقدّمُ عليه؛ لأنَّ له صدرَ الكلامِ، والآخرِ أنَّ حرفَ الاستفهامِ لا يعملُ فيه ما قبلَه النَّصبُ .

قالَ ابنُ الشَّحريُّ : « ويتَّحهُ عندي نصبُ «المنونَ» على أن تجعلَها مفعولاً لهرأيْتَ» و «عرَّيْنَ في موضعِ المفعولِ الثَّاني، وتجعلَ « مَنْ ، مبتدأً، و«رأيْتَ» ومفعوليُها

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۳–۲۲.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۵–۲۲.

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) ص: ٣٥-٣٥.

<sup>(</sup>٥) الأمالي ١٤٠/١.

خبراً عنه، والعائدَ إلى المبتدأ الهاءَ المحذوفةَ الَّتي هي مفعولُ ,عرَّيْنَ إ.هـ .

وأَحدُني أميلُ إلى ما ذهبُ إليه ابنُ الشَّجريِّ، فلا تكونُ «مَن» منصوبةً بـ «عرَّين» ، ولا يختلُّ نظامُ التَّركيبِ على هذا القولِ بتقديرِ العائدِ، وهو أخفُّ ممَّا ذهب إليه أبو علي وأبو الفتح من بعدِه؛ لأنَّ الأصلُ في « رأى » الإعمالُ لا الإلغاءُ .

ه ـ يذهب أبو الفتح إلى أنَّ الآخِر من الاسمين المضموم أحدُهما إلى صاحبِه بمنزلةِ المضافِ إليه في نحوِ: «خمسة عشر، واثني عشر، وتاءِ التَّانيثِ، وعَلَمِ الإعرابِ(۱). ونَقَلَ هُذا الرَّايُ السَّيوطيُّ في همعِه (۱).

٦ ـ يرى أبو الفتحِ أنَّ اسمُ الفاعلِ لا يعملُ محقَّراً في نحوِ: «هذا ضُوَيرِبُّ زيداً من حيثُ قبحُ أن يُنعَتَ الفعلُ ".

٧ - يرى ابنُ حين أنَّ المذكّر والمؤنّث قد اشتركا في الوصفِ بالمصدرِ في نحوِ قولهم: «رجلٌ رضىً، وامرأةٌ رضىً؛ لأنهما على معنى واحدٍ، وهو التّذكيرُ(،). وقد حاءَ عن ابنِ حين في الخصائصِ قولُه (،): « وإنمّا انصرفتِ العربُ عنه (،) في بعضِ الأحوالِ إلى أن وصَفتْ بالمصدرِ ؛ لأمرين: أحدُهما صناعي، والآخرُ معنوي. أصّا الصّناعي فليزيدُك أنساً بشبَهِ المصدرِ للصّفةِ الّي أوقعتُه موقعها، كما أوقعت الصّفة

<sup>(</sup>۱) ص: ۱ه.

<sup>.</sup> ٤٣/١ (٢)

<sup>(</sup>٣) ص: ٥٧، وقد كان السّيرافيُّ يمنعُ تحقيرُ ما هو بمنزلـ قر الفعـلِ؛ لأنَّ مذهبُه مذهبُ الفعـلِ. انظـر شـرحَه للكتابِ ٢٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) ص: ٥٩-،٦٠

Y09/T (0)

<sup>(</sup>٦) أي: عن الوصف بالصفة الصريحة .

موقع المصدر في نحو قولِك: « أقائماً والنَّاسُ قعودٌ ، ؟؛ أي: تقوم قياماً والنَّاسُ قعودٌ، ونحو ذلك .

وأمَّا المعنويُّ فلأنَّهُ إذا وُصِفَ بالمصدرِ، صارَ الموصوفُ كأنَّهُ في الحقيقةِ مخلوقٌ من ذُلكَ الفعلِ ، ا.هـ .

٨ ـ يذهبُ أبو الفتح إلى أنَّه لم يسمعٌ في الإشارة (هذَّلكَ)؛ لأنَّ الـلامُ زيادةٌ للتَّوكيدِ، والهاءُ للتَّنبيهِ، والتّنبيهُ ضربٌ من التَّوكيدِ، فأغنى أحدُهما عن صاحبِه (١٠).
 وجاءَ عن السيوطيِّ في الهمع (٣):

« ولا تدخلُ مع اللام بحالِ، فلا يقالُ: هذلك، وعلَّكَ ابنُ مالكِ بأنَّ العربُ كرِهَتْ كثرة الزَّوائدِ. وقالَ غيره: (ها) تنبيهُ، واللامُ تنبيهُ، فلا يجتمعان. وقالَ الشَّهيليُّ: اللامُ تدلُّ على بُعْدِ المشارِ إليه، وأكثرُ ما يُقالُ للغائبِ وما ليسَ بحضرةِ المخاطبِ، و(ها) تنبيهُ للمخاطبِ لينظُر، وإنَّما ينظُرُ إلى ما بحضرتِه لا إلى ما غاب عن نظرِه، فلذُلك لم يجتمعا ، ا.ه. وما قالَه الشَّهيليُّ هو المختارُ عندي .

9 ـ أوردَ ابنُ حتى فعلاً خماسيّاً بحرَّداً، هو «سفَذْذَهَ، فقالَ: «فما رأينا فعلاً خماسيّاً بحرَّداً إلَّا هذا أل عيرَ ذلك، فقل قالَ بحرَّداً إلَّا هذا أل هذا اللفظُ لفظاً أعجميّاً فارسيّاً أو غيرَ ذلك، فقل قالَ الأزهريُّ في تهذيبه (ن): « أُهملت السّينُ مع الطّاءِ والدَّالِ والثّاءِ إلى آخِرِ حروفِها، فلم يُستَعملُ من جميعِ وجوهِها شيءٌ من مُصاصِ كلامِ العربِ؛ فأمّا قولُم: (قَضَاءٌ سَذُومٌ)

<sup>(</sup>۱) ص: ٦٢ .

<sup>.</sup> ۲77/1 (۲)

<sup>(</sup>٣) ص: ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) اللسان (سبذ).

بالذَّالِ، فإنَّه أعجميُّ، وكذَلك (البُسَّذُ) لهذا الجوهرِ، ليسَ بعربيٍّ، وكذَلك (السَّبَدَةُ) فارسيُّ ، الهـ .

١٠ ـ خطرة تاريخية قال أبو الفتح: «قال لي أبو علي كان لأبي إسحاق كتاب السيبويه في أجزاء طروس عتيقة ، وكان يُقالُ: إنَّ كرّاساً منها بخط سيبويه كان فيها (زيدون وعمرون) بواوٍ صغيرة بعدها نون ، وكلاهما في نفس السَّطر مع الحرف () . هـ .

وهذه الرَّوايةُ يُمكنُ أن تُضَافَ إلى الإشارةِ التَّاريخيَّةِ إلى خطَّ سيبويه الَّتِي ضَّمَّنَها الأَستاذُ عبدُ السَّلامِ هارون مقدِّمتَهُ (٢) لكتابِ سيبويه .

الما على قول الفتح في قولهم ( مَهَوْنَاةٌ ) : «هي فَعَوْلاةٌ، ولا يدخلُ على قولِ صاحبِ الكتابِ؛ لأنّه ذكر أنّه لم يأتِ فَعَوْلُ، وقــد يأتي مع الهاءِ مما لولا الهاءُ لم يأتِ ، ا.هـ .

وفي الكتابِ لسيبويه ": « ولا نعلم في الكلامِ فَعَلْيًا ولا فَعَوْلَى ولا شيئاً من هـُـذا النَّحوِ لم نذكرُه، ولا فَعَيْلَى » .

۱۲ ـ يرى أبو الفتحِ أنَّ ضميرُ النَّصْبِ المَتَّصَلَ يُؤكَّدُ بضميرِ الرَّفعِ المنفصلِ؛ للتَّفريقِ بين البدلِ والتَّوكيدِ، فإنْ أرادوا البدلَ قالوا: رأيتُكَ إيَّاكَ؛ لأنَّ البدلَ على نيَّةِ تكرارِ العاملِ، والتَّوكيدُ ليسُ كذْلكَ ('').

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۲.

 <sup>(</sup>۲) مقدمة الكتابِ ۲٦/۱-۲۷.

<sup>.</sup> ۲77/٤ (٣)

<sup>(</sup>٤) ص: ۲۷–۲۸.

۱۳ ـ يذهبُ أبو الفتحِ إلى أنَّ قياسَ إحازةِ الخليلِ وسيبويه في (دِيك) و(فِيل) أن يكونَ فِعْلاً أو فُعْلاً أن يُحيزا في (سِيد) أن تكونَ عينُه واواً، وأن تكونَ ياءً وقد امتنعُ سيبويه من ذُلك، وحمله على الظَّاهرِ، واعتقدَ فيها كونَها ياءُ البَّنَّة، فقالَ في تحقيرِها: سُيَيْدٌ، ولم يقلُ: سُويْدٌ .

وكانَ أبو الحسنِ الأخفشُ يُقرُّها ياءً في الجمعِ، ويقلبُ الياءَ واواً في الواحدِ".

١٤ ـ يرى أبو الفتح أنَّه لَتَّا حرى ذكرُ الملائكةِ في اللفظِ قبلَ الخبرِ في قراءةِ الفاصِّ الَّذي قرأها بالرَّفع (أَ في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِي ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِي ﴾ (القاصِّ النَّذي قرأها بالرَّفع أَ في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ يَجِو قبلَه عَلَى النَّبِي ﴾ وإن كانُ لو تقدّمُ عليهم لم يجر قبلَه ذكرُ منهم لم يجزُ: ﴿ إِنَّ اللهُ يُصُلُّونَ على النَّبِي ﴾ .

وكان أبو علي قد جعله على التَّهديمِ والتَّأخيرِ، وقالَ (°): «فيلزمُ من هذا أن يكونُ تقديرُه: «إنَّ اللهُ يُصلُّون على النَّبي ، فرُجعَ إليه فيه فقالَ: «يجوزُ هذا على قولِه تعالى: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾ (°) وقد أَسقطَ أبو الفتحِ هذا الرَّايُ بما سبقُ ذكرُه .

والرَّأَيُّ عندي ما ذهبَ إليه الكوفيُّون غيرُ الفرَّاءِ، فهم يعطفونَها على موضعِ اسمِ (إنَّ)، والفرَّاءُ يشترطُ خفاءَ اسمِ (إنَّ).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح السيرافي ١٩/٥ ب

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن عبّاسٍ وعبد الوارثِ عن أبي عمرٍو. انظر البحر المحيط ٢٤٨/٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزابِ: الآية: ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) ص: ۷۹-۷۸ .

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون: الآية: ٩٠ .

أمَّا البصريُّون فيجعلونَها على التُّقديمِ والتَّأخيرِ؛ أي: يُصَلِّي على النَّبيُّ وملائكتُه يُصلون "(').

۱۵ ـ يرى أبو الفتحِ أنَّ الكِينةَ في نحوِ قولهم: « هو بكِينةِ سَوءٍ » فِعْلَةٌ من (كان) التَّامَّة، ومعناها بمحصولِ سَوْءٍ، أو موجودِ سَوْءٍ، أو حادثِ سَوْءٍ (").

17 ـ يذهبُ ابنُ حينٌ إلى تقديرِ عاملٍ ثانٍ لما بعدَ الواوِ في نحوِ قولِه تعالى: ﴿ مِنْهَا قَائِمٌ وَمَنْهَا قَائِمٌ وَمَنْهَا وَالتَّقَدِيثُ: «منها قائمٌ ومنها حصيدٌ ( منها قائمٌ ومنها حصيدٌ ( ).

وقد ذهبَ هٰذا المذهبَ أبو علي الله فأبو الفتحِ مقتفرٍ أثرَ شيخِه .

١٧ ـ يذهبُ أبو الفتحِ إلى أنَّ اللامَ في نحوِ قولِك: «أصلحْتُ الطَّعامَ لزيدٍ ، هي الموصِلةُ له إلى الفعلِ، وهي في نحوِ قولِك: « أنا مصلحُ للطَّعامِ لزيدٍ » لامُ المفعولِ له .

ولا أرى بينهما فرقاً واضحاً، وعندي أنَّ اللامُ في كليهما لامُ المفعولِ له(١).

دُلكُ الصّفة بالمعنى دونَ اللفظِ، ويستدلُّ على ذَلكُ الصّفة بالمعنى دونَ اللفظِ، ويستدلُّ على ذَلكُ بقولِه: «ولهذا قُوِي قولُ سيبويه في أنَّ الصّفة من طريقِ المعنى، لا من طريقِ اللفظِ» (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر البحر المحيط ٢٤٨/٧.

<sup>(</sup>۲) ص: ۸۰.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: الآية: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ص: ۸۱.

<sup>(</sup>٥) كتاب الشُّعرِ ٣٠٠/١.

<sup>(</sup>٦) ص: ۸۵.

<sup>(</sup>۷) ص: ۸٦.

و لم أقفَّ على هذا القولِ لسيبويه في الكتاب، ولعلَّه في إحدى نسخِ الكتــاكِ، أو قد رواه بالمعنى .

١٩ ـ يذهب أبو الفتح إلى أنَّ ما أُلزِمُ الزِّيادةَ فلم يُفكَّ منها في ذواتِ الأربعةِ أكثرُ منه في ذواتِ الثَّلاثةِ؛ وذلك نحوُّ: مَنحَنُون، وعُرَيْقِصَانِ ونحوِهما(١).

٢٠ ـ يرى أبو الفتح في تكسُّرِ الصُّدَّادِ (الوزغة) على «صَدَائِل» أنَّهُ حـذَفَ إحـدى الدَّالين، وبقي ألفُ المُدِّ، فصارَ إلى صُدَادٍ، ثم كَسَّرَ فُعَالاً على فَعَـائِل، فحَـذفَ تكريرَ الأصلِ، وأقرَّ الألفُ الزَّائدةُ (٢٠).

وهو بذلك يختارُ رأيَ سيبويه في جمعِه « مُقعَنسِسٍ » على مَقَاعِسَ، ويَردُّ على المَرَّدِ الَّذي أخذَ على سيبويه ذلك، ويجمعُها على « قَعَاسِسَ » .

٢١ ـ يذهبُ أبو الفتحِ إلى أنَّ أمثلة المبالغةِ قد تقعُ على الاقتصادِ وتركِ المبالغةِ،
 مستدلاً على ذلك بقؤولٍ في بيتِ الكتابِ:

وَمَا أَنَا للشَّيءِ الَّذِي لِيسَ نَافِعِي ويغضَبُ منه صَاحِبي بقَوُّولِ فَقُولِ فَعَرُولٌ هنا بمعنى قائلِ الَّذِي لا يوضَعُ للمبالغة (٣٠).

٢٢ ـ يؤيِّدُ أبو الفتح مقالةَ البغداديِّين في نحوٍ قولِه ( ُ ):

قَدْ أُصبَحَتْ أُمُّ الخَيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ ذَنباً كُلُّكُ لَهُ لَم أُصنَع

<sup>(</sup>۱) ص: ۸٦.

<sup>(</sup>۲) ص: ۸۸ ،

<sup>(</sup>۳) ص: ۱۰۱.

 <sup>(</sup>٤) لأبي النَّجمِ في ديوانه: ١٣٢.

: إِنَّهُ إِنَّهُ الْمَا حَازَ ذَلْكَ؛ لأَنَّهُ محمولٌ على المعنى؛ لما فيه من العموم، إذ كانُ تقديرُه: ما منه إلَّا غيرُ مصنُوعٍ (1). ثمَّ مَضَى أبو الفتحِ في مسألتِه يؤيِّدُ ذَلْكَ السَّرَأي بمسموعٍ آخَرَ وَيُدُهُ .

قالَ ابنُ هشامٍ في المغني ("): «وقد صرَّحَ الشَّلُوبينُ وابنُ مالكِ في بيتِ أبي النَّجَمِ بأنَّهُ لا فرقَ في المعنى بينَ رفعِ (كلّ) ونصبِه ».

وقالَ في موضع آخَرُ ("): « ولو نصبَ (كلّ) على التَّوَكيدِ، لم يصحَّ؛ لأنَّ (ذنباً) نكرةٌ، أو على المفعوليَّةِ، كانَ فاسداً معنىً؛ لما بيَّنَاه في فصلِ «كلّ»، وضعيفاً صناعةً؛ لأنَّ حقَّ «كلّ» المتَّصلةِ بالضَّميرِ ألَّا تُستعمَلَ إلَّا توكيداً أو مبتداً » ا.ه. .

٢٣ ـ يذهبُ ابنُ جي مذهبَ أبي الحسنِ في جعلِ «علي » من قولِه تعالى: ﴿هَـٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَ مُستَقِيمٌ ﴿ '' متعلّقاً بـ «صراطٌ ، وليـ سَ متعلّقاً بـ «مستقيمٌ ﴿ '' ، وينظّرُ لـ ه بقولِه تعالى: ﴿ وَعَلَى اللهِ قَصدُ السّبِيلِ ﴾ ('').

٢٤ ـ يرى ابنُ جي أنَّ (لا) في قولِه تعالى: ﴿ لا أُقسِمُ بِهَالْنَا الْبَلَدِ ﴾ (١) وقولِه تعالى: ﴿ فَلَا أُقسِمُ بَهَالْنَا الْبَلَدِ ﴾ (١) وقولِه تعالى: ﴿ فَلَا أُقسِمُ بَمُواقِعِ النَّجُومِ ﴾ (١) نافيةٌ غيرُ زائدةٍ في وجهٍ من الوجوهِ، والمعنى: أنَّني

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) ص: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) ص: ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحِجْرِ: الآية: ٤١ .

<sup>(</sup>٥) ص: ۱۰٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النُّحلِ: الآية: ٩.

<sup>(</sup>٧) سورة البلدِ: الآية: ١ .

<sup>(</sup>A) سوورة الواقعة: الآية: ٧٥ .

لا أُقسمُ به إعظاماً له لما يدلُّ عليه من صنعةِ البارئ وعظمتِه ووحدانيَّتِهِ (١).

قال ابن قتيبة في تأويلِ مُشْكلِ القرآنِ ("): « زيدتُ في الكلامِ على نيَّةِ الرَّدُ على المُكذّبين، كما تقولُ في الكلامِ: لا واللهِ ما ذاك كما تقولُ، ولمو قلتَ: واللهِ ما ذاك كما تقولُ، لكان جائزاً، غيرَ أنَّ إدخالك (لا) في الكلامِ أوَّلاً، أبلغُ في الرَّدُّ. وكان بعضُ النَّحويين يجعلُها صلةً، ولو جازُ هذا، لم يكن بين خبرٍ فيه الجحدُ، وخبرٍ فيه الإقرارُ فرقٌ » .

والقولُ بأنَّهَا للرَّدِّ أقربُ عندي؛ لأنَّهُ أخفُّ في التَّأُويلِ ثمَّا ذهبَ إليه ابنُ حنيٌّ .

و ٢٥ ـ يرى أبو الفتح أنَّ قياسَ من قالَ في «عرفاتَ» بتركِ الصَّرفِ، وشبَّهُهَا بالهاءِ، والألفَ قبلُها بالفتحةِ، أن يقفَ عليها بالتَّاءِ؛ لأنَّها على كلَّ حالٍ مبقاةٌ على أحكامِ الجمع ".

قالُ ابنُ جيّ في سرِّ الصّناعة (''): « فإن قِيلَ: فإنَّ سيبويه قد قالَ (''): «إنَّ عرفات منصرفَّ وقد اجتمع فيها ـ كما علمت ـ التَّعريفُ والتّأنيثُ، فما أنكرت أن يكونَ تنوينُ مسلماتٍ عُلَماً للصَّرفِ، كما أنَّ تنوينَ عرفاتٍ عُلَمٌ للصَّرفِ على ما حكيناه من قولِ سيبويه ؟

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۰۶-۲۰۰

<sup>(</sup>۲) ص: ۲٤٧.

<sup>(</sup>٣) ص: ١٠٥-١٠٦، وانظر الحاشيةَ هناك .

<sup>.</sup> ٤٩٦/٢ (٤)

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢٣٣/٣ وعبارةُ سيبويه فيه: « ألا ترى إلى عرفاتٍ مصروفةٌ في كتـابِ اللهِ عنزَ وحـلًا، وهـي معرفةٌ \* وقد يكونُ اللفظ أعلاه في نسخةِ المولَّفِ، أو يكونُ قد رواه بالمعنى .

فالجوابُ: أنَّ سيبويه إنَّنَا أرادَ بقولِه: ﴿إِنَّ عَرِفَاتٍ مَنْصَرِفَةٌ أَنَّ فَيْهَا تَنُويِنَا ، كَمَّا أَنَّ في رجلٍ وفرسٍ تنويناً ، ألا ترى أنَّ في عرفاتٍ من التَّعريفِ والتَّأنيثِ مَّا يَمْنَعُ الصَّرِفَ . إلى هذا رأيتُ أبا عليِّ يذهب، وبهذا الاستدلالِ استدلَّ ، ا.هـ .

٢٦ ـ يرى أبو الفتحِ أنَّكَ إِنْ بَنيتَ مثالُ أُفعُولُ من «يئسْتُ» قلتُ: أَيُّوسُ، بحذفِ الهُمزةِ وإلقاءِ حركتِها على الفاءِ، فتعودُ الواوُ ياءً(١). وقد كانَ أبو الحسنِ يقولُ فيها: أُواُوسُ .

الله الفتح رأياً يُخالِفُ فيه رأي أبي عليٌّ في امتناعِه من أن يقولُ على مثالِ «حَحْمَرِش» من قضيت: قَضْيَايٌ، وتعليلُه ذلكُ بقولِه: «إذا جرى المضاعفُ في الإلحاقِ مُحرى غيرِه فاحتمل ظهور تضعيفِه، فكذلك يجبُ أن يجري المعتلُ في الإلحاقِ مُحرى الصَّحيح، فيصحُّ صحَّتَه، فلا يجبُ على هذا أن يقولَ: قَضْيَايٌ ».

وقد خالف أبو الفتح أبها علي في ذلك فقال: «وهذا سقط عندي من قولِه لأمرين: أحدُهما: أنَّه هو نفسُهُ قد أجاز في هذه المسألة نفسِها أن تُحذف اللامُ الأخيرةُ فتقولُ: قَضْياً، وأجاز أيضاً البدل وهو: قَضْيو على حدِّ ما أجازه أبو الحسن فيها من الحذف والقلب ... وأمَّا الآخُرُ: فلأنَّه وكلَّ أَحَدٍ (من مخالفِ أو موافقِ) قد يغيرُ ما ورد من الملحق بحرفِ اللين، وذلك أنَّك لو بنيت من (غَزَوْت) أو (رَمَيْت) مثل جَعْفرِ لقلت: غَزْوَى ورَمْياً، وأصلُها: غَزْوَوْ، ورَمْيي "".

٢٨ \_ من آراء أبي الفتح الاشتقاقيَّة في هذا النَّصُّ قولُه في أصلِ قولهم: «ما

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۱۰–۱۱۱.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۱۱–۱۱۲.

بِالْكَهُ؟: إنَّـَه مِن لَفَظِ البولِ ومعناه. (١) ورَدَّ ذَلكَ إلى أنَّ العينَ إذا كانتِ ألفًا مِهُ النَّكَمُ؟ ويَّ خُكِمَ عليها بالواوِ، وقد جَمعَ لذَلكَ شواهدَ ونظائرَ من ألفاظِ اللغةِ، فانظرُه في موضعِه .

٢٩ \_ ردَّ أبو الفتح معاني (ح ص ر) و(ح ص ن) و(ح ص ل) إلى الطُّبطِ والحَجْرِ والإمساكِ، وضدُّ البساطةِ والاسترسالِ<sup>(٢)</sup>.

وخَطُراتُ أبي الفتحِ في تقارُبِ المعاني لتقارُبِ الألفاظِ مبثوثَةٌ في طَيَّاتٍ هُذا النَّصِّ، وهي كثيرة، وقد اكتفينا بذكرِ هٰذه الخَطَّرةِ عن ذكرِ غيرِها لتكونُ عليها دليلاً، ولأنَّ في ذكرِها تكراراً لما هو مبسوطٌ في النَّصِّ .

۳۰ ـ يرى أبو الفتح أن ايتصكت، في قولِه":

\* وَايتَصَلَتْ بِمِثْلِ ضَوْءِ الفَرقَدِ \*

جِيءَ بها على لغةِ أهلِ الحجازِ في «ايتزَنَ» و«ايتعَلَم، فأقَرَّ الياءَ الَّيِي إنَّمَا تكونُ مع الوقفِ والابتداءِ في حالِ الوصلِ، فأجرى الوصلُ مُحَرى الوقفِ ('').

قالَ أبو الفتحِ في سرِّ الصَّناعةِ (°): «أراد: فاتَّصَلَتْ، فأبدلَ من التَّاءِ الأولى ياءً كراهيةً للتَّشديدِ».

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۲۲–۱۲۲ .

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) لم أهتدر إليه .

<sup>(</sup>٤) ص: ١٢٤–١٢٦ وينظَر اللسانُ (وصل) .

<sup>.</sup> V7 E/Y (0)

وفي هُذا النَّصِّ يقولُ ('): فإن قلتَ: هل يكونُ على أنَّه أرادَ اتَّصَلَتْ، فثقُلُ عليه الحرفان، فأبدلُ الأوّلُ من التَّضعيفِ ياءً، كقولِه (''):

رَأَتْ رَجُلاً أَيْمًا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ فَيَضْحَى وَأَمَّا بِالْعَشِيِّ فَيَخْصُرُ وَالْكَ الْ الْذِي قد اشترط النَّزَن، والنَّصَل، فإنَّ ذٰلكَ لا يتوجَّهُ عندي هُهنا، وذٰلكَ الْ الَّذي قد اشترط النَّزَن، والنَّصَل، والنَّعَد، كرة البدل وأن يقول: ايْتَعَد، وايْتَزَنَ، فهرب من الياءِ إلى تحصينِ الحرفِ بإبدالِه تاءً، فلم يكن ليحسِن نقض ما قصد له بالتَّاءِ، فيعود فيبدل التَّاءَ ياءً، ومن الياءِ هَرَب، فاعرف ذٰلك ، ا.ه.

ويُعدُّ هٰذا تطوُّراً في رأي أبي الفتحِ بينُ سرُّ الصَّناعةِ والحناطريَّاتِ .

٣١ ـ يرى أبو الفتح أنَّ أصلَ الصَّفةِ أن تكونَ للنَّكرةِ، ويستدُّ على ذُلكَ بنحـوِ قولِك: مرَرْتُ بزيدٍ الظَّريفِ؛ فالضَّميرُ في « الظَّريفِ » إنَّا يعودُ على اللامِ لفظاً، لا على « زيدٍ ».

٣٢ ـ يرى ابنُ جيِّ أَنَّ قُولَك: ﴿ عَلَمُكَ بِزَيدٍ كَانَ ذَا مَالٍ ﴾ صحيحٌ جَائِزٌ إِذَا جُعِلَ فِي ﴿ كَانَ ﴾ ضميرُ العِلْمِ لا ضميرُ ﴿ زيدٍ ﴾ وَجُعِلَ ﴿ ذَا مَالَ ﴾ حَالاً سَدَّتْ مَسَدُّ خبرِ ﴿ كَانَ ﴾ وتكونُ ﴿ كَانَ ﴾ وما بعدُها خبراً عن ﴿ عِلْمُكَ ﴾ (''

وكان أبو علي منع هذا الركاكيب؛ لأنَّه يعلُّقُ الباءُ بنفسِ العِلْمِ، ويجعلُ في «كانُ» ضمير «زيدٍ»، و« ذا مالٍ » خبر كانَ »، فيبقى المصدرُ لا عائد عليه من الجملة بعده اللهي عبرٌ عنه .

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۲۵–۱۲۵.

<sup>(</sup>٢) عمر بن أبي ربيعةً في ديوانه: ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) ص: ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) ص: ١٥٢–١٥٣.

٣٣ ـ يذهبُ أبو الفتحِ إلى أنَّ ﴿ تبعثوها ﴾ الثَّانية كني قولِ زهيرٍ (١٠):

مَتَى تَبعَثُوهَا تَبعَثُوهَا ذمِيمَةً وتَضْرَ إِذَا ضَرَّيتُمُوهَا فَتَضْرَمِ

جوابُ الشَّرطِ في , متى تَبعُثُوها ، وإنَّمَا جازَ ذُلكَ، وإن كانَ لفظُ الجزاءِ هـ و لفظ الشَّرطِ؛ لأنَّ الحالُ زيدتُ في معنى الثَّاني<sup>(٢)</sup>.

قالُ أبو الفتحِ<sup>(۱)</sup>: « وقد كانَ أبو عليٌّ منعُ ثمَّا أُجزَّنا في هٰذا وبيتِ زُهيرٍ » . ٣٤ ـ يرى أبو الفتحِ أنَّ « ضِمَارُها » و « عَيْنَها » في قولِ الشَّاعرِ <sup>(۱)</sup>:

الْيَومَ تَقضِي أُمُّ عَمرٍو دَيْنَهَا إِمَّا ضِمَارَهَا وإمَّا عَيْنَهَا

لا يجوزُ أن تكونا بدلاً من « دَيْنَهَا » ؛ وذُلكَ أنَّ العَيْنَ النَّقَدُ الحاضرُ ، والدَّيْنُ بِهُ المَعْيْنَ النَّقَدُ الحاضرُ ، والدَّيْنُ بِعَلافِه. ويُحملُ ذُلكَ على أنَّ هناك فِعْلاً محذوفاً يدلُّ عليه الفعلُ المذكورُ (تَقْضِي)، والمعنى: اليومَ تُثِيبنا نقداً أو وعداً (٥٠).

٣٥ ـ يذهب أبو الفتح إلى أنَّ ﴿ مالكاً ﴾ الأولى في قوله (١٠):

اقتُلاَني وَمَالِكاً واقتُلاَ مَالِكاً مَعِي

ينبغي أن تكونَ مفعولاً معه لا معطوفاً على الضَّميرِ الَّذي هو الياءُ في: « اقتلاني »

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٤٣.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۵۵–۲۵۱.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إليه .

<sup>(</sup>٥) ص: ١٦٤-١٦٤.

 <sup>(</sup>٦) عبد الله بن الزّبير في البداية والنّهاية ٧/٥/٧.

قالَ أبو الفتح (''): " ألا ترى أنَّه قابلَه بقولِه: " واقتلا مالكاً معي » ، و لم يقلُ: " اقتُلا مالكاً وإيَّاي » مفعولٌ معه؛ لأنَّ المعنى عليه؛ مالكاً وإيَّاي » مفعولٌ معه؛ لأنَّ المعنى عليه؛ ألا تراه قد أَظهرَ " معي » فدلً على أنَّ الموضعَ مقتضٍ للمفعولِ معه، فكأنَّه إذاً إثمَّا قالَ: اقتلاني مع مالكٍ، واقتلا مالكاً معي » ا.ه. .

٣٦ ـ يذهب أبو الفتح إلى أنَّ فتحة «رَجُلَ» في قولِك: «لا رَجُلَ» فتحة بناءٍ، وليستُ حركة أعرابٍ، كما ذهب إلى ذلك الزَّجَّاجُ والسِّيرافيُّ (١) ولكنَّها تُشبه حركة الإعرابِ؛ لاطرادِها في كلِّ منفيِّ بـ « لا » النَّافيةِ للجنسِ، فلمَّا اطردَتْ أشبهت النَّصب بأحدِ النَّواصبِ (١)، وهو بذا يُوافقُ المبرَّدُ والأخفشُ .

٣٧ \_ ذهب أبو الفتح إلى أنَّ ما حاء عنهم شاذًا من نحو قولهم: « فقلْدتُ يَ وعدمتُني غيرُ شاذٌ عندَه، بل يكونُ على ما قد شاع في القرآن، وفصيح الكلام من حذف المضاف؛ والتَّقديرُ: فقدَّتُ نفسي وعَدِمتُها(،).

٣٨ ـ يذهبُ أبو الفتحِ مذهب شيخِه أبي علي في تغليطِه أبا إسحاقَ الرَّجُّ اجُ في إحازتِه نصب « تكتمون » على الجوابِ في قولِه تعالى: ﴿ لِمَ تَلبِسُونَ الحَقَّ بالباطِلِ وَتَكتَمُونَ الحَقَّ ( وَتَكتَمُونَ الحَقَّ ) لجازً على وَتَكتُمُونَ الحَقَّ ) الجازُ على قولِك: لِمَ تَحَمَّون ذا وذا ؟ على أنَّ « تكتمون » في موضع نصبٍ على الصَّرفِ في قولِ قولِك: لِمَ تَحَمَّون ذا وذا ؟ على أنَّ « تكتمون » في موضع نصبٍ على الصَّرفِ في قولِ

<sup>(</sup>۱) ص: ۱٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظُرُ الخصائصُ ٦/٣٥-٥١، وشرحُ الكافيةِ ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>۳) ص: ۱۷۷-۱۷۲.

<sup>(</sup>٤) ص: ۲۱۲-۲۱۲.

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآنِ وإعرابه ٤٢٨/١، والإغفال: ٨/٢٥ ب.

الكوفيّين، وبإضمارِ (أنْ) في قولِ أصحابِنا " .

قالَ أبو الفتح (''): «قال أبو عليٌّ: لهذا غلطُّ؛ لأنَّه ليسَ بمنزلةِ: أتزورُني فأكرِمك؟ كما ظنَّ أبو إسحاق ('')؛ وذلك لأنَّه إذا قالَ: أتزورُني؟ فإنَّمَا يستفهمُه عن الزَّيارةِ، فهو غيرُ واحبٍ، فعطفَ عليه فأضمرُ «أن » فنصب، وقولُه: «رَلُمُ تكتمون »؟ ليسَ بسؤالٍ عن الكتمانِ، بل الكتمانُ واحبُ، وإنَّمَا هو سُؤالٌ عن علَّةِ الكتمانِ ».

والمختارُ عندي ما ذهبُ إليه أبو عليٌّ وأبو الفتحِ .

هُذا وقد ندَّ الحاطرُ عن ذكرِ بعضِ الآراءِ الـواردةِ في النَّصُّ؛ لأنَّ في ذكرِها في موضعِها من النَّصُّ غنيً عن تردادِها هنا؛ لأنَّ أبا الفتحِ قد بسَطَ المقالُ فيها هنالك .

ونحنُ ـ كما ترى ـ نرى أبا الفتحِ يتحوَّلُ بنا في بساتينِ اللغةِ المحتلفةِ، يسردُ علينا خواطرَه في قضاياها، وينثرُ آراءَه فيها، وهو في ذُلكَ بين اتّبَاعٍ، وابتداعٍ، وشرحٍ لآراءِ سابقيه، وتجلِيّةٍ لغامضِ تلك الآراءِ والنّظُراتِ .

## (٧) « الخاطريّاتُ » مؤلّفٌ واحدٌ:

لعلّه ممّا تجدرُ الإشارةُ إليه في هذا الموضعِ أنّ الخاطريّاتِ مؤلّفُ ينتظمُ مسائلُ كثيرةً، خرجَ بعضُها للنّاسِ ضمنَ المطبوعِ اللّذي خرجَ، أو هذا النّصِّ الّذي بين أيدينا، وبقي جزءٌ منه لم تصل إليه أيدي الباحثين عن كنوزِ النَّراثِ الإسلاميّ في البلادِ المختلفةِ، وسأعرِضُ موجزاً لما خرج من هذه المسائلِ في المحاورِ الثّلاثةِ التّالية:

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) الإغفال ٨/٢ه ب - ٩هأ.

#### ۱ ـ الخاطريّات:

قام عليّ ذو الفقار شاكر بإخراج النَّصِّ الأوَّلِ لهذه المسائلِ بعد أن وقع في أثناء عملِه في جمع شعرِ تأبَّطُ شرّاً وأخباره على مصوَّرة لمخطوطة محفوظة في مكتبة الأسكوريال تحت رقم (٧٧٨) مستهدياً بما ذكره بروكلمان عنها من أنّها تضمُّ بعض مختاراتٍ من شعرِ تأبَّطُ شرّاً، جمعها ابنُ حيِّن وكانت هذه المخطوطة اليِّق يبلغُ عددُ صفحاتها (١٤٢) صحيفة تحملُ عنواناً مصنوعاً هو: وكتابٌ مجموعٌ في البلاغتي، عددُ صفحاتها (١٤٢) صحيفة تحملُ عنواناً مصنوعاً هو: وكتابٌ مجموعٌ في البلاغتي، وتحته ما نصَّه: ونقلَ جميع هذا كما وُحده في خطَّ الإمام عثمان بن حيِّ ورحمه الله \_ السَّيِّدُ الفقيرُ إلى رحمة الله \_ عمد الله وعونه من كلام الإمام ابن حيِّ من هذا المجموع كتب ما نصُّه: وذلك بحلب المحروسة بالقرب من عمود الأسرِ منها الله تعالى منقولاً من خطّه، وذلك بحلب المحروسة بالقرب من عمود الأسرِ بتاريخ شهر الله الأصمِّ رجب سنة سبع وخمسين وستّمائة، على يد أضعف خلق الله تعالى، وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه عنه الله عنه عمد الله عمد عمد الله تعمد عمد الله تعمل عمد الله تعمل من عمد و وعفرانه عنه الله عنه عمد الله تعمد المقائم الله تعمل الله تعمل المن عمد و الله تعمل اله تعمل الله تعمل اله تعمل اله تعمل الله تعمل اله تعمل اله تعمل اله تعمل ا

وقد ضَمَّ هٰذا النَّصُّ خمساً وعشرين ومائتي مسألةِ مشفوعةِ بمجموعٍ شعريً لتأبَّطَ شرّاً، ومعان وفوائدَ عن أحمدَ بن يحيى أبي العبَّاسِ ثعلبٍ. وقد طَبعت دارُ الغربِ الإسلاميُّ بلبنانَ هٰذا الكتاب، وكانت طبعتُه الأولى قد صَدَرت سنةَ ٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨م .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدبِ العربي ٢٥/١.

 <sup>(</sup>٢) انظر مقدمة علي ذو الفقار شاكر على المطبوع: ٨.

 <sup>(</sup>٣) مقدمة شاكر: ٨-٩.

وكانت تلك المسائلُ متفرقةً في جوانبِ اللغةِ المحتلفةِ، وتحملُ من الخصائصِ الأسلوبيَّةِ وطُرُقِ التَّناولِ ما تحملُهُ المسائلُ الَّتي بين أيدينا، إلَّا أنَّهُ ليسَ هناك تكرارً لأيَّةً مسألةٍ من مسائلِ هذين النَّصَين.

#### (٢) بقيَّةُ الخاطرياتِ:

تحت هذا العنوانِ حقّقُ الدّكتورُ محمّد احمد الدالي إحدى وتسعين مسألةً أو خاطريَّةً، ضمَّها عشرون لوحاً ممَّا لم يُنشرُ في المطبوعِ (١)، وأخرجَها في محلَّة بحمعِ اللغةِ العربيَّة بدمشقُ (الجزءُ الثَّالثُ من المحلَّدِ السَّابعِ والسَّيِّين) في محرَّم ١٤١٣هـ الموافق تموّز (يوليو) ١٩٩٢م. وقد استدرك الدّالي بعملِه هذا على عليٍّ ذو الفقار شاكر ما فاته في الجزءِ الأوّلِ من الخاطريَّاتِ .

وقد قام أُستاذي الكريم الدُّكتورُ عبد الفتّاح سليم بتحقيقِ هذه المسائلِ، ولم يكُ على علم بعملِ الـدّالي هذا، ولا ندري أيَّ العَلَمين سبقُ إلى هذا العملِ؟، غير أنَّ الدَّكتورُ عبدُ الفتّاحِ قد أُخرجُ تلك المسائل وستمّاها «مسائلُ منسيَّةً»، ونشرَها في بحلّة عالمِ الكتبِ (الجحلّدُ الرّابعَ عشر، العددُ السّادسُ، وذلك في الجماديين ١٤١٤ هـ، (نوفمبر، ديسمبر ١٩٩٣م) من ص: ٥٥٠ إلى ص: ٣٧٩.

وهَٰذَا يَعَنَي خَرُوجُ عَمْلِ الدُّكُتُورُ عَبْدُ الفُّتَّاحِ بَعْدَ عَمْلِ الدُّكُتُورِ الدَّالِي بَعَامٍ وَلَيَّفْرٍ.

(٣) الجزءُ الثَّاني من الخاطريَّاتِ لأبي الفتحِ عثمانُ بنِ جنِّي النَّحويِّ اللغويِّ:

تحتَ هٰذا العنوان لقيتُ مصوّرةً عند أستاذي ومشرفي الدّكتور عبـدِ الرَّحمـ لُن بـنِ

<sup>(</sup>١) انظر اعتذارُ الدّكتور عمَّد الدّالي له وتفسيرُه ذلك بالسُّهوِ أو ضياعِ الأوراقِ، في محلَّةِ مجمعِ اللغةِ العربيّةِ بدمشقَ (حــ ٣، م ٦٧) ص: ٤٢١ .

سليمان العثيمين، ومصوَّرةً أُخرى في مركزِ البحثِ العلميِّ وإحياءِ التُّراثِ الإسلاميُّ على العثيمين، ومصوَّرة أُخرى في مركزِ البحثِ العلميِّ وإحياءِ التُّراثِ الإسلاميُّ بجامعةِ أُمُّ القسرى بمكَّة المكرَّمةِ برقم: (٩٧٥)، وإذا بهما مصوَّرتان لمخطوطةِ ذاتِ نسخةِ يتيمةِ بمكتبةِ سليم آغا في إستانبول بتركيا برقم (١٠٧٧)، وسأرجئ الحديث عن هذه النَّسخةِ إلى وَصْفِها في خطوةٍ تاليةٍ .

# (٤) وللخاطريّاتِ بقيّةٌ:

ولا يعني خروجُ هُذه المسائلِ أَنَّنَا قد طَوَينا صفحةُ هَذا المؤلَّفِ، وأُتينا على بقيَّتهِ الآخِرةِ، فلا زالت هناك مسائلُ وخاطريَّاتُ لم تصلُّ إليها أيدي الباحثينَ بعـدُ، وشداةِ المعرفةِ المطبوعةِ والمخطوطةِ. ويدلُّكُ على ذلك أمران:

أحدُهما: ما ذَيَّلَ به ناسخُ هذا المخطوطِ الَّذي بين أيدينا مسائلَ هذا المخطوطِ من قولِه (١): « تمَّ ذلك، وكَمَلَ ما وُجِدَ من الخاطريَّاتِ بفضلِ اللهِ ومنَّه » ، وهذا يعني أنَّ هناك مسائلَ مفقودةً ضمنَ ما فُقِدَ من تُراثِ هذه الأمَّةِ، أو موجودةً في مكانٍ لم ينبئش بعدُ .

وثانيهما: تلكَ النَّقُولُ من كتبِ اللغةِ عن هذا المصنَّفِ مَمَّا لا نَحُدُ له ذكراً فيما قد حرجَ من مطبوعٍ أو مسائلِ هذا النَّصِّ، ومن تلكَ النَّقولِ ما يلي:

ا ـ قالَ بهاءُ الدّينِ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ النَّكَاسِ الحلبيِّ (ت ٦٩٨ هـ) في « شرحِ المقرَّبِ ") . « في الحذءِ الثَّالثِ من الخاطريَّاتِ لابنِ جيُّيْ ـ رحمُهُ اللهُ ـ مسألةُ : "

قلتُ له ـ يعني أبا علي محمَّهُ الله \_ قالَ (يعني سيبويه رحمَه الله علي را إذا كانت

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) لوحة: ٥٢ مخطوط.

(علمَّتُ) بمعنى (عَرَفْتُ) عُدِّيتٌ إلى مفعولٍ واحدٍ، وإذا كانَ بمعنى العلمِ، عُدَّيتُ إلى مفعولين (الله عني العلمِ، عُدَّيتُ إلى مفعولين (۱۱) ، فما الفرقُ بين (عَلِمْتُ) و(عُرِفْتُ) من جهةِ المعنى ؟

فقال: لا أعلمُ لأصحابِنا ـ رحمَهُم اللهُ ـ في ذلك فرقاً محصَّلاً. والَّذي عندي في ذلك: أنَّ (عرفَّتُ) معناها العلمُ الموصولُ إليه من جهةِ المشاعرِ والحواسُّ. بمنزلةِ (أدركتُ) معناها العلم، و(علمتُ) من غيرِ جهةِ المشاعرِ والحواسُّ، يدلُّكُ على ما ذكرُنا في (عرفتُ) قولُه تعالى: ﴿يُعْرَفُ الجحرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ﴿"، والسِّيمَا تُدرَكُ بالحواسُّ والمشاعرِ، وكذلكَ في ذِكْرِ ﴿ الجنَّةَ عَرَّفَهَا لهم ﴾ "؛ أي: طيَّبَ رائحتَها لهم، من العَرْفِ؛ وهو الرَّائحةُ، والرائحةُ إنَّما تُعلَمُ من جهةِ الحاسَّةِ، وكقولِه (أن):

أَوَكُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيلَةٌ لَعَيْوا إِليَّ عَرِيفَهُمْ يَتُوسَّـــمُ

قلتُ له: أفيحورُ أن تقولَ: (عرفتُ) ما كانَ ضدُّه في اللفظِ (أنكوتُ)، و(علمتُ) ما كانَ ضدُّه في اللفظِ (جهلتُ)، فإذا أُريدَ به (عَلِمتُ) العلمُ المعاقبةُ عبارتُه للإنكارِ، تعدَّتُ إلى مفعولِ واحدٍ، وإذا أُريدَ به (علمتُ) العلمُ المعاقبةُ عبارتُه الجهل، تعدَّتُ إلى مفعولين، ويكونُ هُذا فرقاً بينهما صحيحاً؛ لأنَّ (أنكرتُ) ليستُ بمعنى (جهلتُ)؛ لأنَّ الإنكارَ قد يُضامُّ العِلْمَ، والجهلُ لا يُضامُّ العلمَ، ولأنَّه إنَّا ينكِرُ الإنسانُ

<sup>(</sup>۱) قالَ سيبويه في الكتابِ ٤٠/١: « وقد يكونُ عَلِمْتُ بمنزلةِ عَرَفْتُ لا تُريدُ إِلَّا عِلْمَ الأَوَّلِ، فمن ذلكَ قولُه تعالى: ﴿ولقد علمُتُمُ اللَّذِينُ اعتدُوا منكم في السَّببِ ﴾ [البقرة: ٦٥]، وقالَ سبحانه: ﴿وآخرينَ من دونِهم لا تعلمونَهُمُ اللَّهُ يعلمُهم﴾ [الأنفال: ٦٠]، فهي هنا بمنزلةِ عَرَفْتُ، كما كانتُ رأيتُ على وحهين » . وانظر شرحَ السَّيرافِ على الكتابِ ٢٢٢/٢ (المطبوع) .

<sup>(</sup>٢) سورة الرُّسمين: الآية: ٤١ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمَّد: الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) لطريفِ بنِ تميم العنبري. ينظُّرُ الكتابُ ٧/٤، والمنصفُ ٦٦/٣ .

ما يعلَمُه، ولا يصحُّ أن يُنكرَ ما قد جَهِلُه، ولأنَّ الجهلَ يكونُ في القلبِ فقط، والإنكارُ يكونُ باللسانِ وإن وُصِفَ القلبُ به؛ كقولِك: (أَنكرَه قلبي)، كانُ مجازاً، وكونُ الإنكارِ باللسانِ دلالةٌ على أنَّ المعرفةَ متعلَّقةٌ بالمشاعرِ، فقالَ: هذا صحيحٌ ». ا.هـ .

وإذا ما عَلِمْنا أنَّ محمَّدَ بنَ إبراهيمَ بنِ النَّحَاسِ هو ناسخُ أجزاءِ الخاطريَّاتِ الَّيَ طُبَا عُبِمَ عَن طُبعتْ ، فيمكننَا القولُ: إنَّ هناك بقيَّةً لم تخرجُ؛ منها الجز في الثَّالثُ الَّذي تضمَّنَ هٰذا النَّقُلَ، وقد يكونُ المجموعُ الَّذي حقَّقَه عليِّ ذو الفقار شاكر، وأَتَمُ تحقيقُه الدَّكَ كتورُ محمَّد الدَّالي هو بعضاً من هٰذا الجزءِ، إذ إنَّ ناسخَها واحدٌ.

وقد يكونُ محمّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ النّكُاسِ قد استنسخ جميعَ الخاطريّاتِ، ثمّ تفرّقتُ أجزاؤُها في المكتباتِ المحتلفةِ بفعلِ الزّمنِ أو غيرِه. ويُونِسُك في ذلك أنّ أصلُ نسخةِ الجزءِ الثّاني من الخاطريّاتِ بها أحرامٌ في كثيرٍ من مواضعِها، ممّا يعني لك أنّها نسخ عن نسخ، قد يكونُ نسخ ابنِ النّكَاسِ أو غيرِه، أو ممّا يتّصلُ به بسببٍ، وقد يكونُ غير ذلك، ولا يُقطعُ في ذلك يبقينٍ .

٢ ـ وقالُ أبو حيّانُ (ت ٧٤٥ هـ) في « التَّذييلِ والتَّكميلِ (١) » : « ... ونَصلُّ ابنُ جنّي في الخاطر يَاتِ له على امتناعِ انتصابِ حلوسٍ بـ (قَعَدُ) من قولِك: قَعَدَ زيدُ جلوساً

٣ ـ وقـال الزَّركشيُّ (ت ٢٩٤ هـ) في « البُرهـانِ ") : « وقـالَ ابـنُ جـيِّ في «خاطريَّاتِه» : من اتَّصالِ الفاعلِ بالفعلِ أنَّكَ تُضمرُه في لفـظٍ إذا عرفْتَه؛ نحـو: قُمْ، ولا تحذفُه كحذفِ المبتدأ، ولهذا لم يجزُ عندَنا مانَّمْ بَ إليه الكسائيُّ في « ضَرَبَني، وضَرَبْتي،

<sup>(</sup>۱) ۱۸۱/۲ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) ١٠٣/٣ في الأسلوبِ النَّاني (الحذف).

قومَكَ ».

٤ ـ وقالَ الأزهريُّ (ت ٩٠٥ هـ) في « التَّصريح »(١): « ... وقالَ ابنُ حليِّ في « الخاطريَّاتِ » : إنَّ (لا) نصبَتْ (شيءَ) ولا خبرُ لها؛ لأنَّهَا صارتُ فضلةً. نقله عـن أبـي عليُ وأقرَّه » .

٥ - وقالَ السيوطيُّ (ت ٩١١ هـ) في الأشباهِ والنَّظَائرِ (٢): « قالَ ابن جيّ في الخاطريَّاتِ: التَّعريفُ يُثبتُ التَّانيثَ والعُحْمةُ والتَّركيب، والتَّنكيرُ يُسقِطُ حكمَ ذلك. ومن قَوَّةِ حكم التَّعريفِ في منعِه الصّرفُ أنَّك تعتدُّ معه العُحْمةُ والتَّانيثُ والتَّركيب، ولا تعتدُّ واحداً من ذلك مع عدم التَّعريفِ، وإن احتمع فيه سببان: أحدُهما: ما ذكونا؛ ألا ترى أنَّكَ تصرفُ أربعاً، وإن كانَ فيه الوزنُ والتَّانيثُ، وباذنجاناً، وإن كانَ فيه الوزنُ والتَّانيثُ، وباذنجاناً، وإن كانَ فيه التَّركيبُ والعُحْمةُ، وحضرموت (اسم امرأقِ) إذا أنَّكُر، وإن كانَ فيه التَّركيبُ والتَّانيثُ والتَّريفِ، والتَّريفِ، والعُحْمةُ والتَّركيبِ ، ا.هـ .

<sup>.</sup> ۲۳۷/۱ (۱)

<sup>. 71/4 (</sup>٢)

<sup>. £</sup>TA/0 (T)

٧ ـ وفي الخزانق<sup>(۱)</sup> أيضاً: «قالَ ذو الرُّمَّةِ:
 إذا الصَّيفُ أجلَى عنْ شِتَاءِ مِن النَّوَى

أَمَلْتُ اجتِمَاعَ الحيِّ في صَيفِ قَابِلِ

هُذا البيت ذكره ابن جيّ في ﴿ الخاطريّاتِ ﴾ ، وهو في ديوان ذي الرُّمّة مشهوراً ﴾.

فلا نجد أيّاً من النّقولِ السّابقةِ في أيّ من الأجزاءِ السّابقةِ الّتي خرجَتْ، وفي هذا

دليل على أنّ هناك جزءاً لم تقارفه أيدي الباحثين بعدُ، ولعلّ الأيام تسعفنا بخروجِه
كما أسعفتنا بخروجِ ما سبّقه .

# (٨) وصفُ النُّسخةِ، ومنهجي في التَّحقيقِ:

لهذا الجزء من الخاطريّاتِ نسخة فريدةً - فيما أُعلمُ - حوثها مكتبةٌ سليم آغا في إستانبول بتركيا تحت رقم: (١٠٧٧): نحو، ومنها مصوّرة بمركز البحثِ العلميّ وإحياءِ النُّراثِ الإسلاميّ بجامعة أمِّ القرى بمكّة المكرّمة برقسم: (٩٧٩): نحو. ومن الطّرافة أنَّ عدد أوراقِ هذه النَّسخةِ في فهارس كلتا المكتبتين إحدى وثلاثون، وبعد الاطّلاع على الأصلِ المحفوظِ في مكتبة سليم آغا، تبيّنَ لي أنَّ عدد أوراقِه على وجه الحقيقة ثمانٍ وعشرون، غير أنَّ هذا المحطوط - على قلّة عددِ أوراقِه - من القطع الكبير، فيبلغُ متوسّطُ أسطرِ كلِّ صفحةِ خمسةً وأربعين سطراً، ومتوسّطُ عددِ الكلماتِ في كلِّ سطرٍ خمس عشرة كلمة، فخطُّ النَّسخةِ صغيرٌ في الغالبِ الأعمّ، وقد كُتبَت بخطّْ حديثٍ غيرِ مشكولٍ، ولا يبعدُ أن يكونَ في القرنِ الحادي عشر الهجريُّ أو قبلَه بقليلٍ أو

<sup>. 1 . /</sup> ٤ (١)

بعدَه. وتقعُ هٰذه النَّسخة ضمن بحموع مع كتابِ الهادي شرح المقدّمة، وكتابِ الأُصولِ في النَّحوِ لابنِ السَّرُّاجِ، والمقدّمةِ الكافيةِ، والجملِ الهاديةِ في شرحِ المقدّمةِ الكافيةِ، والجملِ الهاديةِ في شرحِ المقدّمةِ الكافيةِ، حيثُ حلّتُ ثالثة بعد الأصولِ. والنُّسخةُ غُفْلٌ من ذكرِ ناسخِها، وعلى هامشِ الورقةِ الخامسة عشرة منها كُتب ما نصّه: «قد وقَفَ هذا الكتاب المستطاب لوجهِ الله الملكِ الوهابِ الحاجُ سليمٌ آغا، وشرط بأن لا يخرجُ ولا يُرهَن، فمن بدّله بعدما سَمِعَه فإنما أَمْهُ على الّذين يُبدّلُونه ،

وقد كُتِبَ على صدرِ هذا المخطوطِ بالخطَّ الفارسيِّ: «هذا الجزءُ الثَّاني من الخاطريَّاتِ لأبي الفتحِ عثمانَ بنِ حيِّ النَّحويُّ اللغويُّ » ثم كُتِبَ المخطوطُ بعد ذلك بخطً عاديٍّ لا يَنتمي إلى أيٍّ من أنماطِ الخطِّ المعروفةِ، ثمَّ عادَ ثانيةٌ بعدَ نهايةِ المخطوطِ إلى كتابةِ صفحةٍ تمتُّ للهمعِ بصلةٍ، بالخطَّ الفارسيُّ كذلك .

والنَّاسخُ يخفَّفُ الهمزةَ في نسخِه، فيسهَّلُهُ تارةً كما في (الحايلة، والقايمةِ، والقايمةِ، والنَّاسخُ يخفُّهُ أخرى كما في (هُدُو، وبُطْ) ونحوِهما. ويكتبُ الهمزَ ألفاً إن كانَ على ألفٍ، وواواً إن كانَ على واوٍ، وياءً إن كان على ياءٍ، والمنفردةُ لا يكتبُها كما أسلفْتُ .

ويصدِّرُ كلَّ مسألةِ بقولِه: « مسألة » ، ويستهلُّهَا في مواضعُ بـ « قــالُ » ويعــيٰ ابـنَ حيِّنَ .

وقد واجهتُّني في أثناءِ اشتغالي بتحقيقِ هٰذا المحطوطِ عقباتٌ كثيرةٌ؛ منها:

١ - يُتْمُ النَّسْخةِ: والنَّسِخةُ الوحيدةُ قد تجعل مهمَّة محقّقِها عسيرةً إذا استغلقُ عليه أمرُ في النَّصِّ، أو وُجِدَ في النَّصِّ كلمات غيرُ مقروءةٍ أو محرَّفةٌ، أو كانَ بها أسقاط أو أخرام، ممَّا لا نجدُهُ بنظه في كتبِ المؤلِّفِ أو الكتبِ الأُخرى. وهاذا ما وجدته في مواضع كثيرةٍ من هاذا المخطوطِ، كنتُ قد نبَّهتُ إليها في موضعِها من النَّصِّ.

٢ ـ كثرة الأسقاطِ والأخرامِ في هذا النَّكَ وقد رتَقَتْ بعضها مستعيناً بقرائين السّياقِ، أو النَّقولِ من الكتبِ الأُخرى، سواءٌ كانتُ كتب المؤلّفِ أو الكتب الّي تنقلُ عنه .

٣ ـ التَّحريفُ الَّذَي أصابُ كنيراً من الكلماتِ بفعلِ النَّسْخِ، ممَّا جعلَني أفقلُ الثّقة و النَّاسخِ، فقد كدْثُ أضربُ صَفْحاً عن المضيُّ في عملي لِمَا رأيتُ من كثرةِ النَّاسخِ، فقد كدْثُ أضربُ صَفْحاً عن المضيُّ في عملي لِمَا رأيتُ من كثرةِ التّحريفاتِ، إلَّا أنَّ القيمة العلميَّة لهذا المحطوطِ، وشهرة صاحبِه هما اللذان حفزاني على إحراجِه وتحقيقِه.

٤ ـ طبيعة هذا المصنّف التي أرهقتني، فمن سمّت الخواطر أنها تكون مقتضبة وغير مترابطة، ومن مظاهر ذلك في هذا المصنّف الشّواهد الكلميّة الّتي يكتفي فيها المصنّف بذكر كلمة واحدة من الشّاهد، قد تكون في ظاهرها متّسقة مع الكلام المنثور الّذي يكتنفها، حتى يظنّ من يقرؤها أنها إحدى لَبِنَاتِ هذا الكلام، وليست شاهدا على قضيّة من قضايا اللغة، مع كثرة الشّواهد القرآنيّة والقراءات، وشواهد الشّعر والنّشر في هذا النّص .

العباراتُ غيرُ المتصلةِ، والأسئلةُ غيرُ المجابةِ في بعضِ مسائلِ النَّصِّ، ممَّا يُصيبُ المحقّق بالحيرةِ والقلقِ .

أمَّا منهجي في التَّحقيقِ فقد كانَ على ثلاثةِ أطوارٍ:

أولاً: طُوْرُ القراءةِ والنَّسْخِ:

وقد قدَّمْتُ لهَانه المرحلة بالحصولِ على مصوَّرةِ واضحةِ للنَّسخة؛ وذلك أنَّ التَّصويرَ قد يَذهبُ ببعضِ كلماتِ النَّصُّ أو يَطمِسُهَا، ثمَّ استهللتُ عملي بقراءةٍ أوَّليَّةٍ للتَّحقيقِ . ثمَّ قمتُ من فَوْري بنسخِه على للنَّصُّ تكشفُ عن مقوّماتِه وقيمتِهِ وقابليَّتِهِ للتَّحقيقِ . ثمَّ قمتُ من فَوْري بنسخِه على الصَّورةِ الَّي ارتضاها النَّاسخُ، إلّا الكلماتِ الَّي يظهرُ لي عورُها الأوّلِ وهلةٍ أقوّمُها

أثناء النُّسخ وأنبُّهُ على ذُلكَ الخطأ في الحاشيةِ .

ثانياً: طَوْرٌ المقابلةِ:

وبعدَ أن فرغْتُ من قراءةِ النَّصُّ ونسخِه، قابلتُ بين ذَلكَ النَّسْخِ والأصلِ. وكانَ الهُونُ من ذَلكَ النَّسْخِ والأصلِ. الله الهدفُ من ذَلكَ الاطمئنانَ إلى سلامةِ النَّصُّ من الزَّيادةِ والنَّقصانِ والتَّحريفِ الَّذي قـــد يكونُ ملازماً للنَّسْخِ الأوّلِ .

ثالثاً: طَوْرُ التَّحقيقِ:

ويُعدُّ هٰذا الطُّورُ صُلُّبَ عملي وأُسَّه ومرتكزَ بنائه؛ فقد قمْتُ فيه بالتَّالي:

١ ـ إقامةُ النَّصُ واستنطاقُه بضبطِ عباراتِه وصيغِه بالطُّرُقِ العاديَّةِ، أو الاستعانةِ بكتبِ اللغةِ والمعاجمِ والقراءاتِ القرآنيَّةِ في ضَبَّطِ وتقويمٍ ما أعياني ضبطُه وتقويمُه .

ومن مظاهرِ إقامةِ النَّصِّ:

أ. وصلُ الكلامِ بردٌ محذوفِه كلمةً كانُ ذلكَ المحذوفُ أو أكثرُ بعدَ التَّيْقُ نِ من لفظِه بمعونة قرائنِ السّياقِ أو النّقولِ من الكتب الأخرى إن كانُ جزءً من نَقْلِ. ومن الكتب الّتي كُنتُ أعرِّلُ عليها في ذلك كتبُ أبي الفتح أوّلاً؛ كالخصائص وسرّ الصّناعة، والمنتصفِ، والمحتسب، والمعرب، وغير ذلك من مصنّفاتِه. وكتبُ شيخِه وأستاذِه أبسي علي ككتبِ مسائلِه: البصري اتِ، والبغدادي اتِ، والحليم اتِ، والمحري اتِ، والبغدادي اتِ، والحليم اتِ، والمحتب أب الشّعرِ، والإغفالِ، وغيرِهما . والكتابُ السّدويه، وشرحه وشرحُ أبياتِه للسّيرافي وابنِه، والمقتضَبُ للمبرّد، وكتابُ الرّد له أيضًا، والأصولُ لأبي بكر بنِ السَّرَّج، والأشباهُ والنّظائرُ للسّيوطي، وشرحُ الرّضي على الكافية، وخزانةُ البغدادي، وكتبُ المعاجم كالصّحاح واللسانِ وغيرِهما .

ب ـ فإن أعياني ردُّ ذلك المحذوف، أو رُتَّقُ ذلك الشَّقط، أَثبتُه سُقطاً في المتن،

ونبُهُثُ إليه في الحاشيةِ .

٢ ـ تصويبُ الكلماتِ المحرَّفةِ في المتنِ بعدَ التَّأْكُدِ من ذَلَك، والإشارةُ إلى اللفظِ المحرَّف في الحاشيةِ .

٣ ـ الإشارة إلى كتبِ ابنِ حتى الأُخرى في الحاشية إنْ كانَ رأيه الذي ضَمَّا هُ هٰذا المصنَّف مستلاً منها، أو مطوَّراً عنها، أو مخالفاً لها، وكذا كتب أبي عليِّ موافقة ومخالفة .

٤ ـ تخريجُ الآراءِ والنَّقولِ عن العلماءِ من كتبِهم، سوائج أشار ابنُ جتي إلى مصدرِ الرَّايِ أو النَّق لِ أم لا؛ كتخريجِ نص ٍ لسيبويه من الكتابِ، أو رأي لأبي عليًّ من البصريَّاتِ أو غيرِها .

٥ ـ إعادةُ ترتيبِ مسائلِ النَّصِّ، فقد وحدَّثُ بعضَ مسائلِه مبتورةً، فتذكرُ المسألةُ في موضعٍ آخَرَ. في موضعِها، ثـ ثمَّ تقطَعُ بذكرِ مسألةٍ أُخْرى، ثـ ثمَّ تُستَأْنَفُ المسألةُ في موضعٍ آخَرَ. فألحقْتُ ثانيَها بأرِّلها في موضعِه؛ ليتَّصلُ الكلامُ، وتكمُلُ الفائدةُ بورُصْلِهِ .

٦ ـ تخريج الآياتِ القرآنيَّةِ من كتابِ اللهِ تعالى، وذكرُ رقمِ الآيـةِ واسـمِ السُّـورةِ
 في الحاشيةِ .

٧ \_ تخريجُ القراءاتِ القرآنيَّةِ من كتبِ القراءاتِ المعروفةِ وكتبِ التَّفُسيرِ؛ كالإتحافِ، والنَّشرِ، والسَّبعةِ، وإعرابِ القراءاتِ السَّبعِ وعللها، والمحتسب، وتأويلِ مشكلِ القرآنِ، وتفسيرِ الطَّبريُّ، والبحرِ المحيطِ، وغيرِ ذلكُ من كتبِ القراءاتِ والتَّفسيرِ.

٨ ـ تخريجُ الأحاديثِ النَّبُويَّةِ الشَّريفةِ من كتب الصَّحاحِ والجماميعِ والمسانيدِ، وإن
 كان هذا النَّصُّ لا يتضمَّرُ إلَّا حديثين شريفين .

- ٩ ـ الرَّجَهُ لكثيرٍ من أعلامِ النَّصُّ من كتبِ الطَّبقاتِ والرَّاحمِ، مستبعِداً منهم عمر بن عبدِ العزيزِ، والخليل وسيبويهِ (رحمَهُم اللهُ جميعاً)، ومكتفياً بالنَّسبِ وتاريخِ الوفاةِ للمشاهيرِ منهم؛ كالمبرَّدِ ويونسَ وأبي بكرِ بنِ السَّرَّاجِ، وغيرِهم من الأعلامِ المشهورين.
  - ١٠ ـ تخريجُ الأمثالِ والأقوالِ من كتبِ الأمثالِ وكتبِ اللغةِ المختلفةِ .
- ١١ ـ تخريم الشُّواهد الشُّعريّة والأرجازِ من دواوينِ شعرائها، أو المجموعاتِ الشُّعريّة، وكتبِ الأدبِ واللغةِ الأصيلةِ .
  - ١٢ ـ السُّردُ التَّاريخيُّ للمراجعِ والمصادرِ في الحاشيةِ .
- الواحدة، ولأُخرى بالخاطرة الغالبة عليها، فاعرف ذلك .
- ١٤ ـ ثم شفعتُ هُـُـذَا النَّكُسُّ بفهـارسَ فَنَيَّةٍ شـاملةٍ لكلُّ جوانبِ النَّكُسُ؛ وهـي منسوقةٌ كالتَّالي:
  - ١ ـ فهرَّشُ المسائلِ أو الموضوعاتِ .
    - ٢ ـ فهرَشُ مسائلِ التَّمرينِ .
    - ٣ ـ فهرَشُ الآياتِ القرآنيَّةِ .
    - ٤ ـ فهرَشُ القراءاتِ القرآنية ِ.
  - ه ـ فهارشُ الأحاديثِ النَّبُوَّيَةِ الشُّريفةِ .

٦ ـ فهرَشُ الأمثالِ والأقوالِ .

٧ ـفهرَشُ الأشعارِ والأرجازِ .

٨ ـ فهرش الأبنيةِ والصّيغِ الصَّرفيَّةِ .

٩ ـ فهرَسُ الألفاظِ الأعجميَّة ِ.

١٠ ـ فهرَسُ الأعلامِ .

١١ ـ فهرَشُ القبائلِ والمواضع .

١٢ ـ فهرَسُ الكتبِ الواردةِ في المتنِ .

١٣ ـ فهرَصُ مراجعِ البحثِ ومصادرِه .

وقد رَتَّبَتُ المسائلَ حسبَ ورودِها في النَّصُّ، والآياتِ القرآنَّيَّةُ على ترتيبِ سورِ القرآنِ الكريمِ، وأمَّا بقيَّةُ الفهارسِ فعلى حروفِ المعجمِ؛ ليسهُلَ على الباحثِ الرَّحوعُ إلى ما يريدُه من أيسرِ الطَّرقِ وأقربِها .

### الخاتمة

الحمُّدُ لله وكفي ، وسلامٌ على عبادِه ألَّذين اصطفى ، وبعدُ :

فقد كانَ النَّصُّ عَسِراً في تحقيقِه وإخراجِه ، وكانَ مُمَّا أَدَّى إلى ذَلكُ يُسُمُ نسختِه، وكثرةُ سَقَطِه ، وطبيعةُ مادَّتِه الَّتِي اشتملت على معارفَ لغويَّةٍ وفنونِ شُتَّى في محمَلِ إشارةٍ، ووجازةِ عبارةٍ .

ومن النَّتَائجِ الَّتِي انتهيتُ إليها في بحثي:

أَوْلاً: أَنَّ (الخاطريَّاتِ) مؤلَّفُ مَتَ أَخْرُ عَن مَصَنَفُ آتِ أَبِي الفَتْحِ الأَخْرِي، كَالْحُصائصِ، وسَوِّ الصَّناعةِ، والمنصفِ، والمعْرِبِ وغيرِها، وينتظمُ مسائل كثيرةً لم ناتِ بعدُ على بقيّتِها الآخرةِ، ولعلَّ الزَّمانُ الَّذي كشفُ لنا سترَ هذا السَّفْرِ، يُحرجُ لنا دفينَ هذا المؤلَّفِ وخَبِيئه .

ثانياً: تضمُّنُ الكتابِ لكثيرٍ من الفوائـدِ والفرائـدِ كإشارةِ أبي الفتـحِ إلى خطَّ سيبويه في أجزاءِ طروسٍ عتيقةٍ لأبي إسحاقَ الزَّجَّاجِ، وحديثُه عن الخماسيِّ الجحرُّدِ من الأفعالِ، وغيرِهما .

ثالثاً: طَرُدُ آراءِ أبي الفتحِ في الاشتقاقِ، وتصاقُبِ الألفاظِ لتصاقُبِ المعاني، وغيرِهما من المباحثِ الني عُرِفَ بها في مصنَّفاتِه الأُخرى .

رابعاً: تضمُّنُ المصَّنفِ ـ أيضاً ـ لكثيرٍ من آراءِ أبي الفتح في علومِ اللغة على اختلافِها؛ لغةً ونحواً وتصريفاً، وضرائر شعرٍ، ونحو ذلك ممَّا كانَ موضع دراسيةٍ وتدقيقٍ .

وبقيت في النَّفسِ حاجات من بعضِ مسائلِ هـُـذا النَّصُّ ؛ فمَن كـانَ في نفسِه فضلُ حاجةٍ مَمَّا كُتِبَ أو وُجِّهَ فليؤدِّ أمانةَ العلمِ وموجباتِ الأخوَّةِ العلميَّةِ ، ولـه منَّا اللَّهُ عاءُ بأن يجمعنا اللهُ به في دارِ البقاءِ .

وبعدُّ: فإن أصابُ الرَّامي رَمِيَّتُهُ، وبلغ الصَّادي موردُه، فذاكُ منالُ الطُّالبِ، ومَدْرَجُ السَّالكِ، وإن حالَ بينه وبينَ ذُلكَ شيءٌ مَمَّا يُصيبُ البشر، فلا تشُّعوا عليه، والتمسوا له المعاذير، فقد احتهد، والتَّحويدُ ليسَ حِلْيةً لكلِّ مجتهدٍ.

وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربُّ العالمين، وصلَّ اللهُمُّ وبارِكُ على سيَّدِنا وحبينا وحبينا وعلى آلِه وصَّحبِه وسَلِّم .

سعيدٌ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ القرنيُّ قسمُ الدَّراساتِ العليا العربيَّةِ بجامعةِ أمَّ القرى بمكَّةُ المكرَّمةِ ( ١٤١٧هـ )

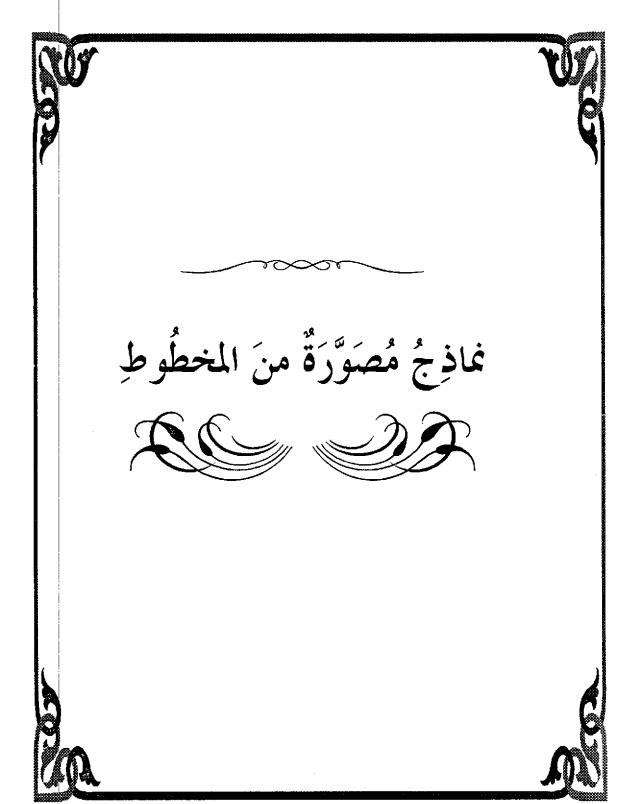

اعلانا فراعد للولعليه فاعا فعالدو فعال مغوجانا فافيه الكريد معظير يها فياتعية الدالمستان المنتاد بناء الماء المتحدد في المتحدد المتح المالة منامذالتماياار الانسبة مندمية زيدلادنكا وبدور فاعلاتنها ما حرين فيل المنكن سيمث المازي من الرماجية فالسعث اللامتي يتوث من وي عليه و بعدائها عماد مكوك الاخرفاللنطواء الله الرومل على من يتلايها وي かられてあるがる がながらいないいのもしと ましいしないかいしないないないないいいい النعل لنشه ير الإهل الاعل وجه محقوم يخوماا عن نيط عنيرو بغر ميمونات بعنهم عناده بيج طف عليدكذ النافا الدبعناده مجيداعيس بزهوادارق والارتد والاليروالالف فيهدا ومد التي يحرون المستهام والتولية على دقالسا بوعراعوب مندمعنارع لنعدو كنافطالان فعديق متعدكينها ومدنزاك وشراق فوادق وعزاكومته والميع فؤول مدفونوي وعاراتكون وموميك بكونان فرنبن موطهليل وبلنه والبد والإملايلان بان مان فانتصاره وصرب ليداليدوالوجلود لميس بنسب اليدوا وغيا قائمة تدالقهمانيهن عده الرفيح بم حاحث فاعلوان والناعل عرب كون تميين فعوط فالازع والعراص عديرم وفولان كننت زبء مربنه كذنت منعواها فالرفع بعد كنت والنهب بعد مرب بدندوا كاان الإنتهام اناحوعت فع ما زيوانا خاويه افاع كالمطها وجاسا مواف فلاعذالفارب الرجا وعرون زركيوروا ميم مندوتهم وافع ترمومه الانفادا مادانا فالعاائية وكالمامي المايد معمومة وكالمالك لاا دَو لداشدُنى مته ١٠ وَدار ١٨ وَنَدَى فَيْهُو وا مِلْكُ مِنْ مِنْهِ مَعْ مُوالِونُ ويَنْهُ وَمُعَ مُ يُونَ اجِدادميا سِ دَولُهُ ١٨ وَنَدُر ومَعْ ومَعْلَى حَالَمَ مَا مُنْكَا مُعْ الْوَالِينَ صَهِرُوعِهِ يكون وود والبئيت اذاهب الماية الهان ومهوحاقا وكاوا مولام تعييد لومن مزمه عبد يكون المصدر مشافات موالولم بيتعاد يكوك ستونا وتيسي مئدنا ماسهيع فتال الوعمان قدوجه الماضعال انذاشا ولميرك العجمين كالماع والمائد المهدالالفاد مكا النهدواندهان يتدمها منيعاته الاالانات كموتفعاد الناعا ورباع الدول منود بريادالمدن متران ويومروه ومعاودو محلوا وابنا ننسروراما لجوازية فلى بلينا الدموريون مناهون مواص بتعوها مرومت معت تاديين بالمروف عناداسفى قالدع بتوذ فالانتين جميعا زيولمامون وتايع بيتسم الحالاة الاواله المرابي المرابية المتين الميتين والموام والمتابع فالسه الجوزة بكراليد ارتكنه عطف بيات الاترى انه مجهودوتوعه موقع حدينزلن منادب او داده ماد احدان على مندودان من ولتسدم ومومة متواها مالرزع ويرايا الكان فنعب تالسا والخال فاعنى والمال المال فالمديزعا ذبيبى نوضا وزناه واعروطيشه ومزيكا تلومها ومغا فاترتمع الناء منعن بوانع لإموال مازقال ذهب مناعداو يخوجا سيااى مناعيا こういいれていないないないないないないはないいいいい نعرى أبن أويربن مغولسين مخويين مغوا الليم اعاتيه النا ابن الناد والبغري بشء عليه الطيم ترقب وقوع وفافاؤاكان الدامل عنوضيام ونندم عوعشهمة وومطا لائك عطنشدة مزبن وخوها اخشوى لعبوادده مهبته النظرى وانشاره فالما فاقوله بذا الجزؤات بي من لخاطرًا مسالم شيخ إنالغب يحمنما ن بن جنمالغوي اللغويّا والنسد ابوالعبا ومعدمن وبوفراعذا لكناب لهاسبوب جاعة منه الاختي العمينا إبان كاباباس به نهاس العادم المين وتعيين اوالداو حسايل كالإبطار افالناس نابع مالزمان بعن واماامعا دنلن الأكرما اله يخساب اددينه اولامن تولدنامه هاوية حرد في المازى الدحمت المعودال يتضمر إجابت مواد موادمان بعرة واذامرة ومعين مث مداول لالانه ومعاغلب مائي فيشا وندمها موفت الماخسين ميزالنداشي والافهام الخليبل كيعرد فيجينوه الاعرد الملاك كالابتشار وأذمان بعزنه واحالم فكالمنكست بنطئ شعالم معن فكالد حدة في مسعود بن بستي قائد كان عرب عدما عددالعرب قبل الملك فنذ التيزيده أود لا إملانا فتيو إراسول الده اتام ولتنوله المردن وزال المال مؤلذاؤي وتوااعاري مغابى ى دمانا بسأيومنه الإختشرونوا المري عجا الإختشي رتاك وزن المدافكتاب معالجرى الذن فرج يسي المرس داى معالمت وقرائع فسنوم مسرويه وقراسيرم بوالخيل وزاه فيهما سالاعدوسال بواس فيوملها فالا أعوى ليوما منياء وتال تال كرثول الدم متكا دد عليه وكدا يندندها يتوكدا فيتون تماه م المانشون مهارك الدمنا الثواق ما يعيمها الهما المسادات فهوبها عدا إيالحسق يوشعل عوامع عاقيله فالدونط والمغاز موانه صلى لتبها بابنك ومؤنث ناجتعب ميدمونه الإيافين وعام والمستنب المرمي بكرك بنايينا بناهوتال المنهم فينج لمذابلا فنأوا بوالحشيذ فريروه والجنتي والمايين لنبوا وابلان الماطاج والمجلول المسا إيضائ دنفعاليا لذكريجرى عالح اسهدنيش لينيسموك وماعلون وتتودد فاعل وذاعلات فينتقه على ئمة التغنية والعهوكنا قدت يتوم ن الحرا والمع فدع ولتتناق ويد قاله والما والمع ونبوه ضام يذكوفيراحدا ضوافتيار واخذا فتيارم عبدادده مناجياتها فالمفهى واخرز بنسلون وسكوذ نماقبلهاق وبنا يغمل عؤفعلن اغريش على يغزى واينينا فارضع وجسيع عبراسه من ايرحرب من إيراد سعده ما طؤابو حرب عن ابيه قالها خوالا يتزيزن الالغب ماع واشتها قاوا برعث ل شيوخ الجبيث إذا ابئ ي موسى مث عدوم بيكون غيرادا المنعب ذكونا فبالذابوخان وبع يختشبون الخازمتنة دائحا كالمحاج وأشع غيولن عوزه تقع عطايكاره دةال على فيعولمن طابطيوا وساول تننع واحدله مذا لواوملوا فاعلوذا نسا والشديء من بيعل الميرن وحن بيتكره فالد ابدين وداف على ويد منعتبى مديمان فالسدرن لتداءهمى عنابيات وكتاب سيويون فانسكولم الشادودانيون بمغرمن بمنته انكهبتبوشا متهاوليسكان للوفير جاج نااصلحا لإيثاميع شق أن يكوك بنره قادع فورو وتزمنومان حازا يوشووسان في موجعها ارداكه ٧,

رعره مامينه جزة مارفيعرا وفرعل كين كنا نبنيه الغفوك وغنت فات ولفلائها براوا مري مواسع فالنبع في تلكنا في المارية والمارية والما بهاناه ماالها دياش سخرجى وتوتشه على لهإجارهنا جرى وتوقده على للتويت عنك علينهم الوصارولا مراج لمنها عي والوقف وللوطري يغيم فالزمرالا ترياف المون الاراقاد المراطئة الخياران عرب وغيرة الانها يطول فاكره فعرار وتوفعها للهوات الا وى الدين جيما يخطان والوصل ويود نان به مون الوقت ويهدم في الخرورة اواللمراع النا وقوله ويؤالتنوي فأقاهم بعرور وادناته ويتدا していることというというというというないというないというというというという فيتعير بملا بتداوح يبوع فاصلواليكن ومشارة الاوقونع مؤسا لاسيب احدجاان العمراناه فامالزم فدف افره اوالمكتاب افره ماد هداده فتفت ملي المنتاء وذرون تولال رياله الذكاف الوالفي والمراب الدوري الكرافي والمراب مانت تدلهانا فيعل وفرع برايان الغابيا المدمول فري هاما ماريد ود احارا الكن ملائها داكن ديدها وسدا الاسام ما يتروي الالا الم المادان تلسن دامتل واينان فرادانمومل وابنيه فلنمول واليون وع مروب تالم يرزانداوها على الداع والكن يعطها معد هاجن جون كالدن وهوكالرو عن الحنسة رأيا واحدكموه مرح وسرعت وقول سلجيف سن فاحداث الزريعات الما قدال والاالتاد ويدوره موالتعم والحدي وليتكاوندوا لنعل الاستطاع المعود ولاخ جيعا مرائنهان يالغلن وطاخيرونيه لونعه فلاحادانا حادياته الطاعلة これになっていることにはいいといいといいいないないからしていているいないないない 大学をかけるというないというとうないというないないないないないないないない الى دامالارما فيريامان فين مع ساللوميل تقفة الإملاء جريعهم سوالموطقه فيعلم السوه وويودوجيع حداميته واوحارومه ملعدلله مفهولته المتشيدة ويديد مكرانة صاعدار فرون الكامرين بملام الكائية والمائلة والمائلة را بحراءالندواني محدوق فلالان ورياعاظ لمراميد المسامة والان موجهات رتع موقعا المعرافية العرورين الاسم فنويت والالتعطيد مزخع كارخع وتدب ين دولت المنشاعا لبلدة فيعلوا الزيادة الخاصة علياب و وج الموي مالق من مناحبه وللزفران لاستريوج يفائه عرفتاني توسن فالدمرد علوف الوق فعل というないというないというというないないないないないというというないない رقالت ندفعه وشرو يعسريه عفكرس ويدم امرى ويهوى و ماننا تربد نظره من فيمل وتعل فتكالم اجرى هدم الماعرك يد الحقوق ما حم とうかかんかんかいかい ていばん いというていいいん いっしいし مندنها ما تنور في المديد ورود مرابيا بديد ده الرابع المديد والمديد ا مرتملها مدد ها بين بين في مراها معد المان في الدور الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله فالولنانسول كالوا فالغين افوس أفيار تكست لهمائ كيوالوقة صدتت ملت درمال داد مريز العاماء الاحمام اعتق الركة عن نواو استول سور من المنومة المنابلة مان من المرام مولة مرابة ما المرام المانيان حذائفه وقداجه التوميرى مالايكناه فالدجه وجود فوتولت فتك يكرنوا يجعوا عليه عذن الجزوروا لحذن اللاحق للاسحا كل حناكل ونباط خدورب فاكتلقائه المكرزة والافطر حراف والمائلة والمترافة وتبريق فيتم وسكال تول مو مان النادي عرفه مرازي و وتول الإغ الوصل و ذارو تولعه ررافع الدنعوروي مارة المدينة المرات الين المسلة بالمدينة مراء المارة المارة المرات المارة الما ع انصنه اومره الحدند الركدة من المبتدا وفيق الماشهران النعلى وفاعده على انصنه الوجرة المركدة على المناهدة والمنتداء في والما والمنتداء في ما في ما في المرادة المرادة والمنتداء في ما في ما في المرادة المرادة والمنتداء في ما المرادة و د معری و دارور اید درس که در کود ما ها های صور در اکست خدید او عندی علی نکل اکسیل مناعده یم الصالمة دانه ویک العدنة العسنة غمل بنا متلمئة والمزم كمانيا روت العسنة العدلة عن تلاك السنة الاوجدورول يمكى ايتنا فكى النعلية العدلة ابن يخدوب مثلا – يمكا الوصولاة قدالزمنة عسلامه ادا مكون ماخرة لة من النعلى لهندة وواكرا الأم الواسند مسكنتك آن ٧ ننتهمق المبتبطع الحينبودة للاءان المشتوحلة وعزل عرصنيا لإإمر فععض وف دُنَهٔ آوَاشِهَا فان خبراً فااللهود بذيرَ صوبالنه كالديننة مان بيرون كنزيك العيلبنا وابع كويزهم أبذاس وانذكا فننه فدميعنا لمداحض ونا ويشبيهها بوؤائدا نذكون الإساعيدا مكومتوله بالولندس اعتبرا وضيرة النبندكا مكفدنا فيكا مارصلها موتاك النعل المرب مونا الجارا ليجرع . • وفيكا إنظاح البريوعين نا نتايه وين ليبند وى اليجد الينقيع سجت أمغال الام علائك النعل داد عن لننايع كم عنوستاه ودير عليتكن حاوا لنعل غالصلاناه ان فلمسنف فندو يجدا لمزمتون فومناؤكره من تكن الانعراغ الصلاة بربر عرصوح ولاظ وروائاو تخارا ولامرته يعزه لماجان حبتناه أن للجرن نوضعاً منى الإحاب لان ايمان كن كال زائده لما نعننا اباعلى فدراعرب المركسون اؤكاف المدخع لخذو مدحه يكن الموخيع للوجد المنتزع وترها فارعيره كافكما شهدن المستنديا لعدلا كمزاكا وفيا شيئا عدمامن كانتره معايره الالعددية الديهرات بالمدارة متا لسائه مرى المرالوا صرفتهذا كان الشعراع الصلاد الكن من الانتلا والنبوعال ناات المسلقة عكون منتفرافيكا عوالنعل فواد يكون المصول أسا ويتنفوا كاتك المايعة الدي والا المعيراله يومنا المسالة الكايم والمالمني والديد والمواق والمائع لعدوم بالوين مسلنها معنو علاسم فاسما ولام المراسلي لنة فاقتوا كاليها الذا باعثمان يتندل المنت مرافقايم والحالس فاسان فرف يو رمل ولك خلوهام مهريم ومراه مهاالها ع ماجعره والمستا بجنواشيا متابلاسها الزمنا حلائدان بهاننا جرايدين مستنارا ماخيره عيبت كالمندا اعتونيا ماو وماجلت اومناجلوسك تبالعذا شانطعنا وفالا اللافران الانسام فالماس المعوادين فيراها الاسادالا ترادا الاقتاد فيدا مروجد تا اللاع فلما لزست إن مان مسلهام الفعرا ليستد كالهدا بين عاليهم مسائته عوالعفوا البتنة ووله المتبوا فكغام دعااه والالاواقل وتنااسا باغن تهمروه فالأعلت ويوعلى المتعرف السارة وانتدان الااستان بعن الحرف اليناقد بتنعيها الارجدندا والمرسايا جرميال التسكل فيتناء من يحديها كاليوسل المبتداط لحدوالها والمتنافي المفترعة ون والدخلع معدامة عاملته معالمة والتاريخ الفتيدة المدان والماركة الإيماكان ماخوذامن الفعلى ليستدوح نزمير والجرئة الإخرى اعنى المبتد ماعليال مناان اشتنيلت المشترحة بوترى ايعالم نزميل الابليثيل غيره فكااستنتابها والبياكة من ادلاء اله ترى الاالفيرين سلها عايده لميار والا فيتلذا وريان الت فدتوين وردن بالتاج اخرحا وبالتاجئة جاريته افلا تزئان اللاج لغيص معرت ومن البيريد فان ولسند كالذى الماية المصوريق من الانسل الماق الموكريم عيدا بي مفتركيت بعمقا لروف متنفوزة مائترعاقا لنعوا المائنة فاوه اواااسا باائتهايه فاخد للمدرية أيجب أن تستوحلون ان المنتوجة المتيلة تيرم عنا ايف كا حرفه مراح وم براده معناها مااند والانافالانال

ماعدال من الرمام

ن اولكومها زايود بددان إليه ومنقيركان حراقيا كان كالا فيكواهما لويوران المعزود الركارة انتزاء التلاء ولعا يات موالد الموتوات المو النكسيرالة نزى الدائنول معالافتهموفتشيث وروه مايورة العقمير جبع ما تغيرهل حد فطايان مر ليسريد الدر لفلاد فلان هذا المتحليات والاواد ودال المفاقول مواض فالتاه يجومه ميدموره الملك فالموسط الموعيمة عزامر يمن علافروم ما فتلسين و المكبره مروسا فرحات منوع المد اولى فادا كان الرمطاعل ماذ كرفا فلا تسنت في تعرمها يا مرحلول وي نوار يواسل فسنول مطاياح إنا التنكسير مهايوما فيوهزن نوكتي فأهام مؤو وق راجي سيريه الزلاجة هابعد والقتيدة وكالمام وداله والمالية مطيراذاوتعمن بعكلاالحقيرامانان المتمزفان فالماراماعلاكا وتعدت وهد عالواحوالا ارادان التلبع يكنه واحمعه بردان الفرح لوتك فالدف をあることでは、これではなかないできるというとうはないできる من جزيفينورما باانان وينزها فالمكسيرة دولة تو ملا التكليمة وتتكام الذيءن مكدان بجدت مبدعر ملومكن فيد فضاكا مئ وزير الميد منه ما الايدان المرايا النفسير والانتراء والدائدات المعلمة الانتراء والمرايا بدوائا وندوج فاالنوا لوقلت نبعا طعن المعلى لطلت مطابوق مرتعالات لويه زئنجهد إواحي كمكا يابان الون على ماكالاشتان فيها المزودة المعاسم الفتري عدد ومع مرفرين فالكرام بالتصفير ويحدد والملكم هزنة والفاع لأماا وجبه فيكاالهمز فتوزال فكولاو مادعنا بالتكيف فإنها بالفتيرة باملية ما الموية القلب فكاوت واح قلالا متعرفها الانزرون لافا لتكيرون وادواصوبالاد لتوافق وعوش مكاكل فالكاف からいはいいはいないというといういいはいないはいいはいいいはいいいいい باعلماء النافاج والدعاد ماءوتين فيكالحد المتازيدة المنكاعظة مطاعا ونذاحل ابتذاكا ذوفتا لسري موجه على يتول أواهس مابي خوالمكا مسطاما فائه تتيرك أوالغزة المتحاج نت فالواص وحوالفتا سيماق تساجع دروسن حدد ك العلبة الجويد يذاج الخرة من الا تتمان يترك العراب التنزيرلذا يديد لتعانى لومون مناعلها المانعال إيام الا ديدنا يكون جنه دنسده ماليو يهدر ترك التزيم لاعطاع المتها حكدادا حيدت وندهن والعلامل واشكاوما هواده مانتكرمن ويتوال تنامتين فياه علمان حيلون الملاجئ كالدلع يتمانك كالماداح مااوجب النالب كالمعتبر ووالمااوجب الهزيان المرص المعرالة からしている からいにしまいはいいという مطاوان كانتنا الهزج زايرة علا يعتبر فتهاه المتنييرا في مديدا لواج فاداقا لسانديه بدغ منطايا عرفعلى والتلب والالمالي المحالمة الإشال وليدده الفتيرا جتاج أشا لافلهذا الدوله ولهذا أيستاب ليوير . ولهذا لا يدوره ان يتوليعل لتلب صفى بأن يحدق الهن وفي ينه فلات بالناساها سلة الخن الراروميوى المعلاف الفاعا بموالدى يجب فادوة مدا المشع الميد واعاعه بودوكان مغول المحابق فاعك أفطا لوجازها لعرفت اعمهزا اختامه أحب التؤنين فيعاكات وعلى لروشوحذف الخذخ لان اكؤنها المؤنيا وحذفها لايدة علان رهوم و الازموات و الماسيد ميديد و مواجرا لا ترى الاوسيم الكلام على تراوزي و الماسيد الماسيد و الماسي ٢ والعدمل كان الكؤيض منع دري مؤاييم أولجوا لرنع ونتيام الديولة علالم عن براه ئرع جازئع بفراجها عنابان رجرع الحدون مذاجع فالمفعب وجدلث والماشاه جواد ستسائد فالدفع والجرواليده فالنسب فلااشبهها وكانت تعرف مكرفت ملية الغنظية والهزيز اعتراء حسيما لمسترينة واما معربية في لايموزينها عاب المنظامة في المعاددة المامة في المعاد أو السوعدن الوامين ننسر الموضوء مثريما الخيابران والانتياب فيالجو الإنتها نعاد تنور المعلق - حسيما لمستنة قال من حسالهمة الطاف اذا كان معتلك المزياج في شيئي ونالدغ يرتنع مندالاسان ارتفاعة واحدته وميرلا وغام يرتنح الاشان يدولم يعويوا هي لنيام الديولة على المداع المنداد مالوزه عندا الماري العالم العام انعوادد مي اواد فاما اربد فانا بيلم أن عن نهاعنده لا يؤة بعثدالها حب جديول وتسيور كاللت اسيودواديوبه فاستهنايهم الداروى عنده しいしいいいいいいい مدارمة والمدالة المراجع والمراجع المارات والمارا والماراة والماراة الماراة والعداديات عندب مذاوري في هذا فطا مالهوا دسيهم هذا وصفت الورادام نتر فتولت ارس وعاشيه ليسام با خذ مذاحر بالنع بعومؤنه من اصي الملاعب ويالمة مؤانه المتهاويه والعوص من التي المتكاهب مدن المعذوف من ابيم والدامة ع المذن فيرالحدوجه المؤدن والبيم لايمار تنع بينها الحيزرتي ممتاخيفا للنسب ويوله علحان حيزنه فلدمائع علاغيما لوجه المذي وتلاعليه حذفين العاف مخاحوى الماصوت لتلان الحالفعلها بالتفاف والاعتلال اربيوتان ويليكا المنطنة والعراة اصرعاما فاعليه والعزية زايونة ولدور مطافات رتناعتين و مستادت فعدماما يونني بنولاهي كانزى وهالنياس فالعرض العذب منافقا وليمانه برج مع جبيع المريات نتاله استاع وجعه لنغيكان عن شال المعمراة وحدد المنفكان لايمتهرون عكااعتبروا النفكان عن ر المهمرفت جوارفالادنتشا بناعة ما لدناعل تزيد فله نفرف احوى معلى وتعلب المرتع موطلا بأيا وحد عد المواية بين ما لوية بحورا ليوليم في ما لا يا لع تبراهنا تالدان تنوايد اعم عوض الهدون سناعيم يدائد برج فالمعب مثاد مناعل يعرم لذ مركم وطرف بضع اسم دجله مرفهم والذكاسة الفه مراوه وما ال المص خلاص لما والمرازع المتمن ف عدد المتكرة على حالد وجواريط بينص فيعلوها والذاي نشاء الاحتراب ないのかというというなんないとういちないというに رندا عنين وعارتنع منداعد عاد اوندام واحده افتدا محالة مادننع مهنام حذ نداء عن لموكن ما يرمروم بينعل كمرد مل الحركات مدى زمايد كالزى المد ج ع بالواب المتتدم وزادكون عرفها لايتابة الادمان مرسا لمسا والجنيدة النب متعالمت

الاناعان مطايد شيد الهن وتداكل من على معنيد والدار

نة "قعى قائا المتسنديا المتصنفيرية في بولها للهوكوكون

الدراء والدرم فرهدا المراق فالقال والتاكان معوم عواسلوا الرماريده فعالما ونها بوالسوال عنرمانيناحه مايلزم التاله ٤١٤٤ ما المعول بعلين فعير ( فعان القياة اجلت بعد على المائلة المائلة المعالمة المعالم ولال فسمس المدن الروء فوالردم الماد عيرة مدينها الموالالوا ردمن الرائد فالتناس فسيرا عوال وليا لانت المنفري والمستدر الاد تده بمترلة ما نفتت مصر المع جوازة فالعاد الحراب على واستنبان فرج يومريان بايع فيصل المهم وزنيف إجاء فوريق معالا العرامعة الامراباق عدون مزيعو كوموليومان اعلم بالسماع له درن المطالبة بالعالة مير مص المعافيلات المعتلق وعلم مندوا المراعدة ورج الدائد مسر الانتراب الاجعد متوايح المتاقد مرابع المحاسل العاعرفان لماسنو الفايب كفدوارة غوا صفالوان فوتفلا مدسوع المتنامة وللنب فعل الماحيات إهاما التوليق ميعام الواللسب ألما يعورونه إلى اكتيب عنومنول وسيع وعنائسا ومخوعه وى فنصف المحافى الفائنير الاليكاد لفسدكم لايكن النطق بداوات الوافراو وكالواحرا كالدكورة ولاستاك والاسلام كزان أيكون اسم لوزا يواسا كالمتعلق والمتعلقات والمفاطئة نزد معتدلاهم عن احدهاوره به الساع المراجية الماركالية تناسيم مندقاع بدائه والمالية المرحواك والمائين فرماروا كالغابيسة الإجوزان تتون الغابيب هننعيس وتحكامك ليناف خزوتك كموتيك العارن املا في امراد والمراد المراد وعد المراد والمراد والمراد المراد والمراد ممال المراعمة يستران الدنفة ماصري استين فتلفيق تنو معريم فرفها فدمدام وكاما فبتسمة النرع وتتلومهم معود والاعلاجا こうとうないないないないないというにい نميس المالعلا وعلا العلا وعدال الموسع الواعد الارادادي مردمونها لوجهان فرى مرصله ما دستل صورون و م يروني في الله مناف رافي و على الراج والمحافية اكارافيه لامرين ام ينتفرهد فالافرى منعاليت موقعرال افتطب しているというというと العمالة تتميمي معدر اعلانا عرادك تورد ما ينوملاكندا لتروروان يراحد おうちになべらにはいいいいしいしいいないに もいというないないないであるといっていいいい سيمينه خالت فيايم 5) 0 إدى وحداوى النولين جميعا مصتت もどうかがはてきいい ومنداليووقدت وبعشوف المعتدية المستاخيا فيم الاذ المالن فليست þ عن زيرما باله مصد العاملاطهم وزايل فعمه . . . Ĺ-المع اللفظين مرقان متفعامين عن مردافود احدهامه الدويوه فعلوف هرمامعلنام على الهنزلوا وكوردهب سيويه فرسرد وعساب مرق الوالين وبنزالد المدفق مالصداد عكرتما الاعلى فعايل فع عكا الحدف منعرن المرادان الراح والمراجي والمحاج المنتفية والاعتام والمرافي والمارا والمرادات ومائ والتاركورمون وراوالان ورجالهاق الايلاء الوي ويخايف والمرف いるというというというというというという والنائ مناكلتاله لارمسلنهانعل ففارمداه لاتلب وابدلعاهن الماء تعالين ومالها ومالها والمالية موافروعا بناباله ووالاوالقولالمالهاق فعس لفراسه الخوف الفلادعال المادع المتناودالساعوبوادع الما المنظيرة علياتها مدي عيالان يكون إصلاعيره יליווו וליבוני ביילי וועלוני אליני בישוני לאמונים الماراء والمطعلال علالوسية اعلاالفته وعلاا لعلا وفعراما على عدار درا مرا الحد لنه من المئلين كعنول مده ابرا الدجد ابراك والمناسب الملكون فيديون عليه الايكوان مكرها فيرفناها مواصلاقائ مواسيكونها فتوا به نعوان ما مداه مراهم ها اعدايه مورى السنة واحذا يعالمه دودالهوالاعتبار امينا فزلهنة تكسير فلجاود لواغل كأوا الماعد لواميه عناعم لعين للأكسرها لعاسم بإاذا افرالشا لدوهو وواعيها سهانناعرة معيدالفعل تكريرنا ساروا قراد دن المرايدة وعوره على إلى العاس فرنوله ما معملات استغناق والمنبه عنرها لفهران أدمين فخوعنا منهمه تواكلب وافلسو إالكر كانتابرة الاواماع وواالميه من الذين والمناوالي بأور مايا ورواي ونعا أب تورم وعشنانا ليبون هرتوله مقانزق الهيناميد مشهل المريدات والمتاري مادون الماعدة والماع مرد الماعدة المراملات التعاملات متاعدي علايها فراعد وتدوية والتوادية والعالا الماكل الاستارينولها تقديرا ومكالا زعاما وانتا فالمدال المكافية علوالمعاف وعاملوااليين معاملة المكرسون ناء وزائدتهما التختوية فاعدلوا إليه والميه حدرمانها زمهن مجه ويحوزا بيناان يكوك حدف النافعال فيق صده تكسر منى مازق اليين ميرسهاء منا السيد . منويس فاعلل لنه حرايم لنناة النوب والعرب فيرمد المردرة المادمة والمانا الهنائة كالمعرفيط وعنوايب والاعتلائة واحرك العله حارالعولم يوالتشار وحال نفروع ايوط فالنافلال ومعت نفاربالشرى ليجهد بولونوا فالارسال يسادا لامسادا لمشب المؤول بهاا ليكخف حلهواك وعلباطان قرعفاوات وفادوا لزف صه المعاللاه كالشاة فنعا としているといういかいないというないという فلاصدلهمذاموا ليبس تولدة صفعه الغرس براي مصل المستثنان معا こうかいたのの アー 6 4

L

なんでいる

Compact Markering

The state of the s

<u>ئ</u> ر

لالوتهم معموم الموسالي إن السيان ويون الموني المونية وسدر موادا موارد والمراجع الموسي المراق المراجع المراج وروجب مواصنتها الفائكناني ماشها يكفهن ومزمة فالع مركا يتفاج الوموروا بكثرة وسنرتينت المعلائه ملايموتن كالويتنيث ومت الهذوف في هذا الوقع الراء مديني بالميد والأعان فلاز مو منفيد والمام م صدرورد له علااد اصربتا يعنو . وان معلمت فيهو بعلت ما صدرورد له علااد اصربتا يعنو . وان معلمت فيهو بعلت ما المسطانت ما المستود عليم المسطانت من المستود عليم ال يالدادارية وتري فروق ومتعلى المعلق في الملافظ ومواد عمر المالية المحالة المعلق المعلق في الملافظ المعلق المعلق المعلق المعلق في المعلق مل ب الكلية هوكلرة ٢٠ موادنا وافتائه والمغيد المراجي というというというというというというというというというというというと مالكاب السياء فيراده وبئب كافلاله راي كارى وما بعض كا رونا والعطيم والمواجوة مع والد الانكوال ولفظاء وهورا المعافظة جلبه بعد الحاجع وكذرائ بنينه الأثانات والما مدارا المنهماماة ويطهراء كشون المطوال كوريدك فته منول والمرورا からいるいいなべきないというないいないのいるいるいかいいろうん كنبئة مكنهن جازا يينان يعطن فاظرعها الانتسامين العاف فالباعي عموض المزوران عن المزود ينع عن لرى عدا العلم مرى أسار مددت فاطولت العدود وكذين عطف أعلامها لتعمر مناقيلم قدن متعلسف وادعانا منعولين منافعلد سندي فاعلت معطونا على الماعل الدين المراتان عن المعطوط المعادية العادة المعادة اللاينين ويخوها ولاراملام افعا مرايز وحالفور ولا ومحاورته مناءم وتنعيد فيوه عناحكا والاعتاب وتوري والمعان والماء يديرنا يراج عربيد والتربيع الالماء ودم لالمان ويدوا مراين دور ل مراه المراعظم والنوا ورايعوا عرامان からいからからないというとうないというからいからいからいないというという ناملت نفرن الرب ترمغلونه ماح مد وج ح ر りんかんとうといいいとこれらいいないというこ مضلف لاينعوى فانوقا وامع فالاقلن المنتواندهب الالكون مرقافاعرف والمرا رواستزوج واستعدوه واحملت انزية وفويه الالاستالين والمنادلة 3/1/2/10/ ひのからいからいとしていていていいはいいいからいいとれていいっと كان فيرو علما عليوق الموضع الذي كان اسم الناع المرا للإعراب ما العرف المؤرة هدر مبرعن المبتدارم علاسم العاعد الخدود الدي لفرف متعالى هارور من موهدوري أحد هذا الركورال يكون فالزر فاطار ومعطوف على منسل الغراف والركوا ورمينها والنيل يكن من ونسده ويكن ما يان اسم النياز الغراف والركوا ورمينها والنيل يكن من ونسده ويكن ما يان اسم على هذا في بعيدة النوفة وفاحب إليه عيدا رسا الط لغيب وزيد على الفيد فدور فقعا ربه وكرد عسى العروم عديد الموتليه صربها وعاب وملاعليه إن رسطف ناظوها ره عليم وذ الاي فعال ف يدى يون على الخارف الحلهقا بالماسده ملائع يفراعطف تاطروطا ردسنا لحراورتان كالماصدمة الحشن ولا لعكان اوا الحشق عروان بعطف على البلام على الكلم علامكام جلنت لولم يكن فعواف من الاكرالي بعدم عاد ويريدا الا كافيه فدرو علمت بع مربعيم ما يعلى له وكورد مريده من تعدار من من ال المعتديدورا ودامي اعطهاردان فرسع فتوكيا كوفيع وزب جرى لاكترسن الإصكام عيوجا يزيدا ذكوراه مكيف فرفلال مندرع نافروا والساعد الما ماند بدن م الفري الفال مردن دن فيدل الرياد الرام والمادة علام العامل الحدوف الوى منعلق به نعدا سن كوازا لعطف على かっかいとうしいというというかんしいといういいといいといいといいと المتدا فيتع مينزا دح يوجدهنا فكان والمحد ميه فكاف الج الرجعة فا فاجى محراه جازان بعطف عليه المام ألمدا فته موج ال اليرجه عهان عليه ويه مهرونيه فاظ عيمها وردناه مادساال دناه しいいいからないはいいいはいいいといういいのかいいかいいかい しかというというというというというないというというというというという ال دروارا المالية المروادي ما وقع الميدسة فلى فرالذي الله ما وكده وفان فيه وراه وف هك بعطفه وائا فبلده مطف المساوى له فاكواز وفوعه مؤق عرمه تعلعهم فالحلو وامعن فالواداد الام فرزيااى مامص وانتول ما اسنورتن مضمرا مرام انتسابه فليس فالامن مواضعة وكاودا فيزوس لاعن هكرافينا لسيناظ وطاره علام ما هذا الموضع ولم يتحما حنديدة ألانطران ور بانديوا بكالمفسع الترا يومل فاسى ندامحا ير التورة مبريد من الموجه المقارية المام الناعل زع جرى من بنهمه فولنا زيرمن بنه مي ك من اذاناج عن المنلى كام متامه وادى \_\_. -

2

اسمالزان دالکان وادان وایک میک ومن واسان کا کار میران کا درست موسی کارگیری ایران کارگافتها دی ماکانتیاس کا سدریتی بوکرف ومن بولد مان کارگافر میران کارگافر میرانگیری میدونیویسی کار رميزنانا فزال الأبهية فانهي ومعتادا ويسترفع ران بالما فاذا المطال بالأراميرا من التأوي وجيوه الترويع ومول تعرمتهم مل عليه ويدا على الليام الماء والمواسات رجان المستدامة على موركم ألى المرائدة معتورة مانا المرائدة عائلها المعنوى كالجا دوالجوورجائزعندليغش ابحكة فايعترص تبيقا الصعيبين أناكال بليري والمام ڹ۞ڐۻڛڟڹڿڿڟڟڟڰڰ さいではないないはないないというできいいからいからい ت الاحداد اغالمية من تعييس كنيا المرسقالية إادائتمذير وبئا معمان احرجا فققاه بناني وادهادا لمرموص المعديم مرحف داهوب العلوميل مرجويي رمبتدأ وبالأثميس اومعفة واكل かられるとなってものあ لاكمنساب واجرى علىالقياس كالسد بمغنى معضوده باكشكرمتمة للغائفه بنابطاله الى الكياب وهدوروده ويرواهم اوائها كلوك معقسونة بالافا وة جح في يوا مرتدركم بالمدوية وم ذكره الوحيان وتبعدلعصع خا فعولرنی اب الایم والمدندين ويعمون لوطوش من وجل من جلون ولكن المرومي بردالشي في برك أي بن في ماستزو دادي و برك أي بن في ما من واستزو دادي و برك أي بن في مرد و و الميان الماك ن بن في مرد و و الميان الماك ن بن في مرد و و الميان الماك ن بن في مرد و و و الميان الم عن العظم والسامد مدمن العدالمة من عبد مندر بالوما الديد الا عدد فوالا بتررونوع المؤان يترفعونوي الانطاقا لمعى والعليم بول على على مو منه علي السنفير فالصنع من تعليم العامد والماليات والكالمان ای مخرد المحدود ارونشهکها والیلود ما بیاریمن جرین آمکنخدر به فریکات احد الحدین مان شاحید کان ۵ ای قدم فاما قولهم لککیلایها برود معرام، هدر ارد بران هذا المع الشيئهم الكي المدواع برمس رو . وردو من راده بران هذا المع الشيئهم الكي المدواع برمس رو . احترام من المعرام المعر رور عنادا باريما قرجل لعنوما لازي وعزهانا ري بهم النيهم إدادا مائنطاه وامادا نرومعض لتلى وجله وجينعاننده ايدازه وابيئة حه إندونكي فهوكه لنع الجاوالذى تدرادعنها بيعظاه ومعينوفاليه すらかといいかってしたっていませていないとしいっていいいいいい ان تعمل به زيز النا المدور ومزاريه النظير وسعنه وكادها ما معنى いいかいいいいかん مكروول به والمرد من بره في يوركزا ال سندود الال ان المرد يبدر ولعنا فيلافرون الغروي مناللهما فالالواعها كالوزواف فتدى المرية كالعديدة مانتان التاس والموالالا والمرات والمالي نعلومن عدااى على الموكي المعترفية لما يلهدون ما يداية بطراف زيمنونين هذا المونع المرن عليما عرضت من حالمها والمردوس البود الموامني المؤقنة الالغافظ المجتمعة للعالنا الخاط تقيديا تتعد إما وكالم ميراهين تدوراي زان مرواز الايان وركتها عتيرام ايماترن بالهندو فلهون جوراه ففادشت عاابدمه مقينه امع واحته حسيره بحوين عنوا العي وعومن المرود لائر تسرو ما كدرو به ماليو البرود مدن العين وشهاديرها ومنرسهين المسنه المديه جا دوما فلنبر استرجا رون اراء قذ وسراكها و فلا فروس و الكول فكوا كول كول الدم و بزراه مرا المؤلول المؤلول و الموال الم اعنجلية والالدود وفيعتندو المدويرونونيج الظن عتراوع نربيروق وح قالئ دُطا ش وَ يَرُ (ق وطلب حوضعة اوسع ني احوضهم درعا ف ١٨٥ لئى مادامرناردافهومشغوكابت غيرقلق واطا ينكوي كاموجى بد مندامن اصل حرن صل عن كلد المرد الذي هوضد اللا ترياك وزاليعنده بمناجزهم كغذركت مالعلدى ناحذاسنغهام حاله متكزا رغدد لائس فوره الإجسام والمواهد عينها منالاخساب ايهاواما しょくないないでいる مرجه مروام المهمشام ألدن انفران والاولان مرصف عالمها خالف خا الملاكم والمتديد والمراعد عال المرادة والمرابع الماران خاا وموموده اصول حروش فشيذه فلندموه في البومندما كان مروم البروع نرمن اختيدحا وحا ووالورد عليا نزى معوله ما الدويها المدورات الماطري ن موسيرا للمدومة وصالحا يعم على ومادا مخان كالربوتهم متزالا ليلاما ويح ولالتصلاف ではりというない وعولدرند فنناوه والنكلة فالما よいの下しているという هازا فعالمعم والتعفيمة

# القسم الثّاني

النَّصُّ المحققُ

[۱/ب]

/ هذا الجزءُ الثَّاني

من الخَاطِرِيَّاتِ

لأبي الفتحِ عثمانُ بنِ جنّي النّحويِّ اللغويِّ

# بسم الله الرحمن الرحيم

(١) قالَ أبو العبّاسِ محمَّدُ بنُ يزيدُ (١): قرأَ هذا الكتابُ على سيبويه جماعةُ منهم الأخفشُ (١).

(٢) وقال (٢): « طيِّئ ، فَيْعِلُ ، من طاء يطِسي أَ، أي: سما وارتفع، وأصله من الواو «طَوَّأ ، فأُعِل (٤٠٠٠).

وقالَ<sup>(°)</sup>: حدثني أبو عثمان<sup>(۱)</sup> قال: سألت الأصمعيُ<sup>(۱)</sup> عن أبياتِ وكتاب سيبويه فأنشدني<sup>(۸)</sup>:

(۱) الثمالي المعروف بالمبرد، ولد بالبصرة سنة ۲۱۰ هـ، وتوفي ببغداد سنة ۲۸۰ هـ. انظر أحبــاره في: تــاريخ بغداد: ۳۸۰۳–۳۸۷، ومعجم الأدباء: ۱۱۲۱۹–۱۲۲، وإنباه الرواة: ۲۶۱۳–۲۰۳ .

(٢) أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط المتوفى سنة ٢١٥ هـ، أو ٢١٦هـ. انظر أخباره في: أخبار النحويين البصريين ٣٩-٤٠، وطبقات النحويين لـازُّبيدي: ٧٤-٧١، ونزهـة الألبـاء: ١٨٤.

(٣) أي: المبرد.

ر٤) بقلب واوه ألفاً؛ لتحركها إثر فتح، ثم أعلت ألفه الثانية بقلبها همزة؛ لاحتماع ألفين طرفاً، وأما «طيئ» فشأنها في الإعلال والتخفيف شأن «سيِّد» و «ميِّت». انظر الخصائص: ٧٦/١.

(ه) أي: المبرد.

(٦) بكر بن محمد بن بقية المازني النحوي البصري المتوفى سنة ٢٤٩ هـ بالبصرة، وقيل: ٢٣٦ هـ. انظر أخباره في: أخبار النحويين البصريين: ٧٤-٨٥، وطبقات القراء لابن الجزري ١٧٩/١، والفهرست: ٥٧.

(٧) أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك الأصمعي اللغسوي المشهور المتوفى سنة ٢١٦ هـ بالبصرة، وقيل: بمرو. انظر ترجمته في: إنباه الرواة: ٢٩٧/١-٥٠، وطبقات القراء: ٢٠٠١، والنحوم الزاهرة: ٢٠/١-٢١، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٣٦/٢-٣٨.

(٨) صدر بيت للشَّمَّاخ بن ضرار الغطفاني في ديوانه: ٣٦، وفيه: «كأنه » بدل: « تقول » ، وعجزه:
 \* إذا طلب الوسيقة أو زمير \*

#### \* له زَجَلٌ تقولُ: أَصُوتُ حَادٍ؟ \*

وأنشدني<sup>(١)</sup>:

# لا باركَ اللهُ في الغواني ما يُصبحْنَ إِلَّا لَهُ مُطَّلُبُ

وأنشدني (٢):

والبيت له في: الكتاب: ٢٠/١، وشرح أبياته لابن السيراني: ٣٠٩١، والخصائص: ٢٧/١، ١٢٧/١، والبيت له في: الكتاب: ٣٠٨، وشرح أبياته لابن الفزاري في فرحة الأديب: ٣٠/أ، وهو بلا نسبة في المقتضب (٤٠٢/١ وشرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس: ٣١، والحجة لابن خالويه: ٢٨٢، والإنصاف ٢٦/٢، والهمع ٢٠٣/١.

والوسيقة أنثى الحمار، وقد استشهد به سيبويه على حذف الواو من « كأنه » للضرورة، وعلى أواية ابن حنى فلا شاهد فيه .

(١) لعُبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه: ٣، وفيه: « هل ، بدل « ما » .

والشاهد في الكتاب ٣١٤/٣، والمقتضب ٣١٤/١، ٣٥٤/٣، والخصائص ٣٦٢/١، ٣٤٧/٢، والمنصف ٢/١٦، ٣٤٧/١، وأمالي ابن الشجري ٢٢٦/٢، وشرح شواهد المغني ٢١١، والهمع ١٨٤/١، واللسان (غنا).

واطَّلبَ الشيءَ على (افتعل): طلبه، والمراد أنهن كثيرات المطالب، ويروى « مُطَّلِب » بكسر اللام، أي: من يطلبهن . والشاهد فيه: تحريك الياء من « الغواني »، وإحراؤها على الأصل ضرورة. ويسروى: « في الغواني وهل » وهذا لا ضرورة فيه. ويروى: « في الغوان أما » بحذف الياء للضرورة .

(٢) صدر بيت نُسب إلى حسان بن ثنابت تَعَرَفُهُ الله وليس في ديوانه، ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري، وليس في ديوانه أيضاً، وعجزه:

#### \* والشُّرُّ بالشُّرُّ عندَ اللهِ مثلانِ \*

#### من يفعل الحسناتِ اللهُ يشكرُها \*

والشاهد فيه حذف الفاء من الجواب ضرورة، وتقديره: فا لله يشكرها. وعلى رواية « فالرحمان » وهي رواية المبرد، فلا شاهد، والروايتان صحيحتان، ولا تطعن إحداهما في صحة الأخرى كما ذكر أبو حيان. انظر نوادر أبي زيد ٣١، والخصائص ٢٨١/٢، والمنصف ١١٨/٣، وجمالس العلماء للزحاحي ٣٤٢، وشرح المفصل ٢/٢، ٣، والعيني: ٣٢٨/٤، والهمع ٢٨٨٤، وشرح شواهد المغني ٢٥، ١٠، ١، ١٥٩، والحزانة: ٣٤٤/٣، ٥٥، ٢٤٤/٣، وهرو شواهد المغني ٢٥، ١٠٠٠، ٢٥/٤٠.

# \* من يفعلِ الخيرُ فالرَّحمانُ يشكرُه \* (٤) قالَ أبو عثمانُ: وأنشدني غُمَارةُ (١):

# \* فيوماً يجازينَ الهوى ليس ماضياً (٢) \*

(٥) وقالَ: قال رسول الله عَلَيْ لرجل يحدو: ﴿ أُحدُ لا أُمَّ لَكَ ، فقيل: يا رسول الله عَلَيْ لرجل يحدو: ﴿ أُحدُ لا أُمَّ لَكَ ، فقيل: يا رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

(٦) حدثني المازني قال: سمعتُ أبا عُمَرَ (١) قال: « أحصَيتُ أبيات كتاب سيبويه،

#### \* ويوماً ترىمنهن غولاً تَغَوَّلُ \*

والبيت من قصيدة له في هجاء الأخطل، ولا ضرورة فيه على هذه الرواية، وهي رواية أبي علي عن المسبرد، وأما على الرواية الأخرى: « غير ماضي » (كما في الديوان) فقد استشهد بها سيبويه على تحريك الباء في « ماضي » للضرورة، وفيه رد الشيء إلى أصله، وفي المنصف: « يوافين » بدل « يجازين » ، ويسروى: « غير ما صباً » ولا شاهد فيه. انظر الكتاب ٩/٢ (بولاق)، والمقتضب: ١٨١/١، والخصائص: ١٩٥٠، وأمالي ابن الشجري: ٨٦/١ .

- (٣) ورد الحديث من رواية المبرد في المحرر الوحيز ٥١/٥٥٥ مع الحتلاف يسمير، وورد بمعناه من حديث ابن عباس رَضي الله عنهما في المجموع المغيث: ٩٠/١، وفيه: « قال مؤرج: هو ذمُّ؛ أي: أنت لقيط لا تعرف أمك، وقيل: قد يكون مدحاً، وقد يكون ذماً » .
  - (٤) زيادة يقتضيها السياق.
  - (٥) سورة القارعة: الآية: ٩.
- (٦) الجرمي، واسمه: صالح بن إسحاق، وتوفي سنة ٢٢٥هـ. انظر ترجمته في: أخبار النحويــين البصريــين: ٨٥–٨٥، ومراتب النحويين: ٧٥–٧٧، وطبقات الزُّبيدي: ٧٤–٧٥، والإنباه: ٨٣-٨٠/٢ .

<sup>(</sup>۱) هو عُمارَةُ بنُ عَقيل بن بلال بن حرير بن عطية الخطفَى، كان من الشعراء الفصحاء، قدم من اليمامة، مدح المأمون ووجوه قواده، واتصل بإسحاق بن إبراهيم المُصعبيِّ، وله فيه مدح كثير، واحتمع الناس وكتبوا شعره، وبقي إلى أيام الواثق ومدحه، وعمي قبل موته، وجمع من نظمه ديوان شعر مطبوع، حققه ونشره شاكر العاشور. وانظر ترجمته في: معجم الشعراء للمرزباني: ٢٤٧، والأغاني: ٢٠/ ٨٣، ١٨٨، وإنباه الرواة: ٣/٢٨٠ح.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لجرير في ديوانه: ٥٥١-٧٥٧، وعجزه:

فكانت ألفاً ومائتين وخمسين، أو ألفاً وخمسين، وهو أغلب علي "، فسألت عنها فعرفتها (١) إلا خمسين بيتاً (٢) .

(٧) الناشئ<sup>(۱)</sup>والأعز<sup>(١)</sup>صاحبا الخليل في العروض.

قَالَ : حدثني مسعود بن بشر (°) قال: كان عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة ينشد: إذ النَّاسُ ناسُ والزَّمانُ بغِرَّةٍ وإذ أمُّ عَمَّارٍ صديقٌ مُسَاعِفُ (۱) فلما ولى الخلافة كان ينشد:

(١) في الأصل: « فعرفت » وما أثبتُ أقومٌ للسياق .

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٣٤/١، والخزانة: ٨/١. وانظر فهارش الأستاذ عبد السلام هـارون للكتـاب، فقـد نسب بعـض هذه الأبيات، وانظر أيضاً كتاب: مسيبويه إمام النحاة ١٤٣-١٤٨ في الكلام على هذه الخمسين .

<sup>(</sup>٣) وحدت له ذكراً في مراتب النحويين / ١٣٧، وذهب محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم إلى أنه الناشئ الكبير أبو العباس عبد الله بن محمد المتوفى سنة ٢٩٣هـ. بمصر .

ولعل الناشئ المقصود هنا رجل آخر مغمور، لم يحظ من التاريخ بنصيب، وقد قال المبرد عنه: « لو خرج علم الناشئ إلى الناس، لما تقدمه أحدًى، وقد وضع كتباً في النحو، ومات قبل أن يستتمها وتؤخذ عنه.

<sup>(</sup>٤) بحثت عنه في كتب التراجم والطبقات فلم أهند إليه، وقد وحدت له ذكراً عند السيوطي في بغياة الوعاة: ٣٤٦/٢، وبيَّض له بمقدار سطرين، ولم يذكر له ترجمة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بشير»، ولم أقف له على ترجمة بما تيسر لي من المصادر، وهو من الرواة المعروفين، فقـد روى عن طريقه المبرد في الكامل: ٢٢١، ٣٤٩، ٣٩٠... ومواضع أخرى، وأبو الفرج الأصفهاني في الأغاني: ٢٤٤، ٣٢/٧، ٢٣٢/٧، ٤٢٤ ... ومواضع أخرى كثيرة، وابن الجوزي في: سيرة عمر بن عبـد العزيـز: ٨٩٨، وشمس الدين بن خلكان في وفيات الأعيان: ٣٢٤/١ .

<sup>(</sup>٦) ورد في الخصائص غير معزو، وفيه: « والبلاد » في موضع « والزمان » ، وفي اللسان ـ أيضاً ـ بـلا نسبة، ولم أهتد إلى قائله. ومساعف: أي قريب، وفي قوله: « إذ الناس ناس » استفاد المبتدأ من الخبر، وإن كان ظاهره مستوفياً لفظه ومعناه، إلا أن المعنى: إذ الناس أحرار، وهو محمول على معناه دون لفظه. انظر الخصائص: ٣٣٧/٣، واللسان (سعف) .

# \* إِذِ النَّاسُ نَاشُ وَالزُّمَانُ بِغِرَّاةٍ \*

وأمَّا أُمُّ عمَّارٍ فلن أذكرها إلا بخير. وحدثني غيره أن عبد الملك كان ينشد:

\* ... ... والزَّمانُ بغِرَّةٍ \*

وأمَّا أمُّ عمار فليست بشيءٍ .

وقال (۱): قرأت أول الكتاب على الجرمي إلى أن خرج (يعني الجرمي) إلى سُرَّ مَن رأى (۱)، ثم أتممته على المازني (۱)، وقرأ المازني على الجرمي، وكان يسائل عنه الأخفش، وقرأ الجرمي على الأخفش، وقرأ الأخفش على سيبويه، وقرأ سيبويه على الخليل، وزاد فيه ما سأله عنه، وسأل يونس (۱) وغيره (۱)، فما لم يذكر فيه أحداً فهو الخليل، وأخذ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (۱)، وأخذ عبد الله عن أبي حرب (۱) بن أبي الأسود (۱)، وأخذ أبو حرب عن أبيه .

<sup>(</sup>١) أي: المبرد .

<sup>(</sup>٢) مدينة بين بغداد وتكريت شرقي دحلة، بناها المعتصم سنة ٢٢١ هـ. انظر معجم البلدان: ٣٤٧/١٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الكتاب لعبد السلام هارون ٩/١ .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي النحوي البصري المتوفى سنة ١٨٢ هـ. انظر ترجمة وافية لـه في:
 أحبار النحويين البصريين ٣٣-٣٨، وطبقات الزبيدي: ٤٨ -٥٠، ومعجم الأدباء: ٢٨٥٠/٦-٢٥٨٠ .

<sup>(</sup>٥) منهم عيسى بن عمر، وحماد بن سلمة البصري، وأبو زيد الأنصاري، وأبو عمرو بن العلاء وغيرهم. انظر مقدمة الكتاب ٢٦/١-٣١ .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن زيد أبي إسحاق بن الحارث، مولى آل الحضرمي، وهو حد يعقوب الحضرملي القارئ المعروف، وقد توفي سنة ١٢٧ هـ. انظر أخباره في: أخبار النحويسين البصريين: ٢٥، ومراتب النحويسين: ١٠٤، والنهرست: ٦٠، وإنباه الرواة: ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٧) هو أبو حرب بن أبي الأسود الدؤلي، وأبو حرب اسمه، وكان عاقلاً شــجاعاً، وقـد ولاه الحجـاج حوخـا: (كورة واسعة في سواد بغداد)، فلم يزل عليها إلى أن مات الحجاج. فولد أبـو حـرب جعفـراً، وله عقـب بالبصرة، وقد توفي سنة ١٠٩ هـ. انظر ترجمته في: إنباه الرواة: ٥٦/١ .

(٩) قَالَ<sup>(۱)</sup>: « أخواك يقولان » : الألف علامة التثنية، والضمير كتاء « قُمْتُ » ، «يقولان أخواك » : الألف بمنزلة تاء « قَالَتْ » (٢).

(۱۰) قال (۱۰) إذا قلت: « رأيتُ المسلماتِ ، فهو بناء عند أبي الحسن يدل على موضع ما قبله .

وقال ابنُ حني في سر الصناعة: « وقد زيدت الألف علامة للتثنية والضمير في الفعل نحو: (أحواك قامـــا)، وعلامة للتثنية مجردة من الضمير؛ نحو قول الشاعر:

أُلِفِيتا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقيه » .

انظر: الكتاب: ١٩/١، والبغداديات: ١٠٩، وسر الصناعة: ٧١٨/٢، وانظر الهمع في بيــان الآراء الــواردة في إعراب: (أكلوني البراغيث): ٢٥٧-٢٥٦/٢ .

(٣) قال ابنُ جني: « ألا ترى أن أبا الحسن وأبا العباس ومن قال بقولهما ذهبا إلى أن كسرة تاء التأنيث في موضع النصب إنما هي حركة بناء لا حركة إعراب، ولم يقولوا في كسرتها في موضع الجر: إنها حركة بناء؛ بل قالا بما قال به سيبويه والجماعة من أنها حركة إعراب... » . سر الصناعة: ٤٢٨ تحقيق السقا وزملائه .

وقد تحدث المبرد في غير موضع من المقتضب عن إعراب جمع المؤنث السالم، وكان حديثاً صريحاً في أنه معرب في كل أحواله، لا كما ذكر ابن حين عنه، فقد قال في: ٣٣١/٣: « واستوى خفضه ونصبه كما استوى ذلك في: مسلمين » وقال في ٧/١: « فإذ أردت رفعه قلت : مسلمات فاعلم، ونصبه وحرة ، مسلمات بستوي الجر والنصب كما استويا في مسلمين ؛ لأن هذا في المؤنث نظير ذلك في المذكر » ، وفي موضع ثالث: ١٠٧٤-٣٧١ أطلق على جمع المؤنث في حالة النصب لقباً من ألقاب الإعراب كما فعل في حالتي الرفع والجر . ولبيان الآراء الواردة في إعراب جمع المؤنث السالم انظر الهمع: ٥٦/١ ، ٥٧

<sup>(</sup>١) أي: المبرد.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: «ولم يكونوا ليحذفوا الألف؛ لأنها علامة الإضمار في قول من قال: (أكلوني البراغيث)، ويمنزلة التاء في: (قلتُ) و(قالتُ) ، وقال أبو علي الفارسي معلقاً على كلام سيبويه: «قلتُ: في تشبيهه هذه الألف بالتاء في (قلتُ) و(قالتُ) إنما شبّه الألف في (الزيدان ضربا) بالتاء في (قلتُ)؛ لأنها تكون ضميراً للفاعلين، ودليلاً للتثنية غير ضمير، كما أن التاء في (قلتُ) قد تكون ضميراً للفاعل وخطاباً، وتكون للتثنية بحردة من معنى الضميرة نحو: (ضربا الزيدان) فتكون لذلك كالتاء في: (قالتُ) في أنها حرف.

(١١) قال (١٠) وفتحت نون ﴿ فَعَلْنَ ﴾ الشبهها بنون ﴿ يفعَلْنَ ﴾ السكون ما قبلها (٢٠) (١١) قال (١٠) قال (١٠) على ﴿ فعلْنَ ﴾ العالم (١٢) قال (١٢) قال (١٢) قال (١٢) فعلْنَ ﴾ وأيضاً فإنّه فعلْ وجمعٌ مؤنّتُ ، فاحتمعت فيه هذه الأشياء فَبُني، ولما كان المستقبل يكون للمضيّ (١٠) بُني - أيضاً - بناء ه .

(١٣) وقالَ أيضاً (١٠): لأن فعل المذكر يجري على اسمه، تقول: « يفعلونَ وفاعلونَ »،

<sup>(</sup>١) أي: المبرد.

<sup>(</sup>٢) فالفتح فيهما للتخلص من التقاء الساكنين. قال المبرد في المقتضب ٢٨٨/١: « نون التأنيك أصلها السكون، ولكنها حركت لالتقاء الساكنين؛ لأن ما قبلها لا يكون إلا ساكناً ». وهنا حُملت نون المؤنث (الضمير) على نون المذكر (علامة الرفع) ؛ لأن التأنيث فرع التذكير، والمضارع فرعٌ عن الماضي .

<sup>(</sup>٣) أي: المرد.

<sup>(</sup>٤) حمل المضارع على الماضي في سكون آخره إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. قال سيبويه في الكتاب ١/٥-٦ (بولاق): « وأسكنت ما كان في الواحد حرف الإعراب كما فعلت ذلك في (فُعَلَ) حين قلت: فعلت وفعلْنَ، فأسكن هذا ههنا، وبني على هذه العلامة كما أسكن (فُعَلَ)؛ لأنه فعل كما أنه فعل، وهو متحرك كما أنه متحرك... وذلك قولك: هن يفعلُنَ، ولن يفعلُنَ، ولم يفعلُنَ، وتفتح النون؛ لأنها نون جمع، ولا تحذف؛ لأنها علامة إضمار وجمع » وانظر المقتضب: ٤١٣/٤.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) حمل الماضي على المضارع في إعلال الواو ياء كذلك، وأُغزيتُ الرحلُ إذا أعطيتُه دابة يغزو عليها، أوأمهلته وأخرت مالى عليه من الدُّين. انظر اللسان (غزا) .

<sup>(</sup>٧) يكون المستقبل للمضي في حالين:

أحدهما: إذا كان حالاً أو مفعولاً به في جملة يسبقه فيها فعل ماض .

والآخر: إذا أريد استحضار صورة الماضي فإنه يحسن حينئذ عرضه في صورة المضارع، قال ابن الشحري في الأمالي: ١/٥٤: « ووجه استجازتهم هذا الإبدال مع تضاد الأفعال أن الأفعال حنس واحد، وإنما خولف بين صيغها؛ لتدل كل صيغة على زمان غير الذي تدل عليه الأخرى، وإذا تضمن الكلام معنى يزيح الإلباس حاز وضع بعضها موضع بعض توسعاً ».

<sup>(</sup>٨) أي: المبرد.

وتقول: « فاعِلةٌ، وفاعِلاتُ (١) فينتقص الاسم ؛ فبني لذلك .

(1 ٤) قال أبو الحسن: لم يرم، ولم يخش، ولم يغزُ، ليس إعراباً؛ لأن الإعراب لا يكون نفس الشيء، إنما يكون غيره (").

(10) قالَ في قوله (10):

(١) هكذا ورد في الأصل، والمعنى على (يفعلن وفاعلات) فلا يجري فعــل المؤنــث على اسمـه خلافــ المذكـر، ولعل الناسخ قد سها .

(٢) قال المبرد في المقتضب ١٢٦/١: « فيان لحق شيئاً من هذه الأفعال الجوم فآية حزمها حذف الحرف الساكن؛ لأن الجزم حذف، فإذا كان آخر الفعل متحركاً حذفت الحركة، وإذا كان ساكناً حذف الحرف الساكن، تقول: لم يغزُ، ولم يرم، كما تفعل بالألف إذا قلت: لم يخشُ » ولم ينقبل المبرد هذا الرأي لأبي الحسن في المقتضب.

والمعنى الذي أراده أبو الحسن هنا هو أن الإعراب لا يكون في حرف من حروف بناء الكلمة، بـل يكـون خارجاً عنها .

(٣) حزء بيت للمرار الفقعسي، والبيت بتمامه في ديوانه: ١٧٥:

صدَدْتِ فأطْوَلْتِ الصدودَ وقلَّمَا وصَالٌ على طول الصدودِ يَدُومُ

وقد رواه السيرافي في شرح أبيات الكتاب ١/٥٠١:

\* وصَدَّتُ فأطوَلْتَ الصدودَ وقلما \*

ورواه أبو الفرج في الأغاني ١٠/٥/١٠:

\* صدَدْتَ فأطُولُتَ الصدودَ ولا أرى \*

وهو شاهد نحوي نُسب في الكتاب إلى عمر بن أبي ربيعة، وليس في ديوانه، والبيت للمرار في: النكت ١٢/١، والحزانسة ٢٨٩/٤، ودون نسبة في: المقتضب ١٨٨/، ٨٨، والحصائص ٢٣/١، ٢٥٧، والمحتسب ١٨١٠، ١٨١٥.

وةقد استشهد به سيبويه في موضعين من الكتاب ١٢/١، ٤٥٩ على أنه ضرورة؛ لوقوع الاسميه بعد (قلما)؛ لأن (ما) تكف الفعل (قلُّ) عن العمل، ولا يقع بعد (قلما) إلا الجملة الفعلية .

وكذلك استشهد به المبرد في المقتضب ٣٤١/٢ فقال: « تقول: قلَّ رحل يقول ذلك، فإن أدخلت (ما) امتنعت من الأسماء وصارت للأفعال، فتقول: قلما يقوم زيد » ومن ذلك يتبين لنا بوضوح أنه لا خلاف بين سيبويه والمبرد في (قلما) ولا في أن في البيت ضرورة .

... ... وقلَّما وصالٌ ... ... وقلَّما

« ما » زائدة، و « وصال » في موضعه (٠٠).

(١٦) قال (١٦) جاز « ذهبت الشّام واليمن » ؛ لأنهما من يمنة الكعبة وشآمتها، وليس كذلك غيرهما؛ لأن أصلهما الإبهام من حيث ذكرنا (٠٠).

(١٧) قال أبو عثمان: « وبه يختصون الأزمنة بأسماء نحو: المحرَّم وصفر، غير أن هذه تقع على كل ما كان مثلها » .

(١٨) قال أبو عثمان: ليس في البيت (٠٠):

إذا ابنَ أبي موسى بلالاً بلغَّتِه فقام بفأسٍ بين وصَّلَيكِ حا رُّرُّ

وقد استشهد به سيبويه في الكتاب ٨٢/١ برفع (ابن) على الابتداء بعـد إذا، لا على إعمـال فعـل مفسّر، ورفع (بلال) على البدلية أو عطف البيان، وذكر أن النصب فيه عربي كثير، والرفع أحود، فمذهب حـواز الرفع والنصب بعد إذا وإن كان فيها معنى الشرط؛ لأنها غير عاملة .

وذهب المازني والمبرد إلى النصب فيهما بإضمار عامل (أي: فعل) مفسر بالمذكور بعده، وكان الأخفش يذهب إلى حواز وقوع المبتدأ بعد (إذا) كما في المغنى، وذهب الزجاج إلى أن الرفع فيه على النيابة عن الفاعل، والمعنى: إذا بُلغَ ابنُ أبي موسى .

وكان المبرد قد اعترض على سيبويه في تجويزه رفع الاسم بـالابتداء بعـد إذا الشـرطية، ورد ابـن ولاد عليـه منتصراً لسيبويه. انظر الانتصار ص: ٦٦ .

والوصُّلُ بكسر الواو: الِلفُّصُلُ بما عليه من اللحم، وجمعه: أوصال، ودخول الفاء على الفعل ههنا؛ لأنـه في

أي: فاعل. وقد نقل ابن هشام في المغني ٤٠٤ هذا الزعم عن المبرد، ويدفع هذا الزعم ما ذكرناه آنفاً
 للمبرد في المقتضب ٣٤١/٢ .

<sup>(</sup>٢) أي: المرد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الإبها».

<sup>(</sup>٤) على أن سيبويه عده شاذاً؛ لأنه ليس في (ذهب) دليل على (الشام)، وفيه دليل على المذهب والمكان، وحعل (ذهبت الشام) مثل: (دخلت البيت)، لأن (الشام) مثل (البيت) في أنه موضع مختص، فحمله على الاختصاص ظرفاً. انظر الكتاب ٢٥٥١، والمقتضب ٣٣٧/٤ الحاشية، والبغداديات: ٤٩٥.

<sup>(</sup>٥) لذي الرُّمَّة في ديوانه ١٠٤٣/٢ ، والبيت بتمامه:

# \* إذا ابنَ أبي موسى ... ... \*

شاهدً، ولا يكون فيه إلا النصبُ / .

[[/]

(١٩) قال (١٩) قال (١٩) والله الله على السم من ويد ضربت ، الإيقاعك على الاسم شيئاً (١) قال أبو عثمان ـ رحمه الله ـ: [قول ]. أبي الحسن في احتيار نصب وزيد ، من قولك: و أأنت زيداً ضربته ؟ و خلافاً على سيبويه (١) ، قال (١): لأن المسألة هنا عن الفعل .

( • ٢ ) قال (°): إنما نصب في « ضوارب زيداً » ؛ لأن « فواعل » بدل من « فاعلات (°) »، فإنما أهملا لما « فَواعِلُ » تدل عليه.

(٢١) فأما «فُعَّالُ » و «فَعَّالُ » ونحوهما، فإنما فيهما التكرير، وهذا يزيد العمل قوة، ولا ينتقصه (٢١) كالفعل مع « [أ] (٧) زيداً أنت مُكابَرٌ عليه؟ » ، فإن لم ترد به مُكابَر » الاسمُ

معنى الدعاء على الناقة .

والبيت منسوب إلى ذي الرمة في: الكتــاب ٤٢/١ (بـولاق)، والكــامل ١٦٩/١، وإيضــاح الشــعر ٥٦٩، والبيت منسوب إلى ذي الرمة في: الكتــاب ٤٣/١ (بـولاق)، والخصائص ٢/٠٣، ٩٦/٤ .

(١) أي: المبرد.

(٢) انظر المقتضب ٢/٧٦ه، والكامل ٨٢١/٨-٨٢١ .

(٣) قال سيبويه: « وتقول: أأنت عبدُ الله ضربته؟ تجريه ههنا مجسرى: أنا زيـدُ ضربتُه؛ لأن الـذي يلـي حـرف الاستفهام (أنت)، ثم ابتدأت هذا وليس قبله حرف استفهام ولا شيء هو بالفعل وتقديمه أولى، إلا أنك إن شئت نصبته كما تنصب (زيداً ضربته)، فهو عربي حيد » .

وقال أبو الحسن: أنت عبدَ الله ضربتَه: النصب أحود؛ لأن (أنت) ينبغي أن ترتفع بفعل مضمر إذا كان له فعل في آخر الكلام، وينبغي أن يكون الفعل الذي يرتفع به (أنت) ساقطاً على (عبد الله). انظر الكتاب . ١٠٤/١ .

(٤) أي: سيبويه .

(٥) حرت (فَواعِلُ) هنا مجرى (فاعِلِ) الذي يجري على فعله، فعملت عمله. المصدر السابق.

(٦) قال سيبويه: « وقد حعل بعضهم فُعَّالاً بمنزلة فَواعِل فقالو: قُطَّانٌ مكةً، وسُكَّانٌ البلدَ الحرام؛ لأنه جمع كفواعل » وقال أيضاً: « أما أمثلة المبالغة نحو: فَعَّال وفَعُول ومِفْعَال وفَعِل على قلة، فهي تجري بحرى اسم الفاعل؛ لأنه يراد بها ما يراد بفاعل من إيقاع الفعل » الكتاب ١١٠/١ -١١٢ .

(٧) زيادة يقتضيها السياق.

[ولم تُردً] إلا وحه الفعلِ رفعت (۱)، وكذا جميع هذا. قال: لا يكون « مُكابُر (۱) اسماً ؛ لأنك لا تقول: « زيد أنت رحلٌ عليه » ؛ لأن «عليه » و « به » أشباههما لا تكون إلا ظروفاً للفعل، وأما: « أنت أكرمُ عليّ منه » فإنما لم تعمل؛ لأن الفعل نفسه قد لا يعمل إلا على وجه مخصوص نحو: « ما أحسس زيداً » و « ليس » و « نعم » و « بئس » . فإن قلت: أجري « مُكابر » محرى « كُرِيم » فلا أعمله فخطأ، لأن ما كان من الفعل المتمكّن، لم يُجعَل بمنزلة ما هو من غير المتمكّن .

سيبويه عن المرياشي عن الرياشي الله عن الرياشي الله عن الله عن

\* حَذِرٌ ... ... \*

<sup>(</sup>١) وفي الكتاب ١٠٩/١: « وإن لم يرد به الفعل، وأراد به وحه الاسم، رفع » وظاهر هـذا ينــافي مــا ذكــر في النص، ولعل هذا من أخطاء النسخ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الرياحي » وهو تحريف ظاهر، وسماع المازني عن الرياشي كثيراً ما يُعوِّل عليه المبرد، والرياشي هو أبو الفضل عباس بن الفرج المتوفى سنة ٧٥٧هـ بالبصرة. انظر أخباره وترجمته في: أخبار التحويين البصريين ٩٨-٢٠، وبغية الوعاة ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) هو أبو يحيى أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عُفير اللاحقي، البغدادي المعروف بالرَّقاشي، وكمان شاعراً هو وجماعة من أهله، واختص من بينهم بنقل الكتب المنثورة إلى الشعر المزدوج؛ فمما نقله كتاب «كليلة ودمنة»، وكتاب «سيرة أنوشروان»، وقد توفي سنة ٢٢٠ هـ. انظر الفهرست١٣٢، وكشف الظنون ٥/١.

<sup>(</sup>٤) وقد رد أهل العلم هذه الرواية وشنَّعوا على قائلها. انظر شرح أبيات سيبويه ١٩/١، والنكـت (٢٤٧/، والمختب ٢٤٧/، وشرح الجمل ٦٢/١، والحزانة ١٦٩/٨، وحواشي هذه المراجع .

<sup>(</sup>د) جزء صدر بيت نسبه العيني إلى أبي يحيى اللاحقي المذكور، وأنشده ابن الشجري بـدون نسبة، وهـو مـن شواهد الكتاب، وتمامه:

حَذِرٌ أموراً لا تَضيرُ وآمِنٌ ما ليس تُمنحيَّهُ من الأقدارِ

والشاهد فيه إعمال (فَعِلُّ)، فقد عملت النصب في « أموراً » ، وهــذا مذهب سيبويه، فهـ و يُعمِـلُ (فَعِلًا) و(فَعِيلًا)؛ لأنهما عنده محولان عن (فاعِلِي المتعدي، لإرادة المبالغة، فيعملان عمله قياساً على فَعُولِ وفَعَـالِي،

وقال أبو عمر: أعديه؛ لأنه مضارع لفعله (۱۱، ۳۰ وهذا خطأ؛ لأن فعله غير متعد، فكيف بالاسم منه؟!. فأما «سميع» فقال أبو عثمان: قد خرج إلى أفعال الذات، وليس كر «سامع» (۱۳). كذا قال لي.

#### (٢٣) قال بعضهم:

# \* ... ... عِضَادَةً سَمْحَج ( عُ) \*

وعورض سيبويه في إعمالهما؛ لأنهما بناءان لما لا يتعدى كَبَطِرٍ وأَشِرٍ وكُريمٍ ولُقيمٍ. انظر الكتاب ١١٣/١، والأمالي ١٠٧/٢، والعيني ٥٤٣/٣، والخزانة ٤٥٦/٣ .

(۱) قال ابن السراج: « وأباه النحويون إلا أبا عمر الجرمي، فإنه يجيزه على بعد فيقول: أنا فَرِقٌ زَيداً، وحَذِرٌ عمراً » والمعنى: أنا فرق من زيد، وحذر من عمرو. قال أبو العباس ـ رحمه الله ـ : لأن (فَعِل) الذي فاعلـه على لفظ ماضيه إنما معناه ما صار كالخِلقة في الفاعل نحو: بَطِرَ زيدٌ فهو بَطِرٌ، وحَرِقَ فهو حَرِقٌ » الأصول ١٢٥/١ .

وفي المقتضب٢/٤ ١١: « وكذلك ما ذكر في (فَعِل) أكثر النحويين على ردَّه...، فما كان على (فَعِل) فنحوُّ: فَرِقٍ، وبَطِرٍ، وكذِرٍ. والحجة في أن هذا لا يعمل أنه لما تنتقل إليه الهيئة. تقول: فلان حَـذِرُ، أي: ذو حُذَرٍ، وفلان بطر كقولك: ما كان ذا بطر ولقد بطر، وما كان ذا حذر ولقد حذر».

وبالمُوازنة بين النقلين يتبين لنا أن سيبويه يُعمِل فَعِلاً، وقد ذهب أبو عمر مذهبه على ضعف، وأكثر النحويين على إهماله .

وفي نص الأصول ردَّ على من نسب إلى الجرمي إنكار عمل (فَعِل) دون (فَعِيلٍ). يراحع الهم م ١٨٧، وحاشية الخضري ٢٦/٢ .

- (٢) المقال هنا للمبرد.
- (٣) انظر المقتضب ١١٣/٢، والأصول ١٢٤/١، والأمالي الشجرية ٣٤٥/٢.
  - (٤) حزء بيت للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه: ١٢٥، والبيت بتمامه:

أو مِسحَلٌ شَيْجٌ عِضَادَةً سَمْحَج بِسَرَاتِهِ نَدْبٌ لها وكُلُـــــــــــومُ

ونسب إلى عمرو بن أحمر كما في الكتاب ١١٢/١، ونسبته إليه خطأ، وهو من شواهد سيبويه على إعمال مثال المبالغة (فَعِل) في « عِضادة ) النصب، وهو اختيار ابن حني، وبعضهم حعلها منصوبة على الظرفية كما ذكر في النص .

وشَنِجٌ: مبالغةُ شَانِجٍ؛ أي: مُلازِمٌ. والمِسْحُلُ: الحمار الوحشي، والعِضادة: الجانب، أو معناه: إلى حانب

ظرفٌ، وليس كذلك، إنما أراد « بعضادةِ سُمْحُجِ » .

(٢٤) قرأ عيسى بن عمر: ﴿والسَّارِقَ والسَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ ﴾ (١) [و] ﴿والزَّانِيةَ والزَّانِيَ ﴾ (١).

(٢٥) شُبُهت حروفُ النّفي بحروفِ الاستفهام؛ لأن النفي إنما هو للفعل، كما أن الاستفهام إنما هو عنه (٢٥) [تقول]: « ما زيداً أنا ضاربُه () إذا لم يُجعل « ضاربُه » الاستفهام إنما هو عنه (أن ونعي المعروف هنا ما مضى. قال: لا تقول في اللغتين جميعاً: « زيداً ما ضربثُ () « . أما التميمية فإنها تفصل، وأما الحجازية فلا يليها الفعل؛ لأنها فعل (^).

عضدها، والسَّمَّحَجُّ: الأَتانُّ الطَّويلةُ الظهر، والسَّسَراةُ: أعلى الظهر، والسَّدُبُّ: آثـار الجـراح، جمع نُدَّبـةٍ، والكُلُومُ: الجراح، جمع كَلْم.

يقول: هي ترمحه وتكلُّمه تخلُّصاً من حمله عليها.

وفي إحدى نسخ الكتاب: « بسراتها » ، والظرفية مع هذه الرواية لا بأس بها، ولكن مع رواية « بسراته » – التي بين أيدينا ـ تصور العير بصورة الذليل العاجز، فلا يستقيم معهـا التشبيه. انظر معـاني القرآن للفـراء ٢٢٨/٣، ٥٦/٣، الشواهد الكبرى للعيني ٥١٣/٣، والخزانة ٢٥٦/٣، ٣٣٤/١ .

(١) سورة المائدة: الآية: ٥.

(٢) سورة النور: الآية: ٢ . وقرأ بالنصب كذلك: يحيى بن يعمر، وعمرو بن فائد، وأبو حعفـر، وشـيبة، وأبـو السمال، ورويس، والرفع فيهما قراءة الجمهور .

قال المبرد في المقتضب ٨٢٢/٢: « والرفع الوجه؛ لأن معناه الجزاء » .

وقال أبو الفتح في المحتسب ٢٠٠٠/: « ومن ذلك قراءة عيسى بن عمر الثقفي: ﴿ الرَّانيةَ والزَّانيةَ والزَّانيةَ والزَّانيةَ والزَّانيةَ والزَّانيةَ والزَّاني، فلما أضمر الفعل الناصب فسره بقوله: ﴿ فاحلِدُوا كُلُّ واحدٍ منهما مائةً حلدةٍ ﴾. وحاز دخسول الفاء في هذا الوحه؛ لأنه موضع أمر، ولا يجوز: زيداً فضربَّتُه؛ لأنه خبر » ، وانظر الكشاف ٤٧/٣، والبحر ٢٧/٦ .

(٣) عقد سيبويه له بابأ مَثّاه: « باب حروف أحريت بحرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي » الكتاب ١٤٥/١ .

(٤) لعله أبو الفتح عثمان .

(٥) في الأصل: ﴿ مَا زَيْدٌ ... ﴾ وانظر الكتاب ١٤٥/١ .

(٦) أي: المبرد.

(٧) لأن ما بعد «ما » النافية لا يعمل فيما قبلها .

(٨) « ما » الحجازية تشبه « ليس » في عملها؛ لأن معناها كمعناها. أما أن تكون فعلاً مثلها فلا ، بل هي

[وإذا قلت]: زيداً ضربتُه، وعمراً مررت به، فنصب الثاني؛ لأنه [لا] (١) يمنع الأوّل مفعولَه. يريد الصدق من « كنت زيد ضربته » .

وفي قولك: «محمداً لقيتُه، وجعفراً أكرمتُه»؛ أي: قولك: «جعفراً أكرمتُه» لم يمنع الأول مفعوله كما مُثّل .

- [في قولك]: " وأنت " زيد ضربته ، وقولك: كنت زيد ضربته ، كنت مفعولهما، فالرفع بعد «كنت ، والنصب بعد «ضربت » ؛ لأنك عطفت في «ضربت » ونحوها .

# (٢٦) أنشدني [نحو]: « لعبدُ اللهِ ضربته »:

لَعَمرِي لِإِنْ أُوسُ بنُ مَغراءَ سَبَّنِي لأُوسُ بنُ مَخسرَاءَ اللَّئيمُ أُعاتِبُهُ (١٠) لَعَمرِي لِإِنْ أُوسُ بنُ مَغراءَ سَبَّنِي لأُوسُ بنُ مَخسرَاءَ اللَّئيمُ أُعاتِبُهُ (١٠) قالَ (١٠) قالَ (١٠): إذا قلتَ: « ما رأيتُ قوماً أشبهُ أحرارٌ منهم بعبيلٍ منهم من بني فلان»، لم يجز إلا الرفع؛ لأنهم ههنا فاعلون، والفاعل لا يكون تمييزاً .

(٢٨) (فصل): [في نصب الزَّرَعِ، والضَّرْعِ على الظُّرفيَّةِ]

« مُطرنا الزَّرعَ والضَّرعَ » ويجوزُ الرَّفعُ (٢٠)، و « ضُرب زيدٌ اليدُ والرِّجْلُ » ، ولا يحسنُ

حرف . قال سيبويه في الكتاب ٥٧/١ وأما بنو تميم فيجرونها بحرى « أمَّا » و « هل » ؛ أي: لا يعملونها في شيء، وهو القياس؛ لأنه ليس بفعل، وليس « ما » ك « ليس » ، ولا يكون فيها إضمار. وأما أهل الحجاز فيشبهونها بـ « ليس » إذ كان معناها كمعناها » .

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/٩٤١.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « تلك » وهو تحريف ظاهر. انظر المقتضب ٢٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) للراعي النُّمَيري يهجو أوس بنَ مغراء السعدي القُريعي التميمي، وهو في ديوانه: ١٩، والرواية في الديوان: وأوسُ بنُ مُغْراءَ الهجينُ يَسُبُنِي وأوسُ بنُ مُغْراءَ الهجينُ أَعاقِبُهُ

<sup>(</sup>٥) أي: المبرد.

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه: « وزعم الخليل ـ رحمه الله ـ أنهم يقولون: مُطرنا الزرع والضرع » وإن شئت رفعت على البدل، وعلى أن تصيره بمنزلة أجمعين تأكيداً » الكتاب ١٥٩/١ .

نصب « اليدُ » و « الرُّحْلُ (۱) » . قال (۳): لأن الظهر والبطن قد يكونان ظرفين نحو : ظهر المحان المجلل وبطنه، واليد والرجل ليسا كذلك، وجاز في الضرع والزرع؛ لأنه يريد المكان فنصب .

(٢٩) قالَ أبو الحسن في [قوله] (٣٩):

... ... أشرف كاهلاً

: شُبّة بالمصادر الّي وُضِعت مواضع الأحوالِ، كأنه قال: ذهب صاعداً، ونحو: جاء مشياً؛ أي: ماشياً (1).

(۳۰) قال<sup>(°)</sup>:

[فبينا نحــن نرقُبُهُ أتانا مُعَلِّقَ وَفَضَةٍ (١) وزنادَ راعِ (١) وعلبتَه ومرتحلاً قلوصاً وأطماراً تُرقَّعُ بالرُّقَـاعِ (١)

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) أي: المبرد.

 <sup>(</sup>٣) جزء بيت تمامه كما جاء في اللسان (كهل):
 طويلٌ مِتَلٌ العنْقِ أشرف كاهلاً أشقُ رحيبُ الجوفِ معتدلُ الجِرمِ

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٥) هو أبو محجن نُصيب بن رباح الثقفي الأموي المتوفى سنة ١٠٨ هـ.، وهو عبد أسود اللـون، كـاتب على نفسه، واشترى عبدالعزيز بـن مـروان ولاءه . انظـر ترجمته في: الشـعر والشـعراء ٢٧٦، ٢٧٧، والأغـاني ٢٤/١، ٣٢٤/١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (نمر عماز يسمى فرضاً وزناد راعر) وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٧) من شواهد سيبويه في الكتاب ١٧١/١، وهو عنده لرحل من قيس عيلان، وهو لنصيب في ديوانه: ١٠٤، وقد وقد ورد فيه منفرداً لا ثاني له، ولم يتقدمه ما يشير إلى مناسبته. وفيه «شكوة» بدل « وفضة». وفي الكتاب « بينا » بالخرم. وقد استشهد به سيبويه على نصب (زناد راع) حملاً على موضع (وفضة)؛ لأن معناه: يعلق وفضةً وزنادَ راع .

والشاهد في: كتاب الشعر (١٩٥٧، وشرح أبيات سيبويه ١/٥٠٥، وسر صناعة الإعراب ٢٣/١، ٢٢/١، والمحتسب ٧٨/٢، والهمع ٢٠١٧٠.

 <sup>(</sup>A) ويروى في إثبات المحطّل ورقة (٨٠):
 ومِزْوَدةً ومرتحلاً قلوصاً وأثواباً تُمثيّلُهُ بالرقاع

#### (٣١) قالَ في قوله<sup>(١)</sup>:

أَنَا ابنُ التَّارِكِ البَكريِّ بِشرٍ عليه الطيرُ ترقُبُهُ وُقُوعاً قال: لا يجوز في « بشر » البدل، ولكنه عطف بيان، ألا ترى أنه لا يجوز وقوعه موقع « البكري » ؟ وأنشد ("):

أَبأُنَا بها قتلى، وما في دمائها وفاءً، وهن الشَّافياتُ الحوائمِ (٣٢) (فصل) [في إضافة المعرَّف بأل]:

[لا تقول]: هذا الضاربُ الرحلِ وعَمرو. قال: ويجوز: « وأخيه » ؛ لأنك تريد: وأخي الرحل، ولا يجوز: وعمرو. والبيت<sup>(۱)</sup>:

#### الواهبُ المائةَ الهِجَانَ وعَبِلَها عُوذاً تُزحِّي خَلْفَهَا أَطَفَ سالَهَا

والشاهد للفرزدق في: النكت ٩٤/١، وأمالي المرتضي ٣٠٣/٢، والخزانــة ٣١٨١/، ٣٤١، ٣٢١، ١٣١/٢، والدرر ٧/٢، وبلا نسبة في المقتضب ١٦٣/٤، والأصول ٨٨/١، والهمع ٢٧٥/٤ .

<sup>(</sup>۱) للمرار؛ وهو ابن سعيد بن حبيب بن خالد بن نَضلَة الفقعسي الأسدي. والبيت من شواهد سيبويه في الكتاب ١٧١/١ إذ استشهد به سيبويه على إضافة « التارك » إلى « البكري » ؛ لأنه مثله في الاقتران باللام. وفي الخزانة ١٩٣/٢: « بشراً » بالنصب .

والشاهد في: شرح المفصل ٨٢/٣، وشرح الشواهد الكبرى ١٢١/٤. وبشر المذكور في البيت هو بشر بن عمرو بن مرثد، سيد بني مرثد، وهو زوج الخرنق أخت طرفة، قتله رحل من بني أسد. و « وقوعاً » : جمع واقع .

<sup>(</sup>٢) للفرزدق في ديوانه: ٣٨١/٢، وشرح التصريح ٢٩/٢، وشرح الشواهد الكهرى ٣٨٩/٣، والخزانة ٥٠٠٣/٣ والخزانة ٣٠٣/٣. وبلا نسبة في: شرح الأشموني ٢٥٥/٢. وفيه أضاف ـ أيضاً ـ المعرف بـ أل ، إلى معرف بها مثله على القياس .

<sup>(</sup>٣) صدر بيت للأعشى في ديوانه: ٢٢٩، من قصيدة يمدح فيها قيس بن معديكرب، والبيت بتمامه في الديوان:

#### \* الواهبُ المائةِ الهجان وعبدِهَا \*

(٣٣) قال (١٠٠٠): قال أبو الحسن: «عجبت له من ضرب اخيه »، يكون المصدر مضافاً فُعِلَ أو لم يفعل، ويكون منوناً، وليس هو بمنزلة «ضارب» ؛ لأن ضارباً هو الفاعل، وفيه ضمير، والمصدر لا ضمير فيه. فإذا قلت: عجبت من ضرب زيد، فهو بمنزلة قولك: عجبت من ضارب [زيد] .

(ع ٣) قالَ(١): لا أقول: امتلأتُه؛ لأن « ماءً » عندي تمييزٌ ، وأبو الحسن ينصبه فيلزمه «امتلأته».

(٣٥) لم يعرف أبو العباس قول الأخفش عنه (٢)، وحكي ههنا ثلاثة أقوال: فسيبويه يقدم الحال إذا كان العامل فيها متصرفاً، ولا يقدم التمييز (٢)، وأبو عمر (١) لا يقدمهما جميعاً لا الحال ولا التمييز ، وأبو عثمان يقدمهما جميعاً إذا كان العامل فعلاً متصرفاً. فإذا كان العامل غير فعل، لم يقدم نحو: عشرين درهماً /.

(١) أي: المبرد.

<sup>(</sup>٢) أي: عن سيبويه .

<sup>(</sup>٣) وتبع سيبويه في ذلك الأكثرون من البصريين والكوفيين، والمغاربة، وما ورد من ذلك عندهم فضرورة. وحورة وحورة والمبائي والمبرد والمازني والجرمي وطائفة، واختاره ابن مالك إذا كان العامل متصرفاً؛ لوروده في الشعر، وقياساً على سائر الفضلات. انظر الهمع ٢١/٤.

وقد تعرض المبرد لكلام سيبويه بالنقد فقال: « زعم أنه لا يقول: « شحماً تفق أت » ولا « عرقاً تصبّبت » ... وأنه لا يجيء التقديم في شيء من التمييز البتة، وقد أجاز في الحال التقديم إذا كان العامل فع لاً، وإنما الحال عنده وعند غيره بمنزلة التمييز، فيُلزمه هذا أن يجيز تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاً وإلا ترك قوله في الحال » انظر الكتاب (بولاق) ١٠٥/١، والمقتضب ٣٦/٣، وحاشية عضيمة عليه، وانظر الانتصار: ٥٢- ٢٣)، وتفسير المسائل المشكلة: ١٦.

<sup>(3)</sup> في الأصل: (3) أبو عمرو (3) وهو تحريف .

# (٣٦) ابن خَذَّاق<sup>(۱)</sup>:

ورفَّعُوني وقالوا: أيُّنا رجل وأدرَجُوني كأنَّي طيُّ مِخْرَاقِ

(٣٧) مسألة: [في تمكّن الفعل بفاعله في الصّلة، ووجه الشَّبه بين الصّلة والصّفة]

يدلُّ عندي على تمكُّن الفعل بفاعله في الصَّلة وأنَّه فيها أثبتُ قدماً من الابتداء وخبره \_ أن الصفة قد شُبِّهَت بالصلة من الستة الأوجه المتقدِّم ذكرُها وغيرُها أن فكما شبهت الصفة بالصلة كذلك \_ أيضاً \_ مُكُنِّنَ الشَّبَهُ بينهما فشُبِّهتَ \_ أيضاً \_ الصَّلةُ

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن خذَّاق الشُّنِّيُّ، شاعرٌ حاهلي! من عبد القيس، قال أبو عمرو بن العلاء فيه: أول شعر قيل في ذم الدنيا قول يزيد بن خذاق، وذكر منه هذا البيت. وكان في زمن عمرو بن هند. انظر الشعر والشعراء: ٢٤٩

وقد أورد المفضل هذا البيت ضمن مقطوعة نسبها إلى الممرّق العبديّ، وكذلك ثعلب فيما نقل الأنباري عن أبي عُبيدة أنها ليزيد بن حذاق ، وهو الصحيح؛ لما ذكرناه أنفاً مما أثر عن أبي عمرو فيما رواه ابن قتيبة في الشعر والشعراء، وعن البكري في اللآلي، وابن عبد ربه في العقد الفريد، ولإطباق سائر الرواة على نسبتها لابن خذاق. وفي الأصل: « ودفّعوني » وهو تحريف، وفي نسخة المتحف البريطاني للمفضليات: « وأغمضوني » ، وفي العقد الفريد: « وطيّبوني » . والمِحرَاق: ثوب أو منديل يُلفُ ثم يضرب به .

انظر: المفضليات ٢٩٩-٣٠٠، والمرزباني ٤٩٥، والعقد الفريد ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) لم يتقدم لذلك ذكرٌ في هذا المخطوط ولا في الجزء المطبوع من الخاطريات. ومن أوجه الشبه بينهما ما ذكره ابن الشجري في الأمالي ١/٥، ١٤١ من أن الصفة تُتمَّم، وتكمَّل، وتوضَّع، وتخصَّص، كما أن الصلة كذلك، ومنها: أن الصفة لا تعمل في الموصوف، كما أن الصلة لا تعمل في الموصول، وأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، كما أن الصلة لا تتقدم على الموصوف، ومنها: أن العامل في الصفة والموصوف واحد، كما أن الصلة والموصول كذلك، ويحذف العائد من الجملة الوصفية كما يحذف من الجملة الموصول بها.

ويفترقان في أن الصلة تلزم الموصول، ولا تلزم الصفة موصوفها، بل قد تستغني عنه، كما أن حذف العائد في الصلة أقيس من حذفه في الصفة.

وأما خبر المبتدأ فيفارق الصلة والصفة كأنه ليس مع المبتدأ كاسم واحد، وأنه ليس العامل فيهما واحداً، على رأي أكثر النحويين، وأنه قد يتقدم على المبتدأ. وانظر شرح الكافية ٦٨/٣-٦٩ .

بالصفة. ووجه تشبيه الصلة بالصفة فيما يخص (۱) الصفة كما شبهت الصفة بالصلة فيما يخص الصلة \_ أنهم مكنوا الفعل في الصلة، وجعلوه فيها أثبت من الابتداء وخبره بها وذلك أن حكم الصفة في الأصل أن تكون جزءاً مفرداً ولذلك حكم على الموضع للحملة في الصفة أنها على قدر إعراب الموصوف إذ كان الموضع للمفرد، ولو لم يكن الموضع للمفرد، لما جاز اعتقاد أن للجملة موضعاً من الإعراب. فإذا كان كذلك فالفعل في الصفة أوكد في الجملة المركبة من المبتدأ وخبره. [و]الأشهر أن الفعل وفاعله قد حرياً من الوجوه الاثني عشر مجرى الجزء الواحد (۱)، والمبتدأ وخبره لم يجريا في موضع مجرى الجزء الواحد، فلهذا كان الفعل في الصلة أمكن من الابتداء والخبر، فضارعت (الصلة الأوجه .

ويدل - أيضاً - على تمكن الفعل في الصلة أنك تجد بعض الأسماء الموصولة قد الزمت صلته أن تكون مأحوذة من الفعل أن البتة؛ وذلك اللام في قولك: «مررّث بالقائم أخوها، وبالقائمة حاريثه »؛ أفلا ترى أن اللام لا توصل إلا بما كان مأخوذاً من الفعل البتة، ولا توصل بالجملة الأخرى (أعني المبتدأ وخبره). ولسنا نجد أشياء من الأسماء ألزمت صلته إن كانت جملة من المبتدأ وخبره كما وجدت اللام قد ألزمت إن كانت صلتها من الفعل البتة. وهذا - أيضاً - شَبَهُ أن الما قدّمنا ذكره من تمكن الفعل في الصلة.

يزيد في وضوح ذلك لك أنك تحد اللام قد بوشر وبعض المواضع تفسد مثال الفعل

أي الأصل: « كما تخص» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ٢٢٠-٢٢٦.

<sup>(</sup> $^{(7)}$  في الأصل:  $^{(7)}$  مضارع  $^{(7)}$  والصواب ما أثبت .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « الفعلى » .

<sup>(</sup>٥) ف الأصل: «شابههما».

كقوله(١):

# \* إلى ربِّهِ صَوتُ الحمَارِ اليُجَدُّعُ \*

وفيها:

يَستِخرِجُ البربوعَ من نافِقَائِهِ ومِن بيتِهِ ذي الشَّيحَةِ الْيَتَقَصَّعُ<sup>(7)</sup>
بتجشم إدخال اللام على نفس الفعل ـ وإن كان هذا لفظاً مهجوراً غير معتاد \_ دليل على تمكن حال الفعل في الصلة .

فإن قلتَ: فقد نجد الموصولة أُلزمت صلتها إن كانت من المبتدأ والخبر؛ وذلك و أنَّ المفتوحة، وهذا عروض إلزام اللام إن كانت صلتها من الفعل البتة .

قيل: هذا فاسدٌ؛ ألا ترانا إنما قلنا: لا نجد في الاسم شيئاً موصولاً بالجملة من المبتدأ وخبره البتة، كما وجدنا فيها ما وُصِل بما هو من الفعل البتّة؛ نحو: « القائم والجالسِ » . فأما « أنَّ » فحرف يدل على ذلك خلوها من ضمير يعود منها إليها، وليس كذلك اللام.

يقولُ الحنى وأبغضُ العُجمِ نَاطِقاً إلى ربِّهِ صَوتُ الحَمَارِ اليَّحَدَّعُ والشاهد فيه: دخول « أل » على الفعل المضارع، وذهب الأخفش إلى أن هذه اللام ليست للتعريف، وإنحاهي موصول اسمي؛ يريد: الذي يُحَدَّعُ، وذهب ابن السراج إلى أن الضرورة احتاجت إلى رفع القافية فقلب الاسم فعلاً، وهو من أقبح ضرورات الشعر. وعده أبو علي شاذاً فلا يُعرَّجُ عليه، وحرَّحَه بعضُهُم على زيادة الألف واللام .

انظر: النوادر: ٦٧، والأصول ٧/١، واللامات ٣٥، وكتاب الشعر ١٧٥/١، والمسائل العسكرية ٩١، وشر الصناعة ٣٦٨، والمصل ٣٩٤/١، والضرائر ٢٨٩، والهمع ٢٩٤/١، وشرح شوهد المغني 1٢٢/١، والحزانة ٢٨٢/١، ٣١/١، ٤٨٢/٥.

(٢) له أيضاً. ويروى: « فيستخرج » و « ويستخرج » ، وبالفاء مرفوعاً أو منصوباً على أن الفاء للسببية ، ومبنياً للمعلوم فيكون « اليربوع » منصوباً بعده على أنه مفعول به ، أو مبنياً للمجهول فيرفع « اليربوع » بعده على النيابة عن الفاعل. والنافقاء والقاصعاء من حجرة اليربوع » والفرق بينهما أن النافقاء يكتمها ، والقاصعاء يظهرها. والشيحة: واحدة الشيح، وهو النبات المعروف. انظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>١) البيت لذي الخِرَق الطَّهَوي، واسمه دينار بن هلال، وفي المؤتلف للآمدي أن اسمه قِرط، وهو شاعر حاهليٍّ. وهذا عجز بيت تمامه:

ألا ترى أن الضمير من صلتها عائدٌ عليها، ولا يختلف أحد في أنَّ وأنَّ والفتوحة حرف، وأنه مُحلَّصٌ منها ومن صلتها معنى الاسم، كما أنَّ وأنْ والخفيفة المفتوحة حرف وإن تخلص منها ومن صلتها معنى الاسم.

فأما اللام الموصولة فأقل حاليها أن أبا عثمان يقول: إنها بمعنى «الذي » وإن الضمير العائد من الصلة إنما يعود في المعنى على «الذي » ونحوه من صلتها لا عليها النها وأبو بكر (٢) يزعم أنها اسم وإن كانت في بعض المواضع حرفاً، ويشبُّهُهَا بـ «مذ » في أنها قد تكون في موضع حرفاً، وفي آخر اسماً (٢).

فإن قيل: فرما ، المصدرية توصل بالفعل (١٠) البتة، وإنما هي حرف كقولك: « عجبتُ مثا قمتَ ، ؛ أي: من قيامِك، و « مثا جلستَ » ؛ أي: من جلوسك .

قيل: هذا ساقطٌ عنا؛ وذلك أنَّ الصلة لا يكون مُقتَصَراً فيها على الفعل إلا أن يكون الموصول اسماً البتة، وإنما قلنا: إنا وجدنا في الأسماء ما يوصل بالفعل البتة، ولم نجد فيها ما يوصل بالمبتدأ والخبر البتة. فدل ذلك على تمكن الفعل في الصلة، وأنت الآن إنما أريتنا أن بعض الحروف \_ أيضاً \_ قد يقتصر في صلته على الفعل البتة، دون المبتدأ والخبر، فكأنك إنما زدتنا أنسا بما نحن بصدده.

فإن قلت: وقد رأيت أيضاً بعض الحروف مقتصرا في صلته على الفعل البتة، فازدادوا أنساً بما أنتم عليه، فقد وجدت له نحواً يُشبهه .

<sup>(</sup>١) أي: أنها حرف موصول. انظر الكامل ١/١٥-٥٦، ٥٦-٥٧، وشرح الكافية ١١/٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن السراج.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « فعلى » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) في الأصل مكررة «أن أن ».

فإن قلت: فالذي لك في المصدرية من الأنسِ الذي ذكرته، بحذائه ما عليك من «أناً» التقيلة المفتوحة؛ ألا ترى أنها لا توصل إلا بالمهدأ وخبره ؟ فكما أنست برما » المصدرية، فيجب أن تستوحش من « أناً » المفتوحة الثقيلة .

قيل: وهذا - أيضاً - ظاهر عن غير لازم / لنا، وذلك أن « ما (()) المصدرية بالأسماء [الاسلام الموصولة أشبه من « أن » الثقيلة المفتوحة؛ ألا ترى أن « أن » عاملة، و « ما » غير عاملة، فهي كالأسماء الموصولة في ذلك؛ لأن جميع الأسماء الموصولة لا تعمل في صلاتها. ف « ما » إذاً ب « الذي » و « التي » و « من » ونحو ذلك - أشبه من « أن » المفتوحة الثقيلة، فحرت « أن » هذه المفتوحة الثقيلة - وإن كانت موصولة بعملها في صلتها - بحرى « إن » المكسورة في أنها غير موصولة. فصلة « ما » المصدرية إذا أشبه بصلة الأسماء من صلة « أن » المفتوحة الثقيلة .

وجميع ما ذكرته في هذا المعنى يشهد بأن الظرف إذا وقع صلةً رفع الظاهر البتة؛ وذلك قولك: مرزَّتُ بالَّذي في الدَّار أخوه، وضربتُ الَّذي بين الكرام أبوه، فالأب والأخ جميعاً مرتفعان بالظرف، ولا ضمير فيه؛ لرفعه ظاهراً، وإنما صار يرفع الظاهر؛ لأنه وقعُ موقعًا الفعلُ فيه أقوى من الاسم، فقويت دلالته عليه، فرفع كما يَرفَعُ الفعلُ.

(٣٨) مسألَة : [في حذفِ بعضِ الأسماءِ الثُّلاثيُّةِ والسُّباعيُّةِ]:

إن قيل: لِمَ جاز حذفُ بعض الأسماءِ الثَّلَاثِيَّةِ بِنحو: « دمٍ » ، و « يلدٍ » ، و « غلمٍ » ، و لم يجئ في الفعل شيءٌ محذوف ثلاثيٌّ ورباعيٌّ ؟! .

فالجواب على ذلك من وحهين:

أحدهما: أن الفعل لما دخله الجزم فحذف آخره، أو الحركة من آخره، كان هذا وهناً لحقه، فلم يكونوا ليجمعوا عليه حذف الجزم والحذف اللاحق للأسماء؛ نحو حذف مغير و «أبي ، فاكتفوا بأحدهما من صاحبه .

إلى في الأصل: « لما » .

والآخر: أنّ الأسماء يوجد فيها ما هو خماسيّ بنحو: سَفَرجَلٍ، وجرْدَحْلٍ، ولا يكون فعل من ذوات الخمسة البتة، فجعلوا الزيادة الخامسة على باب و دَحْرَجَ و كالعواض مما لحق ذوات الثلاثة من الأسماء من النقص والحذف، وليس كذلك الفعل؛ لأنه ينتقص في الأصول عن الخمسة حرفاً واحداً، نحو: دحْرَجَ وسرهفَ (۱)، وقلما يُحذَف من ذوات الأربعة، إنما ذاك من الثلاثة، إلا أنهم قد قالوا: هيهات، فحذفوا اللام التي هي ياءٌ في الأصل؛ لأنها في الأصل: هَيْهَيَة بمنزلة صلْصلَة، فحذفت اللام من (فَعْلَلَة) الثانية لما كانت في آخر اسم غير متمكن، ولحقها ساكن بعدها.

(٣٩) مسألة : [في إجازة أبي الحسنِ الحُرَّمَ في أوَّلِ المصراعِ الثَّاني]:

مما يشهد على أبي الحسن في إجازته الخَرْمُ (٢) في أول المصراع الثاني، وقوفُهُم على التنوين في آخر المصراع الأول وإن لم يكن قافية، مثل قوله (٣):

\* وَإِنَّ شِفَائِي عَبرَةٌ مُهْرَاقَةٌ \*

وقوله(ئ):

\* أَلاَ إِنَّا لَيلَى عَصَا خَيزُرَانَةٍ \*

وغيرٍ ذلك مما يطول ذكره. فدل وقوفهم بالتنوين على نيَّتِهـم الوصـلَ والإدراجَ لا

<sup>(</sup>١) سرهفتُ الرحلُ: أحسنتُ غذاءه. اللسان (سرهف).

<sup>(</sup>٢) هو إسقاط أول الوتد المحموع في أول شطر من البيت .

 <sup>(</sup>٣) هو لامرئ القيس في معلقته المشهورة، والبيت بتمامه:

وَإِنَّ شِفَائِي عَبرةٌ مُهْرَاقَةٌ فَهَل عِندَ رَسمٍ دَارِسٍ مِن مُعَوَّلِ

انظر دیوانه: ۹۳ .

 <sup>(</sup>٤) هو كُنيِّرُ عزَّةً، وهذا صدر بيت له في ديوانه: ٢٢٧، وعجزه:

إذا غُمزُوها بالأُكُفُّ تُلينُ \*

يراجع: الشعر والشعراء: ٣٤٠ .

التناهيَ والوقفَ، والإدراجُ يمنعُ من الخَرْمِ. ألا ترى أنَّ أَمراً يختصُّ به الابتداء، ولا يسوغ في حشو البيت .

ـ ومثل ذلك وقوفهم على ما لا يثبت إلا في الوصل، وذلك قوله(١٠):

\* كَأَنَّ دِمَاءَ الْهَادِيَاتِ بِنَحْرِهِي \*

فوقفُه على الياء جارٍ هنا بَحَرى وقوفِه على التنوين هناك. ألا ترى أن الحرفين جميعاً يختصَّان بالوصل، ويُؤذِنان به دون الوقف .

- ويشهدُ لأبي الحسنِ حوازُ قطعِ همزةِ الوصلِ فِي أَوَّلِ الثَّاني كقوله: وَلاَ يُنَادِرُ فِي الشِّتَاءِ وَليدُنَا القدرَ يُنزِلُهَا بغيرِ جِعَالِ<sup>(۱)</sup> ولهذا نظائرُ. ولا يجري هذا عندهم في القبح مجرى قطعها في قوله أن:

(١) هذا صدر بيت لامرئ القيس من معلقته ، وعجُّزُه:

\* عُصارَةُ حِنَّاءِ بِشَيبٍ مُرَحَّلِ \*

والهاديات: المتقدَّماتُ والأوائلُ من الطُّنيدِ والوحش. والمرحَّلُ: المسرَّح بالمِشْطِ. ديوانه: ١١٤.

(۲) لحاجب بن حبيب الأسدي عند ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه ٢/٣٧٣-٣٧٤، ونسبه ابن عصفور إلى لبيد بن ربيعة العامري، وليس في ديوانه، ولم ينسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية . وهو من شواهد الكتاب ٤/١٥٠، ورواه البغدادي « لا تُبادِرُ » بدل « لا يُبادِرُ » ، وبنصب « وليدنا » ، وفي اللسان: « وليدني » . والجعالُ: ما تُنزل به القدر من خرقةٍ أو غيرها ، والجمع: حُعُل، ككتاب و كتب. انظر: الكتاب ٤/١٥٠، والكامل ٩٧٧/٢، وشرح أبيات سيبويه ٣٧٣٦-٣٧٤ واللسان (حعل)، وشرح شواهد الشافية للبغدادي ١٨٧.

(٣) هذا صدر بيت لقيس بن الخطيم الأوسي في ديوانه: ٦٢، وانظر ترجمته في طبقات فحـول الشـعراء ٢٢٨، ومعجم الشعراء ١٩٦، والموشح ١١٦. وعجزه في الديوان:

\* بِنَتْ وتكثيرِ الحديثِ قَمِينُ \*

ونسبه المبرد في الكامل لجميل بن عبد الله بن معمر، وفيه: « الخِلَّين » ، وعلى رواية المبرد فلا شاهد . وفي البيت روايات أخرى في غير موضع الشاهد .

انظر: النوادر ٢٠٤، والمعاني للأخفش ٩/١ ١٥٩، والكامل ٨٨٣/٢، والهمع ٢٢٤/٦.

# \* إِذَا جَاوَزَ الإِثْنَينِ سِرٌّ فَإِنَّهُ \*

#### ( • ٤ ) مسألة : [في بناءِ سأل للمفعول وتخفيفِ همزيه]:

سألته فقلتُ: لو بَنينا من ﴿ سألتُ ﴾ ونحوه مما بينه همزة مثل: ﴿ فِيعِل ﴾ أو ﴿ فُوعِلَ ﴾ كيف كنا نبنيه للمفعول وتُخفَّفُ همزتُه وأنت تعلم أنَّ ﴿ فِيعِلَ ﴾ و﴿ فُوعِلَ ﴾ يجريان ــ إنْ هما بُنِيَا للمفعول ـ بحرى ﴿ فَاعَلَ ﴾ بدلالة ﴿ سُوئِلَ ﴾ وأنت تريد نقله من ﴿ فِيعِلَ ﴾ أو ﴿ فُوعِلَ ﴾ ؟!

فقال: أُجري هذه الياء بحرى ياء التحقير فأدغم فأقول: « سُوِّل » كما أقول في تحقير أُفُوْسٍ: أُفَيِّسُ .

قلت له: من أين يجوز إدغام هذا الحرف، وقد أجراه القوم مجرى ما لا يمكن إدغامه على وجه وهو الألف ؟!

فقال: صدقت .

قلتُ له: الآن إذ لم يجز الإدغام أفتلقي الحركة على الواو فتقول: سُولَ، أم تجعلها بعدها بين بين كما تجعلها بعد الألف ؟

فقال: أما إلقاء الحركة عليها فلا يجوز، كما لا يجوز إلقاؤها على الألف، ولكن تجعلها بعدها بين بين كالألف، وهو كما ذكره .

قلت له: أفتقول ـ أيضاً ـ في واو « افعُوْعُلَ » إذا بنيتَه للمفعول والعينُ همزةٌ، وأردت تخفيفها ما تقول في ياء « فِيعِلَ » ، وواوِ « فُوعِلَ » أيضاً بدلالة إحرائهم إياها بحرى الألف في نحو ... (۱) ؟

فقال(٢): نعَم لأحرفٍ.

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل، ولعلها: « ورا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فيقال » .

# بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

#### (٤١) مسألة : [في تحقير مَرُوبِّيَةٍ وما عينُه واوّ]:

(فصل): «وفي مَرْوِيَّة مُرَيَّةُ (عُ) (عُ) (عُ) (عُ) مَرُويَّة مع أَحُوى، ومَهْوَى، وأَسُود، ومِرْوَدٍ، وجميع هذا عينه واوَّ. (فا) (عُ): مَرْوِيَّةُ: مفعولةُ من: رُوِيت القصيدة، / فهي [٦/ب] مَرُويَّةٌ، وذكر معها أُرْوِيَّة (فا): ذكر أُرَيَّةٌ في هذا الفصل على أنَّ الهمزة زائدةٌ صحيحٌ (على أرَيَّةٌ في هذا الفصل على أنَّ الهمزة زائدةٌ صحيحٌ (على مُرُويَّةٌ مثلُ أُرْوِيَّةٍ كانَ أصلُه: مُرَيِّيَّةً عند (س) و (ب) (م)، كانَ أصلُها أُريَّيَّةٌ، فحذفت ياءان كما حذفت ياءا بُحْتِيَّةٍ في النسب (م).

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٣١/٢ (بولاق) .

<sup>(</sup>٢) عثمان بن حني .

<sup>(</sup>٣) أي: سيبويه في الكتاب ٢/٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) أبو علي الفارسي .

<sup>(</sup>٥) الأُرُونِيَّةُ والإِرْوِنِيَّةُ: الأنثى من الوُعول. اللسان (روي) .

<sup>(</sup>٦) قال أبو علي في شرح ذلك: « فأما وزن أُرْوَى بـ (أَفْعَل) إِن جاء منوَّناً، فهو الوحه والجائز؛ لأن الهمـزة إذا وقعت أولاً في كلمة على أربعة أحرف، وجب أن يحكم بزيادتها حتى يقوم دليل على أنه أصل كنحو ما قام في (أُوْلَقَ). فتمثيل (أُرْوَى) ـ إِن سُمع منوَّناً ـ بـ (فَعْلَى) بعيدٌ حداً مـن الجواز، إلا أن يكون أريد به الإلحاق كـ (أَرْطَى) » . انظر البغداديات: ١٢٩ .

<sup>(</sup>٧) أي: سيبويه والمبرد .

 <sup>(</sup>٨) قال السيرافي: ﴿ وأما أُرْوِيَّة فإنها على مذهبين: أحدهما: أنها فُعلِيَّة ، والآخر أنها أُفعُولَة، وعلى هذا ذكرها سيبويه؛ لأن الباب باب ما كانت عينه واواً، وإذا جعلناها فُعلِيَّة فالواو لام الفعل، فإذا صغَّرتها لم يجز فيها غير أُريَّيَّة ـ بتشديد الياءين؛ لأن الياء الثانية ياء نسبة ﴾ انظر كلامه في حاشية الكتساب ١٣١/٢ (جولاق) ، وينظر أيضا شرح الشافية ٢٣٥/١ ـ ٢٣٦، والنكت ٩٣٩/٢ .

#### (٤٢) مسألة : [في تحقير جدول، وقسور]:

تقول في حَدُولِ وقَسُورٍ: جُدَيْوِلٌ وقُسَيْوِرٌ، كما قلت: أُسَيْوِدٌ، وأُرَيْوِيَّةُ ( فا ): من هنا يُعلَمُ أَنَّ أَرْوَى عنده ﴿ أَفْعَلَى ﴾ لأنه صَحَّح الواوَ، فأمَّا أُرَيَّةٌ فإنما يُعلَمُ أَنَّ همزتُها عنده زائدةٌ بعقدِ البابِ لا بنفسِ اللفظِ، كما عُلِمَ أَنَّ الهمزةَ عندَه فيها زائدةٌ بنفسِ اللفظِ في هذا الموضع ؛ لأنَّ أُريَّةٌ تأتي عليها اللفظة ، والهمزةُ أصلٌ كما تأتي عليه والهمزةُ زائدة ، وبدونِه لا تأتي عليه اللفظة والهمزةُ أصلٌ ").

# (٤٣) مسألة : [في تحقيرِ معاوية]:

وأمَّا « مُعَاوِية » فإنَّه يجوز فيها ما جاز في أَسْوَدَ؛ لأنَّ الوارَ من نفسِ الحرفِ وأصلُها التَّحريكُ، وهي تثبتُ في الجمعِ، ألا ترى أنَّك تقولُ: مَعَاوِ<sup>٣</sup>.

# ( ٤٤) مسألة : [في حذفِ المنطرّفِ المعتلّ]:

قال: من مشابهةِ الطَّرَفِ إذا كان معتلَّا للزيادةِ حذفُكَ نحوّ: « لم يَكُنِ » و « لم يَرْمِ»، و « لم يَقْضِ » ، كحذفِك الحركاتِ وهي زوائدُ كما ترى. فلذا حذفتَ الطَّرَافَ من أَحْوَى إذا حَقَرتَ فقلت: أُحَيُّ؛ لضعفِها بالتَّطَرُّفِ والاعتلالِ .

#### (٥٤) مسألة : [في منع أُحَيُّ من الصُّرفِ]:

قلتُ لأبي عليٌّ: لم َ لا تَصرفُ « أُحَيُّ » [لا] لنقصانه عن المثال، ولكن لأنه أشبه «

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٤٦٩/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر المسائل البغداديات: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة بلفظها في الكتاب ٤٧٠/٣-٤٧١. وفي اللسان (عوى): « قال ابن بري: تصغير مُعاوِية عند البصريين: مُعَيُّويَةٌ، على لغة من يقول في أَشُودُ: أُسَيُّوُدٌ، ومُعَيَّةٌ على قول من يقول: أُسَيِّدٌ، ومُعَيَّةٌ على لغة من يقول في أَحُوك : أُحَيِّدٌ، قال: وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء .

قال: وقول الجوهري: ومُعَيُّرَةٌ على قول من قال: أُسَيُّوْدٌ علطٌ، وصوابه كما قلنا، ولا يجوز مُعَيُّرَةً، كما لا يجوز: حُرَيْوَةٌ في تصغير حِرُّوَة، وإنما يجوز حُرَيَّةٌ .

بحوارٍ ، بنقصانه في الرفع والجر، وتمامه في النصب ؟ فلما أشبهها وكانت تُصرُفُ صرفتُه؟ [قال]: بـل صرفه أولى؛ لأنـه ممـا ينصـرف في النكـرة على حـال، و « حَـوارٍ ، لا تنصرف على حالٍ إذا كانت تامَّةً .

قلت: فلم صرفتَ « جَوَارِ » ؟

قال: لنقصانها عن مثال « مَفَاعِل » .

قلت: فلم لا تصرف « أُحْوَى » لنقصانه عن مثال الفعل ؟!

قال: لأن النقصان لا يعتبرونه كما اعتبروا النقصان عن مثال « مَهَاعِل » بدلالة تركيهم صرفَ « يَضَعُ (۱) » إسم رجلٍ ، وصرفِهم وإن كانت ألفه مرادةً ، وكان قَبْلُ هذا. قال: إن تنوين « أُعَيْمٍ ") عوضٌ من المحذوف من « أُعَيْمٍ من المحذوف من « أُحَيُ » أولى ؛ لأنه لا يرجع مع جميع الحركات. فقال: امتناعُ رجوع المحذوف من « أُحَيُ » في النصب دلالة على أن حذف قد وقع على غير الوجه الذي وقع عليه حذف المحذوف من « أُعَيْمٍ » ، وإذا وقع الحذف فيه على وجه الحذف في أعيم » ، ما يجز تعويضه من حيث جاز تعويض « أُعَيْمٍ » ، وأيضاً فإن رجوع المحذوف من « أُعَيْمٍ » ، وأيضاً فإن رجوع المحذوف من « أُعَيْمٍ » في النصب، دلالة على الاعتداد به ، وحذف من « أُحَيِّ » في النصب، دلالة على الاعتداد به ، وحذف من « أُحَيِّ » في النصب، دلالة على الاعتداد به ، ولم يعوضُ كأنه المعوضُ منه الدلالة على الاعتداد به ، ولم يعوضُ « أُحَيُّ » في الميام الدلالة على الاعتداد به ، ولم يعوضُ « أُحَيُّ » في المناف الله الله على أنه لا اعتداد بالحذف. هذاقال أوّلاً ، ثم أحاب بالحواب المتقدم، وقال: كونه عوضاً لا ينافي الانصراف .

<sup>(</sup>۱) المعنى هنا يفسره قول السيرافي: « وكذلك لو سميت رحلاً بـ (يضع) و (يعد) لم تصرفه وإن كان قلد سقط حرف من وزن الفعل » انظر كلامه في حاشية الكتاب ١٣٢/٢ (بولاق). وتصغير (يضع): اسم رحل على يُضيع عند سيبويه، وعلى يُويضع بردِّ المحذوف عند أبي عثمان. انظر الكتاب ٢٥٦/٣ والأصول ٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) تصغير أعمى. انظر الكتاب ٤٧٢/٣، والمسائل المنثورة: ٢٤٠.

#### (٤٦) مسألة : [في أقوال النحويين في أُحَيًّ]

(فصل): وأما عيسى فكان يقول: «أُحَيُّ» يصرف"، وهذا خطأ . لو جاز ذا لصرفت «أَصَمُّ» ؛ لأنه أخف من «أحمر»، وصرفت «أَرْأُسُ ") إذا لم تهمز فقلت: أرسَ ").

حاشية: ليس « أصمُّ بأخفَّ من أحمر؛ لأنه إنما نقل الحركة من الميم إلى الصاد''. قال (س)'': أَصَمُّ كأُحُيُّ لسيبويه فيه.

(فا): ليس ما قال (س) بشيء؛ لأن المدغم يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة، وقيل: الإدغام يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة، وقيل: الإدغام يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة، أخف لا محالة مما ارتفع عنه ارتفاعتين.

## (٤٧) مسألة : [في قولِ يونس فيها]:

(فصل): وأما يونس [ف]يقول: أُحَيُّ كما ترى، وهو القياس والصواب(١).

<sup>(</sup>١) وهو رأي أبي عمرو أيضاً. انظر المسائل البصريات ١/٥١١، وشرح الرضي على الشافية ٢٣٣/١ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «أروس».

<sup>(</sup>٣) المسألة بلفظها لسيبويه في الكتاب: ٤٧٢/٣، وفيه: « فكان يقول: (أُحَيُّ) ويصــرف » وبعــد (أرْأُس): « إذا سمَّيتَ به و لم تهمز » والأرْأُسُ: العظيم الرأس، والأنثى: رَأْسَى .

<sup>(</sup>٤) نسب السيرافي هذه المقالة إلى المبرد في نقده لسيبويه، ورد السيرافي عليها بقوله: « وليس هذا بشيء؛ لأن سيبويه إنما أراد الحفة مع ثبوت الزائد، والمانع من الصرف لا يوحب صرفه، و(أصمُّ) أحفُّ من (أصمَمُّ) الذي هو الأصل، ولم يجب صرفه». انظر تعليق السيرافي في حاشية الكتاب ١٣٢/٢ (بولاق)، والمقتضب الذي هو الأصل، ولم يجب صرفه». انظر تعليق السيرافي في حاشية الكتاب ١٣٢/٢ (بولاق)،

<sup>(</sup>٥) أي: السيرافي .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤٧٢/٣.

عند (ب): هذا أُحَيثُويِّ (١).

(فا): هذا خطأ، والصواب: هذا [أُحَيُّ] (")، ما في الهمزة ... (" وأُحَيُوِيَّ لا حَلاف في صوابه (فا)، والذي يجب ذكره في هذا الموضع ما فيه خلاف، وهو مع ذلك صواب قياس عند سيبويه، وهو « أُحَيُّ » . ألا ترى أنَّ وَضْعَ الكلامِ على ذكرِ الخلافِ . (٤٨) مسألة: [في تحقير خَطَايا]:

(فا): لو جاز في (خطكايا) القلبُ على أحد القولين في (جاء (٥٠) لما جاز على قولِ يونس (١٠) حذف الهمزة؛ لأن الهمزة التي يختارُ حذفها زائدة كهمزة (قبائل)، والهمزة في (خطكايا) على هذا لام الفعل، فحذف الزائد أولى من حذف الأصل؛ فلهذا لا يازمه أن يقول على القلب: (خُطيّيٌ) بأن يحذف الهمزة فتجتمع ثلاث ياءات؛ إحداها منقلبة عن

الألف، والثانية ياء التحقير، والثالثة ياء (خَطِيئة) فتحذفها، فتصير مثل: (مُطَيِّــيٌ)، وقلبُ

<sup>(</sup>۱) لم أحد عند المبرد مثل هذا، والذي له في المقتضب ٢٤٤/٢، والكامل ٤١٢/١ أنه اختار ما اختاره سيبويه في تصغير (أُحُوَى) على (أُحَرِيُّ) بقلب الواو ياءً، وحذف الياء الثالثة، ومنع الصرف.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق . انظر المسائل الحلبيات: ٩٢ .

 <sup>(</sup>٣) كلمتان غير واضحتين في الأصل، ولعلهما: « لأن لـ ... » .

 <sup>(</sup>٤) ظاهر هذه العبارة ينقض كلام الفارسي قبله .

<sup>(</sup>٥) لعلماء الصرف في وزن اسم الفاعل من الفعل الأحوف الثلاثي مهموز اللام رأيان: أولهما: ما ذهب إليه الحليل من القول بالقلب فيه فراراً من التقاء همزتين في الطرف فتتقدم الهمزة وهي اللام، وتتأخر الياء وهي العين قبل الإعلال، ثم تعل الكلمة إعلال قاض، فتكون بزنة «فالي» .

وثانيهما: قول سيبويه وأبي عثمان وغيرهما، وهو أن العين أعلَّتْ بقلبها همزةً، فاحتمع همزتان في الطرف، فأعلت الثانية بقلبها ياء، ثم أعلت الكلمة إعلال «قاض»، فتكون بزنة «فاع».

قال أبو الفتح: «رأيت أبا على يذهب إلى قوة قول الخليل في هذا الباب. قال: لأنــه لا يجمـع علــى الكلمـة إعلالين، إنما هو إعلال واحدٌ، وهو تقديم اللام وتأحير العين، المنصف ٣/٢ه .

<sup>(</sup>٦) وهو حذف الآخر من الزائدين، ولا ينظر إلى قوته وضعف الأول، ويحذف لأنه أقسرب إلى الطرف. ينظر المنصف ٨٥/٢ .

الهمزةِ في خَطَايا ياءً دلالةٌ على أنها غيرُ مقلوبةٍ كأحد القولين في (جاء)؛ لأنها لو كانت كذلك لما كانت همزةً حدثت في الجمع، بل كانت السيّ في (خَطِيئة)، وكانت أصلاً. وما كان كذلك لم يجز تغيرُه، بدلالة (جَواء).

فإن قيل: هي مفارقة جَواء؛ لأن القلب / وقع فيها في الجمع دون الواحد، والقلب [٤/ب] وقع في (جَوَاء) في الواحد، ثم جاء الجمع على ذلك، وإذا كان القلبُ في (خَطَايه) وقع في الجمع دون الواحد، وكانت في الجمع دون الواحد، وكانت كالزائدة الحادثة في الجمع، فقد حاز تغيرها.

قيل: جميع ما تغيَّرَ على حدٍّ (خَطَايَا) زائدٌ ليس بأصل، فدل ذلك على أن هذا التغيير قد اعتبر فيما دخله أن لا يكون أصلاً، ألا ترى أنه لو لم يعتبر ذلك لجاء في الأصل.

فإن قال: قد جاء به في (خَطَايا) على فَعَالى في القلب، وهو أصلٌ .

قيل: هذا ما حولفت فيه، فلا يكون حجة لنفسه، وليس يُعتَبَرُ في ترك التغيير الأصلُ، كما اعتبر في دخول التغيير الزائد، بدلالة أنك لو جمعت (مُطَاءٍ) على قياس قول سيبويه (١) لقلت: (مَطا [يا]) وإن كانت الهمزة زائدة، وإنما يعتبر في ترك التغيير الثبات في الواحد، وما ذكره من حدوث القلب في الجمع لا يخرج الهمزة من أن تكون قد كانت ثابتة في الواحد، وإنما أراد أن القلب لم يكن في الواحد، ولم يرد أن الهمزة لم تكن في الواحد.

# (٩٤) مسألة: [في تحقير مطايا]:

فصل: « ولا سبيل لك أن تقول: (مُطَيَّءِ (")؛ لأن ياء (فُعَيَّلِ) لا تهمز أبداً بعد ياء التصغير، وإنما تُهمَزُ بعد الألفِ إذا كَشَرتُه للجمع، فإذا لم تهمز بعد تلك الألف، فهي

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مطيل»، والصواب ما أثبتُ. ينظر الكتاب ٤٧٣/٣ .

بعد ياء التصغير أجدر أن لا تهمز". .

(فا): ياؤ (مَطِيَّة) إنما تهمز في التكسير تشبيهاً بألف (رسالة)، فإذا كانت ألف (رسالة) لو وقعت بعد ياء التحقير لم تهمز، فياء (مَطِيَّة) إذا وقعت بعد ياء التحقير أولى أن لا تُهمز.

فإن قيل: يا أرمطايا) وقعت بعد ياء التحقير لا ياء أرمطية)، وإنما أصله همزة ولكنها قُلِت في الجمع ياء كلاحتماع الأمثال، فإذا حقّرت زالت الأمثال الموجبة للقلب، فعادت همزة، قيل: لا يُعتَبر بزوال ما أوجب القلب، كما لم يُعتبر بزوال ما أوجب الهمز؛ لأن الموجب للهمز ألف التكسير، ألا ترى أنك تقول: (قبائل) فتهمز فتثبت همزة (قبائل) في التحقير همزة (آ)، وإن كان ما أوجب فيها الهمز قد زال، فكذلك ياء (خطايا) تثبت في التحقير ياء على ما كانت في الجمع، وإن كان ما أوجب فيها القلب قد زال؛ لأنها بمنزلة همزة (قبائل) بكونها زائدة بعد ألف الجمع، ومتغير كما أن همزة قبائل كذلك، فحصل أنها لو همزت لهمزت؛ لأمرين: إما بأن تهمز بعد ياء التحقير لأجل الياء، وإما بأن ترد إلى الهمز؛ لزوال ما أوجب القلب، وقد فسد هذان الوجهان فوجب أن تهمز.

وقد احتج سيبويه لترك همزها بعد ياء التحقير بأن قال: « ومع ذا إنك لو قلت: (فعائِلٌ) من المُطِيِّ لقلت: (مُطَاء)، ولو كشَّرت لقلت: (مَطَايا)، فهذا بدلُّ أيضلًا لازم من المُطِيِّ لقلت (مُطَاء) لا تَثبتُ الهمزةُ في تكسيره على بعض الأقوال؛ وهو قولُ يونس، فيقول: (مَطَايا) مع أن التكسير مما يحدث فيه همزة لم تكن في الإفراد

<sup>(</sup>١) لسيبويه في الكتاب ٤٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) أي: تقول تُبَيِّلُ في تحقير قَبَائل، وهذا قول الخليل والنحويين، ويونشُ يقولُ: قُبَيِّلٌ. ينظر الكتاب ٢٨٥/٣ والمقتضب ٢٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤٧٣/٣.

كَفَبَائلَ ﴾ جمع قبيلة ، فإذا كان كذلك نشأة الهمزة فيه إذا كان في واحده أولى، فإذا كان أمر (مُطَاع) على ما ذكرنا، فأن (١) لا تثبت في تحقير (مُطَايا) همزة أولى، لأن التحقير لا يحدث فيه همز لم يكن في المكبر لأجل التصغير، كما يحدث في التكسير همز لم يكن في المؤراد لأجل التكسير ؛ لأن المكبر لا همز فيه إذا كانت هذه الكلمة لو كانت مهموزة اعنى مطايا - بأن تكون على (مُطاع) لما ثبتت فيها الهمزة في الموضع الذي من حكمه أن يحدث منه همزة لم تكن فيه فضلاً عن أن يثبت فيه ما كان في الإفراد، وذلك على قول يونس، فأن لا يحدث فيه همزة لم تكن فيه همزة لم تكن في الموضع الذي من حكمه أن لا يحدث فيه همزة لأجله أولى .

وإشكال ما جوابه ما تقدم أن يقول: التحقير عندك والتكسير من واد واحد بالأدلة التي دللت بها على ذلك، فيجب أن تهمز بعد زيادة التحقير كما همزت بعد زيادة التكسير، ولا يمنعنك من همز تحقير (مُطَايا) أنك لم تهمزها في التكسير؛ لأنك لم تهمزها في التكسير؛ لاحتماع الأمثال، وليس في التحقير احتماع أمثال، فلهذا قال(١): « فهذا أيضاً بدل لازم » .

## (٥٠) مسألة: [في تكسير فُعَائِلِ]:

فصل: « فإنما انتهت يام التصغير وهي بمنزلتها قبل أن تكون بعد الألف، ومع ذا إنك لو قلت: فعائلاً من المطع لقلت: مُطَاء، ولو كشرته لقلت: مُطَايا، فهذا بدل - أيضاً - لازم (") .

قال (س)(١): أبو عثمان يقول في تكسير باب (فُعائِلٍ) إنحو: مُطَاءٍ: مَطَاءٍ، فلا تُغيّرُ؛

في الأصل: « فلا».

<sup>(</sup>٢) أي: سيبويه. الكتاب ٤٧٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) أي: السيرافي .

لأنها الهمزة التي كانت في الواحد<sup>(۱)</sup>، وهو القياس وقول جميع / النحويين إلا يونس فإنه [<sup>٤/ب</sup>] يقول فيه ما يقول في (قَبائل)؛اسمُ رجلِ .

(فا): لأنه إذا صغره يقول: (قُبَيِّلٌ) فيحذف الهمزة، فكذلك إذا كبرٌ (مُطاعٍ) حذف الهمزة منه، وهي الألف، كما يفعل ذلك في التحقير إذا الألف<sup>(7)</sup> وقعت بعد ألف الجمع كما تقع ألف (رسالة) بعد ألف الجمع فيلزم همزها، فتصير (مَطَاءٍ)، وليست الهمزة التي في (فَعائل) على قوله في الجمع؛ لأن تلك قد حذفتها، وإنما الهمزة اعترضت في جمع (قَبائل) على قوله في الجمع، كما أن التي في (مَطِيَّة) اعترضت في الجمع؛ فلزم أن يقول في تكسير (مُطَاءٍ): مُطايا؛ لأن الهمزتين كلتيهما اعترضت في الجمع على قول يونس. فأما غيره من النحويين فإنهم يحذفون الألف من (مُطَاءٍ) في التكسير كما يحذفونها من (قُبائل) في التحقير، ويثبتون همزة (فُعائلٍ) فتصير الهمزة على قولهم لم تعترض في الجمع، إنما هي همزة (فُعائلٍ) .

## (١٥) مسألة: [في تحقير فعائل]:

« وتحقيرٌ فُعائلٍ كفَعائلَ من بنات الياء والواو [ومن] غيرهما سواءٌ، وهو قول يونس؛ لأنهم كأنهم مثُّوا فُعَالاً أو فَعُولاً أو فَعيلاً بالألف كما مثُّوا عُذافراً"، .

(فا): استدل على أن فُعائلاً يجري مَجرى فَعائلُ في التحقير على الخلاف في فعائلُ في التحقير على الخلاف في فُعائلِ ('')، فيُحريها مُحُراها في أنها مُدَّت بالألف كما مُدَّت عُذافِرٌ بالألف، ثم استدل على

<sup>(</sup>١) ينظر المنصف ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ووقعت » .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

أن فُعائلاً ممدودة ، بأن فيها همزةً قريبة من الطرف بعد مدة ، كما أن الممدود المتعارف ما كانت فيه همزة طرف بعد مدته ، واستدل بذلك على مد فُعائل دون مد فَعائل ؛ لأنَّ فَعائلاً مبتدأة على المدة لم تكن لها حالٌ لا ألفَ فيها ، ثم مُدَّت بالألف كما كان ذلك (۱) لفُعائل ، فهي كذلك أشكلُ من فَعائل، ثم استدل على حَرْي فُعائل بحَرى فَعائل بان همزتيهما زائدتان قريبتان من الطرف بعد مدتين ثابتين ، وذلك قوله : « فهمزة (۱) فُعائل من مَعائل الله عنائل ، ثم قال : « وياء مطايا بمنزلتها لو كانت في فُعائل ، يقول : ياء مَطَايَا تثبت في التحقير ياء ، كما أن ياء فُعائل تثبت في التحقير ياء ، كما تثبت همزة فَعائل في التحقير كما تثبت فُعائل فيه ، وإن حُذفت همزة فَعائل من جميع الوجوه التي حُذفت ياء مُطَايَا وياء فُعائل على قوله ، فياء مُطَايا تشبه ياء فُعائل من جميع الوجوه التي أشبهت بها همزة فَعائل . فيجري تحقير مُطَايا بحرى تحقير فَعائل على الحلاف ، وتثبت الماء في قعله . وان حُذفت الممزة في تحقير فعائل .

# (٢٥) مسألة: [في الفرق بين همزتَيْ فُعائلٍ وفَعائل]:

« والدليل على ذلك أنك لا تحد فعائلاً إلا مهموزاً (١) فهمزة فعائل بمنزلتها في فعائل منزلتها في فعائل (٢) فعائل (١) فعائل (١) فعائل (٢) فعائل (١) ف

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تلك».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بهمزة » .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ويثبت في » .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «مهموزة بهمزة».

<sup>(</sup>٧) الكتاب ٢/٤٧٤.

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٩) الكلام هنا منقطع، ووصله بـ «فالياءان» .

« وياء مَطَايا بمنزلتها لو كانت في فُعائلٍ، وليست همزةً من نفس الحرف، فيُفعَلُ بها ما يُفعَل بها هو من نفس الحرف () . (فا): فترد في التحقير كما تُردُّ ألف خطايا \_ إذا حقرتها \_ إلى الهمزة؛ لأن الألف بدل من همزةٍ من أصل () الكلمة؛ فتقول: (مُطَيْءٍ).

« إنما هي همزة تُبدَلُ من واوِ أو ياءٍ أو ألفٍ، من شيءٍ لا يُهمزُ أبداً إلا بعد ألف، كما يُفعَلُ ذلك بواو (قائلٍ)، فلما صارت بعدها فلم تُهمز، صارت في أنها لا تهمز - يمنزلتها قبل أن تكون بعدها فلى .

« ولم تكن الهمزة في فُعائلٍ أو فَعائلٍ بدلاً من شيء من نفس الحرف، ولا من نفس الحرف، ولا من نفس الحرف، ولا من نفس الحرف، فلم تهمز في التحقير، هذا مع لزوم البدل [يُقوِّي]، وهو قولٌ يونسَ والحليلِ (٥٠). أي بدل الياء من همزة مَطَايا .

(فا): الصحيح ما في المتن وما في نسخة (ب)(أ)، وما في هذه النسخة ليس بصحيح؛ لأنه يوجب أن تكون الهمزة في فعائل بدلاً من زائد، كما أنها في فعائل بدل من زائد، ويوجب أن تزول الهمزة في تحقير فعائل وفعائل، وهذا ليس بصواب؛ لأنها في فعائل زيدت همزة، ولم تُزد مدة، ثم همزت، كما زيدت في واحد فعائل مدة، ثم همزت في تكسيره؛ لأجل ألف الجمع . ألا ترى أن فعائلاً مفرد ليس بجمع ؟! فما دل على أن همزة فعائل منقلبة عن مدة ليس بموجود في فعائل. (ط): أمرها أنها زيدت

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤٧٤/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أحل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لا تهمز » .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤٧٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) من نُسخ الكتاب، وفيه ٤٧٣/٣: « وإذا حَقَّرت (مَطَايا)؛اسمُ رحلٍ قلتَ: مُطَيُّخُ... ولا سبيل إلى أَن تقول: مُطَيِّءٍ؛ لأن ياء فُعَيْلٍ لا تهمز بعد ياء التصغير، وإنما تهمز بعد ألف الجمع » .

همزةً لا أنّها منقلبةً، فمن أثبتها منقلبة وجب عليها الدليل، وأيضاً فإنه يروم إثبات زيادة لم يأت عليها سماعٌ، وإنما يثبتها بقياس بَحْتٍ، والزوائد لا تثبت بقياس بَحْتٍ كما تُثبتُ الأصولُ بذلك. ولهذا حَكَمَ أصحابنًا لعين الفعل بالسكون؛ لأن الحكم لها بالحركة حكم بزيادة لم تُسمَعُ ولا قام عليها دليلٌ، وبهذا نعلم أنّ قول الفرّاءِ: ﴿ أصلُ حَمْرِش [٥/أ] جَحْمَرِيش بدلالةِ خَنْدُريس (١) خطأ؛ لأنه أثبت زيادة بقياس محض لم يُسمع ولا قام عليها دليل .

ولهذا لما استشهد سيبويه على ترك زيادة مطايا في التحقير همزة؛ لأن أصلها همزة، فإن الهمزة التي هي أصل الياء ليست من نفس الحرف كالهمزة التي هي أصل اليف خطايا، ولا بدلاً مما<sup>(7)</sup> هو من نفس الحرف كهمزة بائع. (فا): يثبت في التحقير كما ثبتا. وقال <sup>(7)</sup>: «هذا مع لزوم البدل يقوِّي <sup>(3)</sup>» ، فجعل لزوم البدل مقوياً لـترك الاعتداد بالهمزة؛ لأنه لو اعتد بالهمزة مع لزوم البدل ومع أن الهمز زائد ـ لكان قد اعتد بالرابع بقياس، وإذا لم يُعتد في التحقير بواو قابل للزوم البدل لها مع أنها أصل ـ فأن لا يُعتَد بهمزة مطايا مع أنها زائدة للزوم البدل لها أولى، وأيضاً فإنه لو كانت همزة فعائل منقلبة عن مدة، لوجب ألا تزاد المدة؛ لأنها لا تثبت على حال بل تنقلب، وما لم يثبت لم يزد؛ لأنها لا يوصل إلى زيادته فتصير زيادته وتركها سواءً؛ ألا ترى أن الواو لم تزد أولاً؛ لأنها لو زيدت لما [خلت] <sup>(6)</sup> من أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، في جميعها قد تبدل همزة <sup>(7)</sup>، فرفضت زيادتها؛ لأنه تصير زيادتها كلا زيادة، وإن كانت قد لا تقلب

<sup>(</sup>١) في القياموس: ٦٩٦: « الخندريس: الخمرُ، مشتقُّ من الخَدْرسَةِ، ولم تَفُسَّرُ، أو روميَّةُ معرَّبةُ، وحِنْطَةُ عَدَّبَهُ،

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « ولا بلا فما » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) أي: سيبويه. الكتاب ٢/٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) للكتاب: « يقوي ترك الهمزقي. المصدر نفسه .

<sup>(</sup>o) بياض في الأصل بمقدار كلمة .

 <sup>(</sup>٦) ينظر سر الصناعة ٢/٥٩٥.

في الفتح، وقد لا تُقلَبُ في الكسرِ (١)، وهو فيه قليلٌ كإكافٍ ووكافٍ (١)، فإذا تُركت زيادةُ الواوِ مع أنها قد تَثبتُ في زيادة حرف المد في فعائلٍ، أولى أن يـترك، وفعائلٌ \_ إذا حقّرته \_ ثبتتُ فيه الهمزةُ، وكذلك فعائل، إلا أن يكون قد لزمُها البـدلُ، ونـرى أن هـذه الزيادة من زيادة ... (١) لا من متن النسخة .

فإن قيل: الزائدة بعد ألف فُعائلٍ حرف لين متحرك لا مدّة، وحرف الواو(') إذا كان كذلك ثبت ولم يلزم لا محالة الهمز، قيل: لو كان كذلك لما حاز فيه الهمز البتة؛ لأنه في مفرد، فإن سأل عن قوله ('): « لأنهم كأنهم (') مدوا فُعَالاً أو فَعُولاً [أو فَعِيلاً] بالألف ، فقال: هذا يدل على أن الهمزة في فَعائل منقلبة عن مدة، كما أنها في فُعائل كذلك \_ قيل: إنما أراد أن يفيد أنَّ فَعائلاً مهموزٌ ممدودٌ كفعائلٍ لو مدوه؛ لأنهم لو مدوا فُعالاً لكان ممدوداً مهموزاً، ولم ترد أن فُعائلاً أصله في الحقيقة فُعَال، ثم مُدَّ، ألا ترى أنه قال: « كأنهم مثّوا فُعَالاً » ويتبيّن أن فُعائلاً مبنيٌّ على الهمز .

ابتدأ قوله (۱): « مع ذا إنك لو قلت فُعائلاً من المُطِيِّ لقلت: مُطَاء » ، فقال: « لو قلت فُعائلاً » و لم يقل (۱): « لو قلت: فَعائلاً » ؛ لأنك لو قلت: فَعائلاً من المُطِيِّ لقلت: مَطَايٌ، و لم تَهمزٌ؛ لأنَّه مفردٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « التكسير » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان (أكف): « الإكافُ والأكافُ من المراكب: شبه الرُّحـالِ والأقتـابِ، وزعـمَ يعقـوبُ أن همزته بدلٌ من واو وُكافٍ، والجمع آكِفةً وأُكُفَّ، كإزارِ وآزِرةٍ وأُزُرِ».

 <sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعلها: « النَّسَخُ » أو « النُّسَاخُ » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « العين » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) أي: سيبويه. ينظر الكتاب ٤٧٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «كانوا».

<sup>(</sup>٧) أي: سيبويه. الكتاب ٢/٢٧٣.

 <sup>(</sup>A) في الأصل: « تقل » ، وهو تصحيف .

وقوله: « لو قلت فعائلاً [من المطِيِّ] لقلتَ: مُطَاءٍ ، يدل على أنه عنده همزته غير منقلبة .

(٣٧٥) مسألة: [في تحقير عَدَوِيٌّ، وأُمُوِيٌّ، وأَرْوِيَّة]:

« وإذا حقَّرت (عَدَوِيُّ)() ؛ اسمَ رجلٍ أو صفةً قلتَ: (عُدَيِّيُّ)، ولا بد () من ذا، ومن قال: عُدُويٌ فقد أخطأ وترك المعنى؛ لأنه لا يريد أنه يضيف إلى عَدِيٍّ محقَّراً، [إنما يريد أن يحقَّراً) المضاف [إليه]، فلا بد من ذا () . قال (س) (): « وأرى إذا كان اسم رجل (عُدَيُّ)؛ لأني إنما قلت: (عُدَيِّيُّ)، فاختزلت الياءات لمعنى النسب، وإذا سمَّيتُ فلستُ أُريدُ النَّسب، وإذا سمَّيتُ فلستُ أُريدُ النَّسب، وإذا سمَّيتُ فلستُ أُريدُ النَّسب، وإذا سمَّيت

(فا): قوله: « فقد أحطأ وترك المعنى » [لا يعني] أنك تريد أن تفيد تحقير المنسوب، فأنت [لا] تريد إفادة ذلك ، [و] لم يؤده اللفظ؛ لأن اللفظ قد خرج عن بناء التحقير إلى بناء آخر، فلم يفد التحقير بلفظه، فلا بد من ياء التحقير حتى يفيد ذلك، وخروجه من إفادة النسب الذي (۱) قصدت إفادته إذا أردت النسب إلى محقر. وأما قول (س) في تحقير (عَدَوِيُّ) اسم رجل: (عُدَيُّ) فليس كذلك؛ لأن ما فيه ياء النسب بمنزلة ما فيه هاء التأنيث لما بين الهاء وياء النسب من المشابهة بالتعاقب كر طُلَّحِيُّ ، ويحذف كل واحدة منهما لياء النسب كالنسب إلى (بُحْتِيَّة): (بُحْيُّ)، وفرَّقَ كلُّ واحدة منهما بين الواحد والجنس كزِنْجيُّ وزِنْجٍ، وتَمْرةٍ وتَمْرٍ، فيُحذَف كلُّ واحدٍ

منسوب «عَدُورَة». انظر التكملة: ٢٤٧.

 <sup>(</sup>٢) في الكتاب ٣/٤٧٤; « لا بد» بدون واو .

<sup>(</sup>٣) إضافة من الكتاب يستقيم بها الكلام، وليست في الأصل. المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) أي: السيرافي.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: « التي » .

منهما لأنَّهما كُبُحْتيٌّ وعَظَايةٍ .

وكما أن ما فيه هاءُ التأنيث إذا حقَّرتَ لم تحذِف الهاء، كذلك ما فيه ياءُ النَّسب أولى؛ لأنَّهما أشدُّ اتصالاً بما قبلهما من هاء التَّأنيث؛ لأنَّ الأولى منهما ساكنة، والثانية تجري مع الأولى مجرى زيادةٍ واحدة .

فإن قيل: فلياءَي النَّسبِ في (عُدَيِّيٍّ) شَبَة بياءَي النسب في (أُمَيِّيٍّ) (1)، كما أنَّ (1) للما شبها بهاء التأنيث [في طلحة] (1)، فلم كان جملهما على الياءين في (أُمَيِّيُّ) في جواز الحذف والثبات، بل ما تنكر من أن يكون لما جاز، والحذف في (أُمَيِّيُّ) مع إفادة النسب لا يوجب الحذف في (عُدَيِّيُّ)؛ اسم رجل؛ لأنه لا يفيد النسب ؟

قيل: كان حمله على هاء التأنيث في (طَلْحة) أولى؛ لأنها في عَلَم كما أن هاء التأنيث في عَلَم، والعَلَمُ لا يحظُّو الحذف، وسهل بالاسم؛ ألا ترى أن الهاء لا تلزم النكرة كقائمةٍ وقائم، وتمرةٍ وتمرٍ، وتلزم طلحة إذا /، كان علماً. ولو سمينت بأُميِّي لحظرت [٥/ب] التسميةُ الحذف، وصار ما كان يجوز من الثبات واجباً.

فإن قيل: فلو سميّت بأرْوِيَّةٍ على أن الواو لام ثم حقرته أكنت تقول: أُرَيْوِيَّةٌ ( ) ؟ قيل: لا، والفرق بينهما أن الياءين الثابتين في تضاعيف الكلمة، ففارقت بذلك هاء التأنيث؛ لأن هاء التأنيث لا تقع إلا طرفاً، فحاز حذفها، وقوَّى حذفها أنها قد صارت الماء كأنها عوض منها بكونها مما يتعاقب، فصارت الياءان كأنهما ثابتان؛ لقيام العوض منهما .

فإن قيل: إذا كنت تحذف لاجتماع ثـ لاث ياءات في مُعاوِية، فـ الحذف لا حتماع أربع ياءات أولى !

<sup>(</sup>۱) تحقیر «أموي» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل أقر ، وهو تحريف . .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «أروبيه» وهو تحريف.

قيل: الثَّلاثُ الياءات حكمُها عندهم مخالفٌ لحكم الأربع الياءات، [و](١) الأشهر أن كل من قال: (أُميِّيُّ) لا يقول إلا: تُحيَّةُ وسُميَّةً(١).

(٨٤٨) مسألة: [في تحقير (ملهوي)، والفرق بين تحقير خُبْلُويٌّ، وإضافة خُبَيليًّ]:

إذا حقرت (ملهوي) قلبت الواوياء، أو وجب حذفها أوحذف ياء الإضافة "الله المعلى وهما ليصح مثال التحقير، فحذف ياءي الإضافة أولى من حذفها؛ لأنها لام الفعل، وهما زائدتان.

فإن قلت: أحذفها إن كانت لاماً لالتقاء الساكنين، كما أحذفها من (قاضِينَ) (٤) لذلك وإن كانت لاماً ؟

قيل: المحذوف من (قاضين) في نية الثبات؛ لأن علامة الجمع التي لأجلها وجب الحذف في نية الانفصال، بدلالة امتناع تكسير الاسم عليها، ولو حُذفت اللام من (مَلهَويٌّ) لالتقاء الساكنين، لما كانت في نية الثبات؛ لأن علامة (م) الإضافة في نية الاتصال بدلالة تكسير الاسم عليها.

فإن قيل: فقد تقول: (قاضِيٌّ) (٢) فتحذف لامه لالتقاء الساكنين مع علامة الإضافة، وهي على ما ذكرت في الاتصال، فقل في (مَلهَويٌّ) مثل ذلك!

قيل: لم تُحُذَفْ لام (قُاضِيٌّ) هنا لالتقاء الساكنين، بل حُذفتْ حذفاً لاحتماع

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) تحقير: « تَجِيَّة » و « سَماء » . قال أبو علي في التكملة: ٢٤٧: « وتحذف من تَحَيَّةٍ أشبهها بـالتي حذفت من أُميَّة » . وينظر المنصف ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>٣) فتقول: « مُلَيْهِيٍّ » .

<sup>(</sup>٤) جمع (قاضٍ) على حد التثنية منصوباً أو مجروراً .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كلامه»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) منسوب<sub>«</sub> قاضٍ».

الأمثال، بدلالة أن (عُمَيًّا) (١) إذا نسبت إليه لم تحذف لامه وإن لاقت ساكناً على حدّ ملاقاة لام (قاضيً) الشّاكن. ويدلُّك \_ أيضاً \_ على ذلك أنَّ لام (قاض) لما حُذفت لالتقاء الساكنين مع علامة الجمع في قولك: (قَاضِين) لم يخالفها لام (عُم) في ذلك فقلت: (عَمِين) (١)، فلو كان الحذف في (قاضِيُّ) لالتقاء الساكنين لما خالفه (عُم) في الإضافة بأن ثبتتُ لامُه، وأيضاً فلو كان الحذف في (قاضِيُّ) لالتقاء الساكنين لا يجوز تحريكه وثباته مع الساكن الدي لا حذف له. ويدل على ذلك أيضاً: (أسَيَّديُّ) (١) فالمحذوف منه الياء المتحركة، والمحذوف من (قَاضِيُّ) على حد المحذوف منه الأن المحذوف من (أسَيِّد) ياءُ قريبةٌ من الطَّرفِ بحامعةٌ الأمثال، والمحذوف من (قاضِيُّ) ياءُ طرفٍ بحامعةٌ الأمثال، والمحذوف من (قاضِيُّ) ياءُ فحذف لالتقاء الساكنين بدلالة أن المحذوف من الطَّرفِ، وإذا ثبت المحذوف من (قَاضِيُّ) كذلك، بل كان أولى؛ لأنه إذا حذفت العين (ألمتكن المتحركة لاجتماع الأمثال أولى .

فإن قيل: فقل المحذوف من (مُلْهَوِ يَّيِّ) لامه لغير التقاء الساكنين، بل على حد حذف ياءِ قَاضِيًّ ؟

قيل: لا يستقيم ولا مدخل لهذا الحذف في التحقير، ألا ترى أن هذا الحذف قد جاء فيما لو كان في التحقير لم يستقم حذفه، وهو عين (أُسيِّدٍ)، ألا ترى أن هذا لو كان في التحقير لكان حذف الزائد الساكن أولى من حذف الأصل المتحرك. ويدل على أن الحذف الذي في (قاضِيًّ) لا مدخل له في التحقير أن المحذوف من (قاضيًّ) لو تحرَّك وانقلب لنبَت. كذلك الحذف الذي يكون في التحقير؛ لأن الحذف الذي يدخل (مَلْهُوِيُّ) إنما هو لتصحيح مثال التحقير، فثباته على كل حال يخرج الكلمة عن مثال التحقير، فوضح ذكرُنا أنَّ حذف ياء (قاضِيُّ) لا مشارك له في التحقير، وأن منهاجه غير منهاج حذف التحقير.

<sup>(</sup>۱) تصغير «عَمٍ».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: وعضين «موهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) منسوب (أسيُّلِي تحقير: (أَشُودي. يراجع اللسان (سود).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « للعين » كوهو تحريف .

<sup>(</sup>٥٥ه) مكرر في الأصل.

فإن قيل: فقد يحذف من (مَرَامِيُّ) (1) على حد ما يحذف من (قَاضِيُّ)، ولن يجوز إثبات لام (مراميُّ) على حال، كما جاز ذلك في (قاضيُّ) على قولك: (قاضويُّ)، فلا يجوز إلا (مَرَامِيُّ)، فكذلك احذف من (مَلْهَوِيُّ) على حدِّ حذفِك من (قاضِيُّ)، ولذلك [لم](٢) يجز إثبات المحذوف من (مَلْهَوِيُّ) على حالٍ، كما جاز إثبات المحذوف من (مَلْهَوِيُّ) !

قيل: الحذف الذي في مُرَامِيٍّ لا مدخل له في التحقير بدلالة أنه قد يــ أتي منه مثلُ: قاضَوِيٍّ، وحذفُ التَّحقيرِ الَّذي يصحُّ به المثالُ لا يأتي منه مثلُ (قاضَوِيٌّ) على حال .

فإن قال: فاحذفها لاجتماع ثلاث ياءات على حد حذفك (عُطَيّ) (٢) ؟

قيل: هذا أيضاً لا يستقيم؛ لأن حذف (عُطَيِّ) إنما يأتي في الياء الأحيرة دون الأولى، ويأتي فيما الوسطى منه متحركة بالكسر؛ ألا ترى أن الأصل (عُطيِّي، و(مُعيِّية)، و(سُميَّية)، فأما (تُحيَّة) فإنما دل على كراهة اجتماع ثلاث ياءات، فإذا بطل أن يكون عذوفاً لالتقاء الساكنين أو على حد / حذف (قاضِيِّ)، أو على حد حذف (عُطيِّ)، [٢/أ] وقد ثبت أن الحذف يُصحُّ مثال التحقير - وجب أن يحذف علامة النسب؛ لأنها زائدة، ولا تحذف اللام؛ لأنها أصلٌ؛ لأن كون الشيء أصلاً يمنع من حذفه لتصحيح مثال التحقير إذا كان معه زائدٌ ساكنٌ.

فإن قيل: لا عبرة [في] أن تكون اللام خامسة، والخامس لا فرق [فيه] بين الزائد وغيره بدلالة أنه لا فرق بين حُبَارَى ومرامى في الإضافة من حذف الألف، فإذا لم يكن بكونه أصلاً غيره، صار بمنزلة زيادةٍ لا معنى لها مع علامة الإضافة، فوجب أن تكون

<sup>(</sup>١) منسوب: « مَرَاميٌ ». قال أبو علي في التكملة: ٢٤٣: « فإن كانت الألفُ خامسة، استوى الزائلُ والأصل في الحذف، تقول في (مَرَاميُّ): مَرَامِيٌّ ».

<sup>(</sup>٢) زيادة يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٣) مصغّر «عطاء». المنصف ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يستقيم بها السياق.

زيادة الإضافة هي الثابتة؛ لأنها لمعنى .

قيل: الخامس في التحقير معتبر بكونه أصلاً بدلالة أنك لو حقرت (مَراميً) لقلت: مُرَيَّم، ولم تقل: مُرَيِّم، كما تقول في غُرَابِ: غُريِّب، وهذا عندي قول سيبويه؛ ألا تراه قال في نسخة في تحقير (مَلْهَوِيُّ): , تصيرُ الوارُ ياءً لكسرةِ الهاء، ولم تحذفها لالتقاء الساكنين () ؛ فأشار إلى أنها ثابتة غير محذوفة، وأبو عثمان يزعم أن اللام محذوفة لالتقاء الساكنين .

فأما (حُبلَويٌّ) فالمحلوف منه الياء المنقلبة عن الواو بلا خلاف؛ لأنها إذا اختلف في حذف ياء (مَلهويٌّ) مع أنها أصل، فالزائد لا اختلاف في حذفه. ويدلك على أنه ليس في الياء المنقلبة عن الواو في (حُبلَويٌّ) إلا الحذف ـ أن الياء زائدة لغير معنى، ومنقلبة عن زيادة لغير معنى؛ لأن انقلاب ألف التأنيث إلى الواو أخرجها ألا عن التأنيث، وزيادة النسب لمعنى، فوجب حذف التي تغيرُ معنى، وقد يجوز أن تكون حذفت؛ لالتقاء الساكنين، على ما في بعض النسخ، ويجوز أن تكون حذفت حذفاً؛ لتصحيح مثال التحقير.

فإن قيل: فإن كنت تحذفها بعد القلب حذفاً لتصحيح مثال التحقير، فاحذفها قبل القلب، القلب إذ كان الغرض (٢) في قلبها تصحيح مثال التحقير، وهذا محتاج إليه قبل القلب، كما أنه محتاج إليه بعد القلب، فلا وجه للقلب.

قيل: إنها قبل القلب متحركة، وبعده ساكنة، والتحرك يمنع من الحذف، والسكون يسوغه، وهو معتبر فيما يحذف لتصحيح مثال التحقير. فأما فرق سيبويه بين محقَّر (١٠)

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤٧٥/٣، وقوله: « ولم تحذفها لالتقاء الساكنين » ليس فيه ، ولعله في إحدى نسخ الكتاب، فللكتاب نسخ وروايات كثيرة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وأخرجها » بزيادة واو، والصواب بدونها .

<sup>(7)</sup> في الأصل: « العرض » وهو تصحيف أو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « مختصر » ، والصواب ما أثبتُ إذ يدل عليه ما بعده .

(حُبُّلُوِيِّ) وإضافة (حُبَيُّايِّ)، وتسويته بين (حُبُّلُوِيِّ) و(مَلْهَوِيِّ)()، فمفارقة (حُبُلُويِّ) في الإضافة من ......() المحذوف، فتحقير (حُبُّلُوِيِّ) حذفه مخالف للتحقير للرحُبيَّلِيِّ) لا غير، واتفقا في الخذف المحذوف في إضافة (حُبيُّلِيُّ) وإن اتفقا في اللفظ فتقول: (حُبيُّلِيُّ) لا غير، واتفقا في أن المحذوف منهما للأول؛ وذلك لأن المحذوف في تحقير (حُبُلُويُّ) يجوز أن يكون حذفه لالتقاء الساكنين، ويجوز أن يكون حذفه لتصحيح مثال التحقير، والمحذوف في إضافة (حُبيُّلِيُّ) حذفه ليس هو من هذين المذهبين، بل حذف حذفاً؛ لأنه خامس كما يحذف في إضافة مرامِيٌّ) إذا أضيف حذفاً؛ لأنه خامس في إضافة، وكل واحد من هذه الحروف منهاجه غير منهاج صاحبه.

ومن الفرق بين تحقير (حُبْلُوِي) وإضافة (حُبَيْلِي): أنك إذا حقرت (حُبْلُوِي) كسرت اللام، وقلبت الواوياء، ثم تحذفها، وإن كان الأصل ألف التأنيث، وكانت ألف التأنيث في التحقير لا يكسر ما قبلها، ولا تخرج عما كانت عليه في التكبير؛ لأن الألف قد حرجت عن أن تكون للتأنيث في انقلابها واواً، فصارت الواو في خروجها بذلك عن التأنيث بمنزلة واو (مَلْهُوِيُّ) في أنها ليست للتأنيث، فأجريت مُجرى الألف؛ لأنها قد حرجت عن الألف بخروجها عن التأنيث، وإضافة (حُبَيْلِيُّ) ليس كذلك أنها قد حرجت عن الألف بخروجها عن التأنيث، وإضافة (حُبَيْلِيُّ) ليس كذلك أنها .

(٥٥) [مسألة (٥)]: [في رفع المضارع في موضع جوابِ الشَّرطِ]:

ألا ترى أن تقدير:

\* ... ... لا يَضِيرُها \*(١)

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ٤٧٥/٣.

 <sup>(</sup>٢) سقط في الأصل بمقدار كلمتين، ولعل مراده: « حهةِ أصلي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « تحقير » بدون فاء، وأضفتها ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٤) ينظر تمام هذه المسألة ص: ٥٠ ـ ٥١ ..

<sup>(</sup>٥) زيادة يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٦) حزء بيت لأبي ذؤيب الهذلي، وتمامه:

أن يكون قبل: « مَنْ يأتِها » ، وفي « ما يضيرُها » ضمير « مَنْ » ؛ لتقدَّم ذِكْر « مَن » على « يُضيرُها » ، ولو قلت: قدمت « [لا] يُضيرُها » على موضعه ، لم يجز أن تتضمن ضمير « مَن » ؛ لتقدُّمِه عليه ، فاعرفْ ذلك .

## (٥٦) مسألة: [في إلغاءِ عملِ «رأى النَّاصبةِ مفعولين]

امتنع أبو على من نصب « المنون » في بيت عَديٍّ (١):

\* مَنْ رَأَيتَ المُنُونَ عَرَّينَ ... \*

وقال: إنما هو على إلغاء « رأيتَ » فكأنَّه ("): « مَن المُنُونُ عَرَّينَ<sup>")</sup> ؟ .

فقُلتُ تحمَّل فوقَ طَوقِكَ إِنَّهَا مُطَبَّعَةٌ مَـــن يأتِهَا لا يَضِيرُهَا والشاهد فيه: رفع «لا يضيرُها» وذلك على نية التقديم، وهو عند المبرد على إرادة الفاء؛ أي: «فهو لا يضيرُها».

والشاهد في: شرح أشعار الهذليين ١٥٤/١، وشرح المفصل ١٥٨/٨، والحزانة ٦٤٧/٣، وشرح الشواهد الكبرى ٤٣١/٤، والله والطَّوْقُ: الطَّاقَةُ، والمطبَّعَةُ: المملوءةُ، وضارَه يَضيرُه من باب باع: ألحق به الضرر .

(۱) هو عَديُّ بنُ زيد العِبَاديِّ. انظر ترجمته وأخباره في: طبقات الشعراء: ٣١-٣٢، والشعر والشعراء: ١٢٥-١٣٥ . والبيت في ديوانه: ٨٧، وهو بتمامه:

مَن رَأيتَ المنونَ عَرَّينَ أم مَن ذا علَيه من أَن يُضَامَ خفيرُ

وفي الشعر والشعراء: ١٣٥: «حلَّدْ نَهُبدل «عرَّينَ». وعَرَّينَ: تركُنَ وأهملْنَ. وفي اللسان (منن): «قال أبو العبَّاس: والمنون يحمل معناها على المنايا، فيعبر بها عن الجمع، ثم أنشد بيت عدي هذا، وفيه «عزَّيْنَ» بدل «عَرَّينَ».

والبيت في: إيضاح الشعر: ٢٤٧، والخصائص ٩٤/١، والأمالي الشجرية ١٣٧/١، وشرح المفصل ١٠/٤. ) في الأصل: « فكان » .

(٣) قال أبو على في إيضاح الشعر: ٢٤٨: « لا يخلو قوله: «رأيت من أن تعملها أو تلغيها؛ لأنها قد وقعت بين المبتدأ وحبره، فإن أعملت كان « من » في موضع نصب، و« المنون » رفع بالابتداء، و« عرّيث » في موضع خبر « المنون » ، والجملة بأسرها في موضع نصب؛ لوقوعها موقع المفعول الثاني لـ «رأيت » ...، وإن ألغيت كان « من » في موضع رفع بالابتداء، والجملة التي هي « المنون عَرّين في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ الذي هو «من»، والهاء مرادة في «عَرّين»؛ ليعود من الخبر ذكر إلى المبتدأ » .

فإن قيل: هلا لم يُلغ « رأيت » وجعَل « المنون » المفعول (" الأول، و « عَرَّينَ » المفعول الثَّاني، ونصب « مَنْ » بـ « عَرَّين » حتى كأنه قال: « أيَّ النَّاس رأيت المنون عَرَّين " » ؟ قيل: يمنع هذا أن المعمول إنما يقع بحيث يجوز وقوع العامل فيه، ولا يجوز تقديم «عَرَّينَ» [على] " « من رأيت المنون » ؟ [و] ألم يجز إلأمرين:

أحدهما: أن ما بعد الاستفهام لا يتقدُّمُ عليه؛ لأنَّ له صدرَ الكلام .

والآخر: [أن]() حرف الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله النصب().

فإن قلتَ: لا أقدره كذا، لكن / أقدره: « من عُرَّيْنَ رأيتَ المنونَ » ؟

قيل: وهذا أيضاً [لا يجوز]<sup>(۱)</sup>، وذلك أن حرف الاستفهام إذا اعتمد على فعل لم يجز أن يُفرَضَ بينهما فعلُ آخُرُ، لا تقول: من يقرأُ حئتُه، وأنت تريد: من حئتُه يقرأُ ؟ أي: قارئاً، هذا هنا لم يأت عنهم، وعلَّتُه أن الاستفهام متقاضٍ للفعل، فإذا كان بعده لم يجز اعتراضُ فعلٍ آخَرَ بينه وبينه؛ لأنَّه إنَّا يُطالِبُ صاحبُه لا آخَرَ؛ لأنه مما ظن إنما هو آلةٌ عن المجاور له لا الثّاني المفصولِ بينه وبينه.

(٧٥) مسألة: (في أسماءِ السُّكِّينِ):

المُدْيَةُ ( ) من المَدَى؛ ( ) وذلك أنَّ السِّكِّينَ هي فِعِيلٌ من السَّكونِ، ألا تسرى أنَّ الميِّتَ

[٦/ب]

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مفعولا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عزيت » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « والنصب » بزيادة واو .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) في اللسان (مدي): « والمُدْيَةُ والمِدْيَةُ: الشَّفْرَةُ، والجمع: مِدى، ومُدى، ومُدْياتُ ».

 <sup>(</sup>٨) هنا كلام محذوف، ولعله: «وقيل لها: السّكّين».

تزولُ (۱) حركتُه، ولذلك قالَ الحكيم: « لما ماتَ الملكُ حَرَّكُنَا بسكونِه »، وهذه حالُ الموتِ، وذلك أنه إذا انتهى إليه سَكَنَ عنده .

وقيل لها: الخَيْفَةُ<sup>(٢)</sup>؛ من الخَيْف؛ وهو أن تكون إحدى عيني الفرس سوداء، والأخرى زرقاء، والنَّاشُ أَخْيَافِ؛ أي: مختلفون. وذلك أنَّ السِّكِّينُ في العُرفِ والعادةِ أن يكونَ لها حدُّ وقَفاً، فحدُّهَا رقيقٌ، وقفاها عريضٌ، فقد اختلفت جهتاها.

والرَّميضُ: لأنَّهَا تَرمُضُ؛ أي: تدِقُّ .

وهي الصَّلْتُ: لأنَّهَا إنمَا تُفيدُ ما دامت مُصْلَتَةً، فأما إذا أُغمِدَتْ \_ إن كان لهـا غِمْدٌ \_ فإنها حينئذ غيرُ مفيدةٍ (").

والشَّلْفاء: فَعْلاءُ مِن « شَلَفَه بِالقَرْطِ » ؛ إذا أبحر فيه وبضَعَ جِلدَه، وتلك حال الشَّكِينِ في بَضْعِها وأَثْرِها .

والفَالية : فَاعِلَة مِن فَلَوْت ؛ أي: فَصَلْت ، ومنه الفَلُو للمُهْرِ كَالفَصيلِ للحائلة (١٠) ، وذلك أنها إذا قَطعَت فقد فَصَلَت شيئاً من شيءٍ ، وأمّا قولهم لها: آكلة اللحم فصفة غالبة ، وهذا واضح .

(٥٨) مسألة: [في اللام الدَّالَّةِ على الجنسِ]:

قال الله (سبحانه): ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ (٥) وقال حسَّانُ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تدل »وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) عن أبي عمرو في اللسان (خيف) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بعيدة ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « للحولة » ، وفي فقه اللغة وسر العربية للتعاليي: ١١٤ في ترتيب سنِّ البعير: « فإذا استكملَ سنةً وفُصِل عن أمَّه، فهو فصيلٌ » .

 <sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية: ٣٤.

# \* إِنَّ الرِّجَالَ ذَوُو عَصْبٍ وَتَذْكِيرٍ \*(١)

فاللام هنا لتعريف الجنس، ألا ترى أن هذا لا يومـــأ بــه إلى رجــالٍ مخصوصــين، ولا إلى نساءٍ معروفات، وإنما الغرضُ منه هذا الجنشُ .

## (٩٥) [ملحقٌ بالمسألة (٤٥) ]<sup>(١)</sup>:

بل تُحذَفُ الفُ التأنيثِ حذفاً قبل كسرة اللام، وقلبَهَا لكسر اللام، وقد يتحرَّجُ كلامُهُ مَن على أنه قصد التسوية بين إضافة (حُبيُلِيِّ) بَحقيرِ (حُبْلُوِيِّ) وألفِه بين حُبْلُويِّ ومَلْهَوِيِّ. ويتخرَّجُ على ما ذكرنا من التأويلِ أوَّلاً، وكلامُه أنَّه ذكر أمر (مَلْهَوِيِّ) ثمَّ قال: « وكذلك إذا حَقَّرْتَ (حُبْلُوِيِّ)؛ لأنك كسرت اللام فصارت ياءً، ولم تصرُّ واواً، فكأنك فن أضفت إلى (حُبيُكَي)؛ لأنك حقَّرتَ، وهي بمنزلة واو (مَلْهَوِيُّ) فَع فتقول: حُبُلُويٌّ في التحقير مثلُ: (مَلْهَوِيُّ)، والمحذوف منه حذفه على حد المحذوف من (مُبُلُويٌّ)؛ لأنك كسرت هاء (مَلْهَوِيُّ)، فصارت واو (مُلْهَوِيُّ)، فصارت واو (مُلْهَوِيُّ)، فصارت واو (مُلْهَوِيُّ)، فصارت واو (مُلْهَوِيُّ)، فصارت واو مُنْكَ يَ يَاءً، ولم تصرُّ واواً؛ أي: لم تنبت واواً، وحَذَفتَ الأول من (حُبُلُويُّ)، فكانك فكانك أنفتَ إلى المُنفتَ إلى الأول من (حُبُلُويُّ)، فكانك أنفتَ إلى المُنفتَ إلَّا الأوُلَ، ولم فكانك فكانك أنفتَ إلى المُنفتَ إلَّا الأوُلَ، ولم

<sup>(</sup>١) هو عجز بيت له في ديوانه: ١٧٩، وصدره:

<sup>\*</sup> ذَرُوا التَّخَاجُوَ وامشُوا مِشْيةٌ سُجُحاً \*

وفي الحزانة ١٠٤/٣: «أولو عَصْبِ» . والتَّخَاجُوُّ: التَّبَاطُوُّ في المشي، ومشيةً سـجحًا؛ أي: سـهلة، وذوو عَصْب: ذوو شِدَّة في الحُلْق. انظر مقاييس اللغة ١٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) كان حقه أن يوضع هناك في الموضع الذي يخصه .

<sup>(</sup>٣) أي: قول سيبويه: « وإذا حقَّرْتَ مَلْهَويٌّ قلتَ: مُلَيْهِيٌّ، تصير الواو ياء؛ لكسرة الهاء » الكتاب ٣/٥٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كأنك».

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٤٧٥/٣.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «كأنك».

يجُ اللّا يُحذَفَ الأوّلُ من حُبَّاوِيِّ؛ لأنَّك حقَّرْتَ وهي واوُّ بمنزلةِ واوِ (مَلْهَوِيٍّ) فِي النَّه واوُ متحرِّكُ لا دلالة فيها على التأنيث، كما أن واو (مَلْهَوِيٍّ) كذلك؛ لأنها وإن كانت كذلك فهي زائدة، وكما أن ألف (حُبيّلَى) زائدة، فوجبَ حذفها كما وجبَ حذف ألف (حُبيّلَى) إذا أضفتَ فني هذا التأويل إنما قال: «كأنك أضفتَ إلى حُبيّلَى (") ؛ للسوِّي بين (حُبيّلِي وحُبلوي في أنَّ المحذوف منهما الأوَّلُ وإن اختلف في حهات الحذف، وقال: «لأنك حقَّرْتَ وهي بمنزلة واو (مَلْهَوِي )» . لنذكر الإشكال بالشّبهِ النَّذي بين واوِ (حُبلوي ) وواوِ (مَلْهَوي )، وأنَّه لا يجبُ لهذا الشَّبَهِ أن يكون في أَبلُوي النَّالَةِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ بَعِلُوي اللهُ على أنَّ المحذوف من (حُبيلوي ) في إن تحقير الأوّلِ، كما كان ذلك في (مَلْهَوي )، بل يجب أن يُقطع على أنَّ المحذوف من (حُبيلوي ) في إضافة الأوَّل، المحذوف من (حُبيلوي ) في إضافة الأوَّل، والتأويلُ الأوّلُ اظهر، ويشهدُ رسمُه (") به .

# (١٠) مسألة: [في كون الاسمِ النَّاني من الأعدادِ المركَّبةِ بمنزلةِ المضافِ إليه]:

قالَ ": يدلُّ على أنَّ الآخِرَ من الاسمين المضمومِ أحدُهما إلى صاحبِه بمنزلةِ المضافِ الله قولُهُم: خمسة عشرَ، واثنا عشرَ، وتاءُ التَّأنيثِ "، وعَلَمُ الإعرابِ لا يكونُ في الأوساطِ بل في الأواخرِ. فلولا أنَّ الأوّل كأنَّة آخرُ الاسمِ بمنزلةِ المضافِ، والثَّاني بمنزلة المضافِ، لمَا جازَ الكلامُ.

ويدلُّ على ذلك ـ أيضاً ـ معاقبةُ النُّونِ في « اثنا عشر » ، كما أنَّ المضاف إليه يُعاقِبُها، ويُقَوِّي جعلَ (اثنا عشر) اسماً واحداً مع ما ذكرنا من النَّيَّة فيهما أنَّ انقلاب

الكتاب ٣/٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سمه».

<sup>(</sup>٣) أي: ابن حني .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « للتأنيث » .

الألفِ دلالـةُ إعرابٍ؛ لأنَّ الألفَ هي الإعراب، فلمَّا كانت دلالتُها على الإعرابِ بانقــــلابِها، وكانَ الانقلابُ يقعُ في حروفِ الإعرابِ، فلا يدلُّ على الإعرابِ في مثلِ: (أَفعَالُ (ا) وأَنعُمٍ) ـ أَشبَهُ انقلابُهَا هٰذا الانقلابُ / من حيثُ كانَ انقلاباً في حرفِ [٧/أ] إعرابٍ، فصارُ كأنَّهُ ليسَ بإعرابٍ، وكأنَّهُ لم يقع الإعرابُ قبلُ التَّمامِ .

## (٦١) مسألة: [في أنَّ التَّحقيرَ موضعٌ يُحافَظُ فيه على الأصلِ]:

قال: التّحقيرُ موضعٌ يُحافَظُ فيه على الأصلِ بدلالة ردِّ المحذوفِ وما أشبهه وتمييز الأصل من الزائد من فَكِّه (٢٠ على الأصل، لاسيما إن كان الزائدُ يُغني عن الأصل ويجري بحراه. فلهذا جاء تحقير التَّرخيم في الكلام، وقوَّى بحيثَه لتمييز الأصلِ أنَّ التَّحقيرُ يقومُ الزَّائدُ في تمام مثالِه مقام الأصلِ؛ فيكون الزَّائدُ من هذا الوجهِ كأنَّه الأصلُ، وذلكَ في (يُضيعُ) (٢٠)، وإذا كان غيرُ الأصلِ بجري في مثالِ التَّحقيرِ بحرى الأصلِ، وكانُ التَّحقيرُ موضعاً يحافظُ فيه على الأصلِ - لَزِمَ أن يأتي فيه قسمٌ يتميزُ فيه الزَّائدُ من الأصلِ؛ لأنَّ ذلكَ من المحافظةِ على الأصلِ، وما قوِيَ على ردِّ الأصلِ قوِيَ على حذفِ الزَّائدِ، وقد تلقّي الجميعُ زُهيراً على أنَّه تصغيرُ أزْهر، وكذلك سُكَيْت (١٠) وكُمَيْت (٥) بحقيرُ أكمَت، بدلالةِ قولهم: كَمُت، وتحقيرُ سُكنْت، ولم يلتفتوا إلى ما كانَ من الزَّوائدِ لمعنى، فقالوا: عمرُو بنُ حُرَيْثِ، ألا تراهم لم يسموا رجلاً به (حَرْث) (٢٠) لما ذكرنا من الغرض.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أفعا».

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) محقّر: « يَضَع ﴾ اسمُ رحلٍ، وفيه: يُويُضِعُ أيضاً .

<sup>(</sup>٤) « والسُّكَيْثُ والسُّكِيْثُ بَالتَّشديدِ والتَّخفيفِ: الذي يجيءُ في آخرِ الحَلَيْرَ آخِرَ الحَيلِ. الليث: السُّحَيْثُ مثلُ الكُمَيْتِ (حفيف): العاشِرُ الذي يجيءٍ في آخِرِ الخيلِ إذا أُحرِيَت بقِيَ مُسْكَتاً » اللسان (سكت)

<sup>(</sup>د) الكُمَيْتُ: لونَّ ليسَ بأشقرَ ولا أدهـمَ، وكذلك الكُمَيْتُ من أسماءِ الخمسِ فيها حمرةٌ وسوادُهُ والمصـدر الكُمْيَةُ، والكُمَيْثُ من الخيلِ يستوي فيه المذكرُ والمؤنَّثُ. انظر اللسان (كمت) بتصرَّفٍ يسيرٍ .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: « بحرف » يوهو تحريف .

### (٦٢) مسألة: [في الجُمَيْلِ والكُعَيْثِ]:

الجُمَيْلُ: طائرٌ في صورة العُصفورِ، والتكبيرُ: جُمْلٌ (١)، وتكبيرُ كُعَيْتٍ: كَعْتُ (٢).

# (٦٣) مسألة: [في لزومِ ياءِ التَّصغيرِ للمُصُّخُرِ]:

قالَّ « ليسَ شيءٌ يُرَادُ به التَّصغيرُ إلا وفيه ياءُ التَّصغيرِ » .

قال (''): هذا يدلُّ على أمور: [منها: أنَّ] (') إضافة (أُمَيَّة) ليس يُرادُ به التَّحق يُرُ؛ لأنَّه ليس فيه ياءُ التَّحقير .

فإن قيل: لَمَ لا تقول: إنَّ (كِعْتَانٌ) و(حِمْلانٌ) ﴿ جَمْعُ الْحُقَّرِ، وإن لَم يكن فيه دلالةٌ على التَّحقيرِ ﴿ ﴾ ؟

<sup>(</sup>١) ذكر سيبويه أنَّ جُمَيلًا لا يُتَكلَّمُ به إلا مصغّرًا، فقد ضمَّنه باب ما حَرى في الكلام مُصَغَّـرًا وتُوكَ تكبيرُه؛ لأنَّهُ عندَهم مستصغَرَّ، فاستُغنيَ بتصغيرِه عن تكبيرِه. ينظر الكتاب ٤٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الكُعيُّ: البلبل، مبيُّ على التَّصغير. انظر اللسان (كعت).

<sup>(</sup>٣) أي: سيبويه. الكتاب ٤٧٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) أي: ابن حني .

 <sup>(</sup>٥) زيادة يستقيم بها السياق.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «كعنار وحملان» بهوهو تحريف وتصحيف.

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه: « وقالوا: كِعْتَانَ وحِمْلانً، فجاءوا به على التكبير، ولو جاءوا به وهم يريدون أن يجمعوا المحقّر لقالوا: حُمَيْلاتٌ ». الكتاب ٤٧٧/٣ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «للجمع».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « للآحاد».

على ما وقعت عليه الآحادُ، فيجب تحقيرُه؛ لأنه زائدٌ به على الآحاد المحقَّرة، فلمَّا لم يكن فيه ياءُ التحقير، [دلَّ](١) كلُّ ذلك على أنَّهُ جمعُ المكبَّرِ.

فإن قيل: أفيحوزُ أن يُحمَعُ المحقُّرُ جمعَ التَّكسيرِ ؟

قيل: لا؛ لأنَّ التَّحقيرَ كالصَّفةِ، فلمَّا كان تكسيرُ الموصوفِ غيرَ مضمَّنٍ تكسيرَ الطَّفةِ، لم يجز تكسيرُ الحقرِ، كما لم يجز تكسيرُ الصَّفةِ؛ لتكسيرِ الموصوفِ .

## (٢٤) مسألة: [في تحقير مِثْل، وأَصْغر، وأَسُود، وفوق، ودون]:

قال (۱) [في] قولهم: «هذا مُثَيْلُ الله هذا» تشبية من باب: «أَصَيْغِرُ منك، وأُسَيِّدُ أَنَّ وَفُويَقَ وَفُويَقَ وَهُو مَا كَانَ مِثْلاً لَه، كَمَا أَن وُوَيَقَ وَهُو مَا كَانَ مِثْلاً لَه، كَمَا أَن وُوَيَقَ وَهُو مَا كَانَ مِثْلاً لَه، كَمَا أَن وُوَيَقَ وَوَ مُا كَانَ مِثْلاً لَه، كَمَا أَن وُوَيَقَ وَ وَوُويَقَ وَ وَوُويَقَ وَ وَوُويَقَ وَ وَوُويَقَ وَ وَوُويَقَ وَ وَوُويَقَ وَ وَكُويَقَ وَ وَكُويَقَ كَذَلك .

ويفارق (مُثَيْلُ ذاك) هذه الأشياء من جهة أنَّه ليس يُرادُ تحقيرُها هي، بل يُرادُ بتحقيرُها على ببل يُرادُ بتحقيرُها تحقيرُها هو، ألا ترى أن (فوق) و(دون) يقع على جميع الجهة، وأنك لست تريد تحقير جميع الجهة، (بل تحقير بعضها، وهو ما بينهما، ولا يستقيم تحقير جميع الجهة أنها يحقَّر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من حنسه،

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٢) أي: ابن حني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « مثل »، والصّواب( مُنكِثل) محقّرُهُ، فالمعنى عليه. ينظر الكتاب ٤٧٧/٣، وانظر تعليق السيرافي بهامش طبعة بولاق على تحقير مثل وغير: ١٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) تحقير « أسود » ؛ أي: قد قارب السُّوادُ. المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ أَفُويِقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وقد أُثبتُه الناسخُ بهامش النص.

فإذا أردت أن تحقّر جميع الجهة، لم يبق منها شيء أكبر من المحقّر، فلم يجز التحقير، وكذلك أُسيِّد، و « أُصيغِرُ منك ، ، يراد بتحقيرهما تحقير غيرهما لا تحقيرُهما .

## (٥٦) مسألة: [في عدم تحقير علامات الإضمار]:

« واعلم أن علامات الإضمار لا يحقُّرْنَ من قبل أنها لا تقوى قوة المظهرة، ولا تُمكَّنُ تمكَّنَهَا، فصارت بمنزلة (لا)، و(لو)، وأشباههما()، قال(): نسبة ما ذُكِرَ من هنا إلى آخر الباب() مما تقدم أنه لا يلحقه ألتحقير في المعنى وإن كان قد لحقه في اللفظ .

#### (٦٦) مسألة: [في عدم تحقير: أين، ومتى، وكيف، وحيث، ونحوهن]:

ولا تحقّرُ أين، ولا متى، ولا كيف، ولا حيث، ونحوهن، من قبل أن أين، ومتى، وحيث، ليس فيها ما في فوق، ودون، وتحت<sup>(۱)</sup>.

قال<sup>(۲)</sup>: أي: لو حُقِّرت لم يكن في تحقيرها ما في فوق، وتحت؛ وذلك لأن هذا المعنى كان القياس يمنعه؛ لأنه ليس في تحقير عمرو تحقير زيد في المعنى، ولا تحقيرُ ما قَرُبَ من عمرٍو في المعنى .

ولا يجوز \_ إذا أردت تحقير زيد \_ أن تحقّر عَمراً، فما أتى به الاستعمال أجزناه ونُفِيَ ما عداه على القياس. وقوله هذا يدل على أن فوق وتحت كان القياس أن لاتحقّر، ولكنها حُقّرت لما دخلها من المعنى الذي ذكرناه، لا بتحقيرها [الذي ] (٥) يُمنَعُ في المعنى

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤٧٨/٣.

<sup>(</sup>٢) أي: ابن حني .

<sup>(</sup>٣) أي: باب ما يحقر لدنوه من الشيء وليس مثله. ينظر الكتاب ٤٧٨/٣-٤٨١ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤٧٨/٣.

<sup>(</sup>٥) زيادة يستقيم بها السياق.

[٧/ب]

لو لم يدخلها / هذا المعنى، كما أن تحقير هذه الحروف ممتنع في المعنى .

وقوله (۱): "ليست أسماء تمكُّن، ولا يدخلها الألف واللام، ولا توصف ، : يقول (۱): الألف واللام تَخُصُّ، كما أنَّ الصَّفةَ تَخُصُّ، والتحقير وصف في المعنى، فكما لم يجز أن تُخصَّ هذه الأشياءُ بالألف واللام ولا بالوصف، لم يجز أيضاً أن تُخصَّ بالتحقير .

# (٦٧) مسألة: [في عدم تحقير الأعلام]:

قال: ليس وضع الأعلام أن تحقّر، كما أنها لا توصف، وإنما يُصَغّر ما يكون صغيراً بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من جنسه .

# (٦٨) حاشية: [في عدم تحقير شهور السُّنةِ، وأيَّامِ الأسبوعِ، وآراء النُّحاةِ في ذلك]:

ولا تُصَغَّرُ شهور السنة، ولا أيام الجمعة وحدها، فمن قال: (اليومُ الجمعةُ)، ومن قال: (اليومَ الجمعةُ)، ومن قال: (اليومَ الجمعةُ)، لم يصغِّر، وكذلك الأضحى والفطر وأشباهها(٢). وقال أبو عمر: لا أرى بأساً بتصغير شهور السنة وأيام الجمعة كلها، وكذلك الأضحى والفطر وأشباههما، و(اليومُ(٤) الجمعةُ) فيمن رفع، وأما النصب فليس بينهم خلاف (٥)، وكذلك (اليومُ

<sup>(</sup>١) أي: سيبويه، والروايـة في الكتـاب: ٤٧٨/٣-٤٧٩: « وليسـَتْ أسمـاءُ تمكُّنِ فتدخـل فيهـا الألـفُ والـلامُ ويوصَفْنُ، وإنما لهن مواضع لا يجاوزْنهَا، فصرْنُ بمنزلة علامات الإضمار »، وربمًا عــاد هـذا إلى كـنثرة نُسَـخ الكتاب .

<sup>(</sup>٢) أي: ابن حني .

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه في الكتاب ٣/ ٤٨٠ «ولا تحقر أسماء شهور السنة، فعلامات ما ذكرنا من الدهر لا تحقر، إنما يحقر الاسم غير العلم الذي يلزم كل شيء من أمنه » .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « يوم » .

<sup>(</sup>٥) وفي الهمع ١٥١/٦-١٥١ عاطفاً على ما لا يجوز تصغيره: «ولا أسماء شهور السنة: كالمحرم، وصفر، وباقيها، ولا أسماء الأسبوع: كالسبت والأحد وباقيها على مذهب سيبويه، واختاره ابن كيسان ومذهب الكوفيين والمازني والجرمي حواز تصغير أيام الأسبوع، وزعم بعض النحويين أنك إذا قلت: اليوم الجمعة،

الأضحى، وكذلك: أوَّلُ من أمسٍ.

## (٢٩) مسألة: [في تحقير اسم الفاعل]:

قال (١): لم يجز: «هذا ضُوَيْرِبٌ زيداً» من حيث قبح أن يُنعَتَ الفعلُ.

فإن قيل: فلم لا يُكسَّرُ هذا من حيث صُغِّرَ الفعلُ نفسُه، فقيل: (ما أُميلِحَ زَيداً ؟!)
قيل: (ما أُميلح) ماض، وتحقير (ضارب) إذا كان ماضياً جاء يُزجيه، فإذا كان حالاً
أو آتياً فنظيره من الفعل لم يحقَّر فيُعترَض به، بل الذي حقِّر الماضي، ونظير الماضي لا شبة
له به؛ لأنه لم يعمل، فإذا كان نظيره قد خرج من شبهه، فما ليس بنظيره، وهو فَاعِل،
إذا كان الآتي أو الحال أولى؛ لئلا يشبهه في التحقير لا سيما وما نسب ذلك ألا الذي هو خالف له من الفعل لا يُحقَّر، وأيضاً: إذا كان (ضارب ) يخرجُ من شبه الفعل؛ لكونه ماضياً مع أن المضي ليس من خواص الاسماء، فأن يخرج من شبه الفعل بالتحقير أولى، إذ التحقير من خواص الأسماء. وأيضاً فإنه إذا كان وصف يُخرِحُهُ من شبه الفعل مع أن الموصوف وغير لازم له؛ لأنه قد يجوز أن يُذكر الموصوف دونه للوصف منفصل عن الموصوف وغير لازم له؛ لأنه قد يجوز أن يُذكر الموصوف دونه .

فإن قيل: فَأَجِزْ على هذا وصفَ الفعل المحقَّر إذ كان الوصفُ أسهلَ من التحقير . قيل: تحقير الفعل نادر، فلا يلزمُ القياس عليه .

#### ( ٧ ٧ ) مسألة: [في تحقير قبل وبعد، وعدم تحقير عند وعن ومع]:

<sup>=</sup> واليومُ السَّبت فرفعت «اليوم» حاز تصغير «الجمعة» و «السبت» ، وإن نصبت لم يجز تصغيرهما . وزعم بعضهم أنه يجوز التصغير في النصب، ويبطل في الرفع، وأحاز المازنيُّ تصغيرهما في الرفع والنصب» .

أي: أبن حني .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ٤٨٠/٣.

<sup>(</sup>٣) كذا ورد في الأصل، ولعله: «وما نُسِبُ لذلك»، أو «لاسيما وأن ذلك، فيكون هناك تحريف أوسقط .

« ولا تحقّرُ (عند) كما تحقّرُ (قبل) و (بعد) ونحوَهما؛ لأنك إذا قلتَ: عند، فقد قلّت ما بينهما، وليس يُراد من التقليلِ أقلُّ من ذا، فصار ذا كقولك: (قُبيّلُ ذلك) إذا (أ) أُردت أن تُقلّلُ ما بينهما. وكذلك (عن) و (مع) صارتا في أن لا تُحَقّرا (أ) كر مَنْ) (أ).

(س)(''): « قد يكون خلفَه وقبلَه وبعدَه بقليــلٍ وكثـير'''، فـإذا حَقَّـرت ذلـكُ قلَّلـتَ المُسافَةُ، فإذا قلتَ: (عند)، فقد غايرُ التقليلُ، فلا معنى للتَّصغيرِ » .

(فا): قال: « فإن قيل: قد تقول لما كان في ملْكِكُ \_ وإن كان نابياً بعيداً \_: هـ و عندك » .

قيل: هذا اتساعٌ، والأصل أن يكون (عند) للقرب؛ وذلك أنه لَمَّا كان يمكنه التصرف فيه بالملك، صار لذلك بمنزلة ما قرب منه، وهذا كقوله تعالى: ﴿هَلْهِ جَهَنَّمُ ﴾ (١) و ﴿هَذَا يَومُ لا يَنطِقُونَ ﴾ (١) وذلك أنه لما أراد أن يقرِّبَ البعيدَ، أجرى عليه ما يُجُريه على القريبِ من الإشارةِ، كأنّه لما أراد ذلك فيما بَعُدَ عنه، أجرى عليه (عند)، فأما قوله تعالى: ﴿هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوّهِ ﴾ (١) فليسَ من هذا؛ لأنّه حكاية للحالِ؛ لأنّه ليس يُريدُ أن يقرِّبَ للنّبي عَنِي الرّجلين، كما يريد أن يُقرِّبَ له جهنّمَ ويومَ الفصلِ، فهو على أن الإشارة كانت في وقت موسى، فحكاها ليُعيدَ ما كان بين الرجلين، ولأن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وإذا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أن لا تُحقِّر) والصّواب ما أثبتُ. انظر الكتاب ٤٨١/٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ينظر المقتضب ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٦) سورة يس: الآية: ٦٣، والرحمن: الآية: ٣٣ . . .

<sup>(</sup>٧) سورة المرسلات: الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>A) سورة القصص: الآية: ١٥.

حكاية الآية في وجهة الحدِّ في الحجة على اليهود .

## (٧١) مسألة: [في الإثباع]:

قال (''): لما [لم] ('') يُوجَد في الكلام (فِعَيْلٌ) أُتبِعُ نحُون (شُيَيخٍ) و(بُيَيتٍ) الياءَ ('')، وإذا حاز الإتباعُ في: (مِنتِنٍ) ('') و(أُنبُؤُك) ('') و(أُجُوءُك) ('') مع الفصل، كان الإتباعُ بغير فصلٍ أَجْوَزَ، و[الإتباع في] ('') قراءةِ حمزةُ: ﴿ فِي بِيُوتٍ ﴾ ('') قبيحٌ؛ لخروجِه من كسرٍ إلى ضمٍّ، وإذا لم يأتِ عنهم (أفعُلٌ) كان (فُعُلُّ) أبعَدَ .

و (شِيَيْخٌ) و (بِيُوتٌ) (أ) جميعاً لأجل الياء، والضَّمُّ أقوى؛ لأنَّ الضَّمَّةَ والياءَ للتَّحقيرِ، فكما لا بد من الياء، فكذلك الضمة (١٠) كان يجب أن تكون لا بد منها لولا الياءُ.

# (٧٢) مسألة: [في المشترك بين المذكّر والمؤنّث:]:

قال(۱۱): اشترك المذكّرُ والمؤنّثُ في قولهم: (رجُلٌ رِضيً)، و(امرأةٌ رِضيً)؛ لأنهما على معنى واحد، وهو التّذكيرُ؛ لأنَّ (رِضيً) مصدرٌ يُوصَفُ به المذكّرُ على أنَّ المذكّرُ

<sup>(</sup>١) أي: ابن حني .

<sup>(</sup>٢) زيادة يستقيم بها السياق.

 <sup>(</sup>٣) فصار على «شِينِخ» و «بينيت». انظر الكتاب ٤٨١/٣.

<sup>(</sup>٤) فيه ثلاث لغات: مُثَيِّنٌ وهو الأصلُ، ويليه: مِثْيِّنٌ، وثالثُها: مُثْنُنٌ، وهو الذي حكـاه سيبويه. انظر الكتـاب ١٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿أَنُولُ ، وفيه تصحيف وتحريف. المصدران السابقان .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: « أحرول» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) زيادة يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٨) سورة النور: الآية: ٣٦، وقرأ بالضم ورش، وأبو عمرو، وحفص، وأبــو حعفــر، ويعقــوب، ينظــر: إتحــاف فضلاء البشر: ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٩) أي: كسرت الفاء فيهما، وتلك لغة في التكسير، كما هي في التحقير. انظر المقتضب ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «الصفة» ، والمعنى على ما أثبتٌ، فيكون هناك تحريف .

<sup>(</sup>۱۱) أي: ابن حني .

هو المصدرُ / وكذلك وُصِفَ به المؤنَّثُ على أنَّ المؤنَّثَ هـ و المصدرُ، فقـد وقعَ على [١/٨] المذكَّرُ والمؤنَّثِ على معنىً واحدٍ، والمعنى يدلُّ على ذلك (١).

(٧٣) مسألة: [في تحقير سَحَرَ، وضُحيّ، وبَنُونَ، وجمع أَفْعَل، ومسألةٌ من كتاب سيبويه]:

« واعلمُ أَنَّكَ لا تَحَقِّرُ فِي تحقيرِك هذه الأشياءَ الحينَ، ولكنَّك تُريدُ أَن تُقرِّبَ حيناً من حينِ، وتُقلَّلُ ما بينَهما (٢) .

(ع): يعني سُحَيْرًا وضُحَيًّا<sup>٣٣</sup>.

(فا): إِنَّمَا تُحُقَّر الشَّيءَ بالنَّسبةِ إلى ما هو آخِرَّ منه، فليس في الزَّمانِ ولا في المكانِ ذلك .

عند (ب)(''): كان حقَّ تحقير (بنون): بُنيُّون، فحقَّره كأنَّه حقَّر (أَبْنَى) بِمثل: أَعْمَى، كأنَّهم قَصَروا (أبناءً) فصار (أُبنَى)، ثم حقَّروا فصار: أُبيْن، ثمَّ جُمِعَ بالواو والنون، وليس حقُّ تصغير أبناء إلا (أُبيُّناءُ)، فحاء تصغير بنون مخالفاً مَّا يجب له، وهو تصغيره من أجل أنه أتى بالواو والنون.

(فا): لا يجوز قصر (أفعَال)؛ لأن زيادته لمعنى، فحذفها يخلُّ بالمعنى (°)، ولا يكون أفعالًا لا يجوز قصر (أفعَال)؛ لان زيادته لمعنى على أُصَيْبِيَة؛ لاشتراك أفعالًا الله على أُصَيْبِيَة؛ لاشتراك (فِعْلَة) و(أَفْعِلَة) فِي (فُعَيْلٍ)؛ لأنه لم يأت (أَفْعُلُّ) مجموعاً .

<sup>(</sup>١) ينظر الخصائص ٢٥٩/٣.

 <sup>(</sup>٢) الكتاب ٣/٥٨٥، وفيه: « وتقلّل الذي بينهما » .

<sup>(</sup>٣) حقَّرًا سحر وضحيَّ، تقول: أتانا سُحيراً، وأتانا ضُحيًّا . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن السراج. الأصول ٦٣/٣، وفيه: « وبنون: أبيُّنون » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « يخل المعنى » .

<sup>(</sup>٦) كذا وردت في الأصل .

فإن قيل: قد جاء: قُليِّصَاتُ<sup>(۱)</sup>، وأُبَيْكِرينا؛ جمعُ أَبْكَر، على أنه إذا جاءا جمعُ أَفاعِلَ مع بعدٍ عن الواحد، فجمع (أَفْعَل) مع قربه من الواحد أولى. قالُ الرَّاجزُ<sup>(۱)</sup>:

قَدْ جَرَت الطَّيرُ أَيَامِنِينَا

: أنشده (٢) يعقوب في كتابِ « القلب والإبدال (١) ، فجمع أيْمَن على أيَامِنَ، ثـمُّ جمعه، وقالوا: « صَوَاحباتُ يوسُفَ » .

قيل: هذا كلَّه شاذٌ، والقياس على الشاذ لا يجوز، ويدل على شذوذه \_ مع دلالة انفراده على شذوذه \_ أنه جمعه بالواو والنون، وليس مما يعقِلُ، وجمَعَه على جمعٍ ليس لـه؛ ليدل على أن جمعه لا اعتداد به .

قال (س)<sup>(٥)</sup>: « وَقع في الكتاب:

مَا إِنْ عَدَا أَصْغَرُهُم أَنْ زَكَّا<sup>(۱)</sup>

قال ابن سيده: عندي أنَّه جمع يميناً على أيْمَانٍ، ثم جمع أيماناً على أيامِن، ثم أراد وراء ذلك جمعاً آخر، فلم يجد جمعاً من جموع التكسير أكثر من هذا؛ لأن باب أفاعِلَ وفُواعِلَ وفعائلَ ونحوِها نهايةُ الجمع، فرحم إلى الجمع بالواو والثّونِ » .

- (٣) في الأصل: «أنشد».
- (٤) الإبدال لابن السكيت: ٦٨، وفيه: «ورب البيت، بدل: «لعمر الله، .
- (٥) أي: السيرافي. انظر الكتاب ١٣٩/٢ (بولاق)، وفيه: « والصواب » بدل « وإنما هو » .

<sup>(</sup>۱) جمع قُلَيِّصَةٍ؛ مجقَّر قُلُوص، وهو هنا يشير إلى قول الشَّاعر: قَد رَويتْ غيرَ النَّهَيْلِهينا قُد رَويتْ غيرَ النَّهَيْلِهينا قُد سَلِيْصاتٍ وأُبَيْكِرينا

وإنما هو: ﴿ مَا إِنْ عَدَا أَكِيرُهُمْ ۚ يُقَالَ: رَكَّ ( ) ۚ إِذَا مِرَّ يُقَارِبُ الْخَطُّو، زَكِيكًا ﴿ ).

قال لي أبو علي: كان لأبي إسحاق (" كتاب سيبويه في أجزاء طُرُوسٍ عتيقة، وكان يُقالُ: إنَّ كُرَّاساً منها بخط سيبويه، كان فيها (زيدون، وعمرون) بواوٍ صغيرةٍ بعدَها نونٌ، وكلاهما في نفسِ السَّطرِ مع الحرفِ .

## (٧٤) مسألةُ: [في هذلك]:

قال: لم أسمع في الإشارةِ: هذلك. قال: ووجه امتناعِه من طريقِ القياسِ: أنَّ الـلامُ زيادةٌ للتَّوكيدِ، والهاءُ للتَّنبيه، والتَّنبيه، والتَّنبيهُ ضربٌ من التَّوكيدِ (٥)، فأغنى أحدُهما عن صاحبِه.

## (٧٥) مسألة: [في قولهم: هذا زيدٌ قائماً]:

قال في قولنا: « هذا زيدٌ قائماً »: إذا قلتَه لمن يعلم أن المشار إليه زيدٌ دون غيرٍه، فإنَّمَا فيه قالمُ ألحالُ (')، وإن كان يعلمُ الجميعُ لا يشكُ فيه (')، لم تصحُّ المسألةُ؛ لعدمِ الْهائدةِ .

#### صُبيَّةُ على الدُّخانِ رُمْكَا

وقد استشهد به سيبويه على تصغير (صِيْبَةٍ) على (صُبَيَّةٍ) على لفظِها، والأكثرُ في كلامِهم: أُصَيْبِيَةٌ، يردُّونُـه إلى أَنْعِلَة؛ لاطرادِه في جمع (فَعِيلٍ) إذا أرادوا أقلَّ العددِ .

والشاهد في: الكتاب ٤٨٦/٣ والمقتضب ٢١٢/٢، والمخصص ٣٩/١. والرُّمْكُةُ: لـونُّ كلـوانِ الرَّمـادِ، وزُكُ زَكِيكاً: دُبَّ وِقاربُ الخُطُّوَ. والمعنى: لم يعدُّ كبيرُهم أن يدبُّ صِغَراً وضَعْفاً، فكيف صغيرُهم ؟!

<sup>(</sup>٦) لرؤبةُ في ديوانهِ: ١٢٠، وقبلُه:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مريزك»،وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) وفي اللسان (زكك): «زكَّ الرحلُ يَزُكُّ زكَّاً وزكَكاً وزكِيكاً: مرَّ يقاربُ خَطُوَه من ضعـفٍ»، وفي القـاموس ١٢١٦: بكسرِ عينِ المضارعِ على القياسِ في اللازمِ المضاعفِ .

<sup>(</sup>٣) الزجاج.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «وها».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «ضرب والتوكيد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه في الكتاب ٨٧/٢: « وإنما يريد في هذا الموضع أن يذكر المخاطَب برحل قد عرف قبل ذلك،

قال: وإذا قلتَ: (هو زيدٌ معروفاً)، فالمعنى المستفادُ من (هـو)(١) هـو المعنى الـذي نصب (معروفاً)، وفيه من التوكيد ما هو معروف (٢).

وقـال: قـال أبـو عثمـان: لا أعـرف الكسـر في « قعْـدَكَ الله » ، إنمـا هـو « قَعْـدَكَ » بالفتح<sup>(۲)</sup>.

## (٧٦) مسألة: [في امتناع تقديم الحالِ على الخبرِ، وسماع الخماسيُّ المجرَّدِ من الأفعالِ]:

وقال: «هو معروفاً زيدٌ ، لا يجوزُ؛ لأنَّه محصَّلٌ لم تكمل الجملة التي ينتزَعُ منها معنى الفعلِ، فينصب به « معروفاً »، فتُجرِي هذا في الامتناعِ مُجرى « إنَّ زيـداً وعمروً قائمٌ »؛ لأنَّهُ لا تتمُّ الجملةُ فيحمل فيما بعدُ على المعنى .

وقال: سمع أبو خليفة الفضلُ بن الحباب ( ) رجلاً يقول لآخَرَ: «ماردً سعيداً ذا؟»

وهو في الرفع لا يريد أن يذكره بأحد»، وقال المبرد في المقتضب ٣٠٧/٤: « وتقول: هذا عبــدُ اللهِ قائماً، قتنصب (قائماً)؛ لأن قولك: (ها) للتنبيه، فالمعنى: انتبةً له قائماً » .

<sup>(</sup>٧) كذا ورد في الأصل، وظاهر هذه العبارة ينقض سابقتها، ولعل المراد: «وإن كان لا يعلم أن المشار إليـه هـو زيد دون غيره لم تصح المسألة » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: مرددة بين (هو) و(هنا)، ولعل المعنى على الأُولى .

<sup>(</sup>٢) ونظير ذلك ما ذكره سيبويه في الكتاب ٨٧/٢ فقد قال: «وأما قوله عز وحل: ﴿هو الحقُّ مصلّقاً ﴾ [فاطر: ٣١] فإن (الحقُّ لا يكون صفةً لرهن من قبل أن «هن السم مضمر، والمضمر لا يوصف بالمظهر أبداً؛ لأنه قد استغنى عن الصفة، وإنما تضمر الاسم حين يستغني بالمعرفة، فمن ثمَّ لم يكن في هذا الرسخة.

<sup>(</sup>٣) وفي اللسان (قعد): «وقيل: قِعدَك اللهُ، وقَعيدَكَ اللهُ؟ أي: كأنَّه قاعدُ معك يحفظُ عليك قولَك، وليس بقويُّ ... وقال ثعلب: قَعْدَكَ اللهُ، وقَعِيدَكَ اللهُ؟ أي: نشدتُكَ اللهُ، وقال: إذا قلتَ: قَعيدَكُمَا اللهُ، حاء معه الاستفهامُ واليمينُ... وقَعِيدَكَ اللهُ بَعنزلة عَمْرَكَ اللهُ في كونه ينتصبُ انتصابَ المصادر الواقعةِ موقعَ الفعلي.

<sup>(</sup>٤) هو أبو حليفة الفضل بن الحبُّاب بن محمد بن شعيب بن صخر الجمحي، وهو ابن أخت محمد بن سلام الجمحي، من رواة الأحبار والأدب والأشعار والأنساب، ولي القضاء بالبصرة، وكان أعمى، وكان شاعراً، ورى عن خاله كتبه وعن غيره، وروى له من الكتب كتاب طبقات شعراء الجاهلية، وكتاب

فقالَ: « قُدَارٌ (١) سَفَذْذَهُ (٢) من قال: فما رأينا (١) فعلاً خماسيًّا إلا هذا، فالهاءُ .... (١)

# (٧٧) مسألة: [في معنى النَّزِيع]:

قال في قول صاحب الكتاب (°): « الخَلِيطُ، والكَمِيعُ (°)، والنَّزِيعُ (°) ، فقـالُ (°): إنَّمَـا قِيلُ له: نَزِيعٌ؛ لأنَّهُ كأنَّه انتُزِعَ من جنسِه، ففاقَه فيه وتقدَّمُه .

## (٧٨) مسألة: [في مجيءِ (ما) وصفاً، وما يرتفع بالظُّرفِ دونَ الابتداءِ]:

قال في قولهم: «مررتُ برجلٍ<sup>(۱)</sup> ما شئتَ من رجلٍ » : إنَّمَا وُصِفَ بـ «ما » وإن لم تكن من لفظِ الفعلِ كما يلزّمُ أن يكونَ المصدَرُ إذا وُصِفَ به؛ لأنَّه في معنى ما هو من لفظِ الفعلِ، فكأنّه قالَ: «مررتُ برجلٍ مشيئتِكَ مِن رَجُلٍ<sup>(۱)</sup> » ، وجازُ: «ما شئتَ من

<sup>&</sup>quot; الفرسان، وتوفي في شهر ربيع الأول من سنة ٣٠٥ هـ بالبصرة. انظر ترجمته وأخباره في: مراتب النحويين: ١١، ٥٦، ١١، وإنباه الرواة ٥/٣-٦، ومعجم الأدباء (٢١٧٢/٥-٢) .

 <sup>(</sup>١) القُدَارُ: الطُّبَّاخُ، وقيل: الجَزَّارُ، وانظر اللسان (قدر).

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في الأصل، ولعل ثمة تحريفاً فلم ترد هذه المادة في المعاجم، ولعل المراد (سهنسه)، ففي القاموس المحيط: (أفعلُ هذا سهنساهُ \_ بضم الهاء وكسرها \_ أي: آخر كلّ شيء ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فما رأينا رأينا».

 <sup>(</sup>٤) كلمة غير واضحة في الأصل.

 <sup>(</sup>٥) ليس في النسخة التي بين أيدينا (بولاق)، ولعل ذلك في نسخ الكتاب الأخرى .

<sup>(</sup>٦) الكَيمِيعُ: الصُّجيعُ، ومنه قيل للزوج: هو كَمِيعُها. ينظر اللسان (كمع).

 <sup>(</sup>٧) النّزِيعُ: الشّريفُ من القوم الذي نَزَعَ إلى عرقٍ كريمٍ، وكذلك فرسٌ نَزِيعٌ. اللسان (نزع) .

<sup>(</sup>A) تكرار لا موجب له .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « مررت رحل » .

<sup>(</sup>۱۰) قال أبو علي في البغداديات: ۲۷٥: « ومما حاء في (ما) يمعنى المصدر قولهم: مررتُ برحل ما شئتَ مــن = رحلٍ. الدليل على أنه يمعنى المصدر أنه لا يخلو من أن يكون موصولاً، أو يمعنى المصدر، فلا يجوز أن يكون موصولاً يمون موصولاً يمعنى الذي؛ لأنه لو كان كذلك لكان معرفة، و(رحل) نكرة، فلا يجوز أن يكون وصفاً له، فإذا لم يجز أن يكون موصولاً كـ(الذي) في الوصل كان مصدراً، وتأويله: مررت برحلٍ مشيئتكِ من رحلٍ،

رجلٍ ، حملاً على «مشيئتلِكَ مِن رجلٍ إذ كـان في معنـاه، كمـا جــازُ «زيــد'' ، حمـ الأعـلـى (يَدَعُ) إذ كانَ في معناه .

قال: ومثل هذا ما أجازه من قولهم: « غداً إلى حبل ، أي: يروحُ إلى حبل، وفارتفع] (٢) بالظرف لما كان في معنى ما يرتفع بالظرف؛ وهو قولهم: « غداً أنَّكُ راحل (٢)».

### (٧٩) مسألة: [في إجراءِ (شرعُك) مجرى (حسبُك)]:

قال: « مما يُحري (شرعُكَ) بُحرى (حسبُك) زيادة الباءِ (أ) في أوّله كزيادتها في أوّل: بحسبِك، قال: بشرعِك (°).

## (٨٠) مسألة: [في رفع معمولِ الصَّفةِ المشبُّهةِ المحلَّى بالألفِ واللامِ]:

قال: مما يدلُّ على ضعفِ قولِ من أجازُ: مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهُ منه، أنَّ «الوجهُ منه، أنَّ «الوجهُ منه» الصَّمير منه ، [قد وردَ مخفوضاً في] (أ) قولِ العربِ: «مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ » بنقلهم الصَّمير إلى الله الله عرب الوجهُ ، أو اليدُ، [٨/ب] إلى أ « حَسَن » ، وإشاعتِهم إيَّاه حتى استبهمَ واحتاجَ إلى بيانِه بقولِك: الوجهُ، أو اليدُ، أو الأخُ، أو نحوُ ذلك، واتساعُ هـذا على ما ذكرُنا من حالِه يـدلُّ على فساوٍ ذلك

<sup>(</sup>١) زُيدٌ ويزيدُ: اسمان سمَّوه بالفعلِ المسقبلِ عَلَّى من الضَّميرِ. ينظر اللسان (زيد) .

<sup>(</sup>٢) زيادة يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٣) ابن حني في ذلك يقفو أثر شيخه أبي علي. ينظر إيضاح الشعر: ٢٨٧–٢٩٧ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « أيما » وهو تحريف .

<sup>(°)</sup> في الأصل: «شرعك»، والسياق يقتضي دخول الباء عليها بمقتضى المشابهة. وفي اللسان (شـرع): «ورحـُّلُ شرعُكَ من رحلٍ: كافي، يجري على النكرةِ وصفاً؛ لأنَّة في نيَّة الانفصالِ» ولا يُثنَّى ولا يجمَّعُ ولا يؤنَّتُ .

<sup>(</sup>٦) زيادة يستقيم بها السياق.

الاعتقادِ<sup>(۱)</sup>.

### (٨١) مسألة: [في فتحة (ضَعَة)]:

قال في (ضَعَة)<sup>(۱)</sup>: لم يُعتدَّ بالفتحةِ فيها كما لم يُعتدُّ بالفتحة في (يَسَعُ)، و(يَكَأُ)<sup>(۱)</sup> لَنَّ كان الأصلُ الكسرَ .

## (٨٢) مسألة: [في تعرُّفِ (مِثْل)]:

قال في قولنا: «مررْتُ بمثلِك الظَّريفِ » إذا عرَّفتَ (مثلك): لم يتعرَّفْ بنفسِ وضعِه لمعهودٍ في الكلامِ، [و] إنَّمَا انضَّمَت إليه قرينةٌ من الحالِ تَعـرُّفَ بها، فجرى هذا بحرى قولِ اللهِ سبحانه: ﴿ وَهُ وَ اللَّذِي فِي السّمَاء إِلَهُ ﴾ (أ)؛ لِمَا دخلُ الإلهُ من معنى القيامِ والتَّدبيرِ، فصارُ معناه كمعنى قيِّمٍ ومُدبِّرٍ، حتَّى جازُ له أن ينصبَ الظَّرفَ الَّذي هو قولُه: ﴿ فِي السّمَاء ﴾ ، وأنشَدَرُ أَن

<sup>(</sup>۱) قال الرضي في شرح الكافية ٢/٠٤: «وأربعُ مسائلَ قبيحةٌ قبحاً لا ينتهى إلى منعها في حال السعة، وتخصيصها بضرورة الشعر، وهي: الحسنُ وحـة، وحسنُ وحـة، والحسنُ الوحـه، وحسنُ الوحـه، برفيع المعمولِ في جميعها، والأوليان أقبحُ من الأُخريين؛ لعدم موافقة المعمولِ فيهما لأصلِه في التعريف. ووحه قبح الأربع: خاتُ الصفة من عائدٍ إلى الموصوف، وحذف الجار مع المحرور قليلٌ قبيحٌ؛ أي: وحـة منه، والوحـة منه، وقال أبو علي: الوحـهُ، ووحة، بدلان من الضمير المستكنُّ في الصفة ».

<sup>(</sup>٢) «الضَّعَةُ والضَّعَةُ: خلافُ الرَّفعةِ في القَدْرِ، والأصل: وضَعَةٌ، حذفوا الفاء على القياس كما حذفت من عِدَةٍ وزُنةٍ، ثم إنهم عدلوا بها عن فِعَلَةٍ، فأقرُّوا الحذف على حاله وإن زالت الكسرة التي كانت موجبةً له، فقالوا: الضَّعةُ، فتدرُّحوا بالضَّعة إلى الضَّعة، وهي وَضَّعَةٌ كحَفنَةٍ وقَصْعَةٍ، لا لأن الفاء فتحت لأحل الحرف الحلقي كما ذهب إليه محمد بن يزيد اللسان (وضع). وفي الأصل بعدها: «صحه ورسمها قريب من «فتحة وهي متأخرة هنا في غير موضعها، ويستقيم الكلام بتقديمها فيقال: «قال في فتحة ...».

<sup>(</sup>٣) يقال: أوكيتُ السقاء ووكيتُهُ: إذا شددتُه بالوكاءِ. سر الصناعة ٨٣٠/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: الآية: ٨٤.

ه أهتد إلى نسبته وإحازته .

## \* ... ... مِنَّا سَاخِرُ \*

## (٨٣) مسألة: [في مجيءِ ﴿ فَعَوْلَى ﴾ من الكلامِ]:

قَالَ فِي قُولُم: ﴿ مَهَوْنَاةً ﴾ : هي فَعَوْلاةً، ولا يدخلُ على قُـولِ صَـاحَبِ الكَـّابِ('')؛ لأنه ذكر أنه لم يأت فَعَوْلَى، وقد يأتي مع الهاءِ ما لولا الهاءُ لم('' يأتِ .

### (٨٤) مسألة: [في بيان معنى (الهم) في بيتِ طرفةً]:

قالَ في قولِ طرفةً<sup>٣٣</sup>:

# \* وَإِنِّي لأَمْضِي الهُمَّ عِنْدَ اعْتِزَامِهِ \*

قال: الهُمُّ هنا: المهمومُ به، وليسَ كمسألةِ الكتابِ: «مررَّتُ برجلٍ هَمُّ كُ من رجلٍ ('). هذا (۵) مصدرً هنا كسائرِ المصادرِ الموصوفِ بها هناكُ كشُرْعِك، وحسبِك، وصَبُوبكُ، وهَدِّك.

# (٨٥) مسألة: [في توكيدِ ضميرِ النَّصبِ المُتَّصلِ بضميرِ الرَّفعِ المنفصلِ]:

سألَ سائلٌ عن قولنا في توكيدِ المضمرِ: « رأيتُكَ أنتَ » فقال: هلاَّ أُكِّدَ المنصوبُ المُتَّصَلُ بضميرِ المنصوبِ المنفصلِ فقيلَ: « رأيتُكَ إِيَّاكَ "» فكانَ ذلك أكثرَ من أن يُؤكَّدَ

والبيت من معلقته المشهورة .

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه: «ولا نعلم في الكلام فَعَلْيَا ولا فَعَوْلَى، ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكسره، ولا فَعَيْلَى الكتـاب ٢٦٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لمريأت» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) صدر بيت له في ديوانه: ٩٢، وعجزه:

<sup>\*</sup> بعَوْحَاءَ مِرقَالٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي \*

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٢٢١.

<sup>(</sup>٥) أي: (همك من رحل) .

<sup>(</sup>٦) أحاز ذلك الكوفيون، وحعله البصريون بدلاً .

المنصوب بضمير المتمكُّنةِ؟!

الجواث: أنَّهم فعلوا ذلك ليفرّقوا بين البدلِ والتَّوكيدِ، ولو أرادوا البدلُ لقالوا: « رأيتك إياك ، فهذا فرق .

فإن قيل: فإذا كان هذا للعكس، فهلا عكسُوا الكلُّ، وكان أيضاً فرقاً ؟

فالجواب: أن البدل يقدر فيه تكرير العامل، فكأنك قلت: « رأيتك إياك [رأيلت] (۱) ...... و] التعامل في الأول هو العامل في الأول هو العامل في الآخر. فلما لم يكن التوكيد مما يقدر معه عامل يخصه، كان بأن يجعل فيه للرفوع موضع المنصوب أحدر، ولن يجعل المرفوع موضع المنصوب في الموضع المذي يقدر فيه عود العامل وبابه في البدل.

(٨٦) فصل: في الحرفين المتقاربين يستعملان في موضع واحدٍ، كـ[طَبَرْزَلٍ] (٢٥) وطَبَرْزَل، ما الحكم فيهما: أَدَّعي أنهما أصلان، أم أحدهما أصلٌ والآخر فرعٌ ؟

(٨٧) فصلّ: في الحرفين يتقاربان في التركيب نحو: حبذ<sup>(1)</sup> وحذب، أصلان هما أم أحدهما أصل ؟

(٨٨) فصل: في إدراج (٥) العِلَّة، وذلك نحو قولك: أواسيك بنفسي (١)، فإذا سُئلتَ قلتَ: أصله: أأاسيك، فقلبت الهمزة واراً؛ لانضمام الهمزة قبلها، ففي فحوى هذا أنَّ

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات .

 <sup>(</sup>٣) سقط في الأصل بمقدار كلمة، والتتميم من الخصائص ٢/٢٨-٨٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حبه وهو تحريف. انظر هذا الباب في الخصائص ٦٩/٢-٨٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إخراج» وهو تحريف، انظره في الخصائص ١٨١/١-١٨٢ . والإدراج: الطيّ والإسراع وتــرك البسط. ينظر اللسان (درج) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أواسيك نفسي».

القلب إنما وجب لاجتماع الهمزتين، إلا أن ذلك أدرج في ضمن الكلام، وله نظائر، وكون العلة أن قلب الثانية إنما هو لاجتماع الهمزتين في كلمة واحدة، وانضمام الأولى منهما، وكون الثانية حشواً غير طرف؛ ألا ترى أنك لو بنيت من قرأت كبرتُن [لقلت](): قُوء، وأصلُه: قُوءُة، فلم يقلب الثانية واواً()، وإن كانت مع أخرى في كلمة واحدة، والأولى مضمومة من حيث كانت الثانية طرفاً، وهذا واضح لمن يعرفه.

(٨٩) فصل: في إسقاط الدليل، كقول أبي عثمان: أَفْعُلُ لا يكونُ [صفة مفيدةً] (١٠)؛ لأنَّه غيرُ مفيدٍ (٥) بإسقاط دليله أن يقول: قد قالوا: آلمنيُّ (١٠)؟

(٩٠) فصل: في قلب لفظٍ إلى لفظٍ، كأن تقلب لفظ «أُوَيْتُ» إلى «وَأَلِتُ»، وكما إذا أبدلت بالضّعيفِ غيرَ ذلك (١٠).

(٩١) فصل: في الفرع يستمرُّ على غيرِ (١) قياسٍ، ثم تزول الشَّبهةُ فيبقى الحكمُ على ضعفِ أصلِه مقرَّاً بحاله *بخو*: صُبيّان (٩٠).

الخصائص ۱۸۲/۱.

<sup>(</sup>٢) بل قلبها ياءً .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فإن» كوهو تحريف. ينظر المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) سقطٌ في الأصل بمقدار كلمتين مكانهما. انظر هذا الفصل في الخصائص ١٩٩/١ . وأَفْعَلُ غيرٌ مصروفٍ عند سيبويه، ونقلُ السيرافيُ عن المازني صرفه إياه؛ فقال: «زعم المازني خطأ سيبويه في ترك صرف هذا، وقال أبو العباس: لم يصنع المازني شيئًا، والقول عندي أنه ينصرف؛ لأنا رأيناهم حيث وصفوا بأُفعُل الذي هو اسمُ في الأصل صرفوا؛ وذلك قولهم: هؤلاء نسوقٌ أربعُ . انظر تعليقه بهامش الكتاب ٢/٢ (بولاق) .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «مقيل» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل بغير نقط، وآلمنيُّ: همــز استفهام موصول بالمنيُّم وهــو منسوبُ إلى (مَـنُّ). ينظر: الخصائص

<sup>(</sup>٧) الخصائص ٨٨/٢ ـ ٩٣ .

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: «مو» زيدت بينهما .

<sup>(</sup>٩) الإقرار الياء بحالها مع زوال الكسرة التي كانت في «صِبْيان»؛ وذلك أن القلب مع الكسرة لم يكن الله قـوة في

(۹۲) فصل: في إجماع النّحويّين، متى يكون حجّةُ؟ أعليهم وحدَهم أم عليهم وعلى من ليس نحويّاً مثلَهم (۱)؟

(٩٣) فصل: في اللفظ يتبع ما يضاهيه ولا يطابقه، وذلك كقولك: هذا رجل صَرُورُةُ (٩٣) وأمرأةٌ صَرُورَةٌ، وأمرأةٌ فَرُوقَةٌ ورجلٌ فَرُوقَةٌ ورجلٌ / هُمَزَةٌ لُمَزَةٌ، وأمرأةٌ فَرُوقَةٌ أَورجلٌ لَمَزَةٌ لَمَزَةٌ المَزَةُ وامرأةٌ فَرُوقَةٌ مَرَورةٌ لَمَزَةٌ المَزَةٌ المَزَةٌ المَزَةٌ المَزَةٌ المَزَةٌ المَزَةٌ المَزَةٌ المَرَةٌ المَزَةٌ المَزَةٌ المَرَةٌ المَرَةُ المَرْقُولِيّةُ المَرَةُ المَرْقُولِيّةُ المَرْقُ المَالمُ المَا المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُمُونُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُن

جَرْيُ هذه الأوصافِ ونحوِها على المؤنّثِ المضاهي لها، كجَرْيِه على المذكّبِ غيرِ المضاهي لها .

(٩٤) فصل: [في] دُوْرِ الاعتلالِ؛ نحو: ضَرَبْنَ، سكّنت الباء للحركة، وحرّكت النون للسكون، كذا قال محمد بن يزيد<sup>(٥)</sup>.

(٩٥) فصل: في العربي يسمع لغة غيره، أيراعيها ويعتمدها أم يُلغيها ويطَّرِحُ حكمَها (٩٥)

(٩٦) فصل: في امتناع السماع أن يرد بما لا يُحضره القياسُ ولا يُبيحه، كيف حكمه (٩٦)؟ كامتناع [أبي] (٨) على من نصب (المنون) (٩) في قوله (١٠٠):

القياس، وإنما كان مجنوحاً به إلى الاستخفاف. انظر هذا الفصل في الخصائص ١٥٧/٣-١٦٤، فقد عقد له ابن حنى له باباً هناك سمَّاه: «باب في بقاء الحكم مع زوال العلَّة .

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٩١-١٩٤.

 <sup>(</sup>٢) الصّرورة الذي لم يحبّ قط، ورحل صرورة لا يأتي النساء. ينظر اللسان (صرر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «امراء به وفه وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) فالهاء في كل ذلك عند ابن حني ليست للتأنيث وإنما هي للمبالغة وبلوغ الغاية. انظر الخصائص ٢٠١/٢-٢١٠: «باب في الشيء يرد مع نظيره مورده مع نقيضه».

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١٨٣/١-١٨٤.

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢/٤/٢ -١٧.

<sup>(</sup>٧) لم يعقد له باباً في الخصائص.

## \* مَنْ رَأَيتَ المُنُونَ عَرَّيْنَ \*

لأنه لا ينصب « مَن » بـ « عرَّيْنَ » ؟ لأنه أهمل « رأيت » ، وذهب أبو الحسن إلى نحو هذا.

(٩٧) فصل: في الشّيءِ يَردُ عليك يُوجِبُ له القياس حكماً ما، ويجوز فيه أن يرد السمع بضده، أيقطع فيه بالقياس؟ أم يتوقف إلى أن يرد ما يقطع به (١٠)؟

من ذلك الحَنْبُلُ والعَنْبُرُ، أَيُقطَعُ أَنَّ النون والباءَ أصلان "؟ أم يُتَوَقَّفُ إلى أن يردَ عليك ما يقطع به؟ هكذا سمعهم يقولون: قد حَنْبَلَ وعَنْبَرَ، أو أن يسمعهم يقولون: قد حَبْلَ أو عَبَرَ؟ أم حنبلَ أو عنبرَ "، أو نحوُ ذلك؟

(٩٨) فصل: في الاختصار في التقسيم على ما يقربُ ويحسُنُ الاما يبعُدُ ويقبُّحُ؛ نحو قولك في مَرْوَان (٤٠): إنّه لا يخلو [من] (٥) أن يكون فَعْلان، أو مَفْعَ ال، أو فَعْوَال، أو يُحرّك أن يقول: مَفْلان، أو مَفْوَال، أو فَعُوال، أو مَفْوَان (١)، أو نحوُ ذلك .

(٩٩) فصل: في الامتناع من تركيب ما يخرج عن الاستعمال نحو: أعطيتُهَهُ (٢٠).

(١٠٠) فصل: في الشَّيءِ يقلُّ فيقاس عليه؛ نحو: [شَنَعُجُ إِنَّ مَالنَّسَيءِ يكون أكثرَ

<sup>(</sup>٨) بياض في الأصل مكانها.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «النون» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۰) سبق تخریجه ص: ٤٧.

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣/٦٦-٦٧.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «أو عنبر» مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مرون»، وهو تحريف. الخصائص ٦٧/٣-٧٠٠ .

 <sup>(</sup>٥) زيادة يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أو يترك أن يقول: (أو مُفْعَان، أو مُفْعَال، أو مُفْعَان) فأسقط صيغةً، وفي الباقيات تحريفُ .

۲۱-۱۷/۲ الخصائص ۲/۲۱-۲۱.

<sup>(</sup>A) كلمة غير واضحة في الأصل.

منه فلا يقاس عليه<sup>(١)</sup> نحو: حسِب يحسِب،ونحوِه .

#### (١٠١) مسألة: [في زنةِ سِيد، وأصلِ يائه]:

قياسُ إجازةِ الخليل وسيبويه في: ديك وفيل أن يكون ": فِعْلاً، أو فُعْ للا " أن يُحيزا "، في «سيده " أن تكون عينه واواً، وأن تكون ياء " ، ولم يفعل صاحب لكتابِ ذلك، [و] لكنته حمل على الظاهر فاعتقد فيها كونها ياء البتّة، ألا تراه قال في تحقيره: سُرَيْد " مثل: يُيَتِ، [و] لم يُحز: سُرَيْد " .

(١٠٢) فصل: في الاحتجاج بقول المخالف، كما يذهب إليه البغداديون من كون مُوسَى الحديد: فُعْلى (٩).

(١٠٣) فصل: في اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، يدخل فيه الحروف والحركات (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر الخصائص ١/٥/١-١١٧: «باب في حواز القياس على ما يقل، ورفضه فيما هو أكثر منه

<sup>(7)</sup> كان الأحدر أن يقال: (1) تكونا (7)

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢/٢٩٥، وسر الصناعة ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) خبر «قياس» .

<sup>(</sup>٥) السِّيدُ: الذُّنبُ، وقد جعله ابن منظور من مادة (سود) مقتفياً أثر الجوهري. اللسان (سود) .

<sup>(</sup>٦) وقد كان الأخفش يفعل ذلك في الجمع، وإذا كان في الواحد قلب الياء واواً .انظر شرح السيرافي ١٩/٥ ب .

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه: «ومن العرب من يقول: شِيَيْخٌ، وبِيَيْتٌ، رِسِيَيْدٌ، كراهيةُ الياءِ بعد الضمة ، ينظر المصدر السابق، والخصائص ٢٥١/١ - ٢٥٢ .

 <sup>(</sup>٨) بقلب ياء «سيد» واواً، إذ التحقير يرد الأشياء إلى أصولها .

<sup>(</sup>٩) وهي عند غيرهم مُفْعَلُ. انظر الكتاب ٢١٣/٣، والممتع ٧٩/١، والأشباه والنظائر ٧٢/٨، ٥٧، وينظر هذا الفاصل في الخصائص ١٨٨/١-١٨٩، إلا أنه أضاف هذا المثال لما هناك .

<sup>(</sup>۱۰) الخصائص ۲/۲۹–۱۰۳.

(١٠٤) فصل: في أن الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتيال يوجب عليك جميعُها أو لا؛ نحو قولك في إعلال نحو «أُوائلُ()»: إنَّه احتج فيه باكتنافِ() حرفي العلَّةِ الألفُ() وهي ضعيفة أن وقرب الثَّانية من الطَّرف؛ لأنها أيضاً جمعٌ وأنت أيضاً مع هذا تهمزُ نحو: فُواعِلِ من قُلت، وإن لم يكن جمعاً.

(١٠٥) فصل: في تضييق صفة الحال؛ نحو قولك: الألفُ لا تُلقى عليها حركة الهمزة في نحو: حاءُ وبابِه، ونحن نعلم مع هذا أنها لا يُلقَى عليها حركة الهمزة ولا غيرها، ولا تُحوّكُ أبداً (١٠٠).

(١٠٦) فصل: في الدَّوْرِ والوقوف منه على أوَّلِ رتبةٍ إنحو: فُعالل من سِرتُ، على قوله (٥٠):

# \* ... الأَتَاوِيَا \*

(١٠٧) مسألة: [في تفارُبِ الألفاظِ لتقارُبِ المعاني]:

من تقارُبِ الألفاظِ لتقاربِ المعاني قولهُم: الهَجْرُ والحَجْرُ (١)، فأُحصر (١) الصَّوتُ من الهاءِ، وكلاهما لعمري للرَّكِ (أعني الهَجْرُ [والحَصْرَ] (١)، غيرَ أنَّ الحَصْرُ أوصلُ معنى إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وائل» بإسقاط الهمزة. ينظر الخصائص ١٩٤/١-١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «اكتناف» وزيادة الباء هنا يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «بلا ألف» وهو تحريف وزيادة مخلة .

<sup>(</sup>٤) لم أحد في الخصائص فصلاً أو باباً بهذا الاسم.

 <sup>(</sup>٥) قافية بيت للنابغة الجمعُديُّ في اللسان (أتو)، والبيت بتمامه:

مواليَ حِلْفُو لا موالي قَرَابَةٍ وللكُنْ قطيناً يُسألُونَ الأَتَاوِيَا مالأَتَاهِ إِن حَمْمُ اتَاهِ قَى فِي الأَمِ إِنْ الدَّارِ الدِّهِ صَيْنِ النَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَ

والأتاويا: جمعُ إِتَاوَةٍ. وفي الأصل: «الأياويا»،وهو تحريف. انظر الخصائص ٢٠٨/١-٢١٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الجحد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) كذا ورد في الأصل.

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق .

المحصورِ من الهُجُرِ إلى المهجورِ .

ونحوُه ('': الحَصْرُ والقَصْرُ، والعينُ ('' أقوى من الهاءِ لفظاً ومعنىً، ألا تىرى أنَّ كُلُّ مقصورٍ مقصوراً .

ونحُوه: [الحَجْرُ] والعَجْرُ؛ لأنَّ العينَ أقوى منهما، والأعْجَرُ<sup>(۱)</sup> أقوى معنى من الحَجْرِ؛ لأنَّ (ح ج ر) ولو كان فيها الحَجْرُ، وهو حسيثُم، فإنَّ فيها , حَجَرْتُ عليه القولَ»، و(ع ج ر) لا تُستعمَلُ<sup>(۱)</sup> إلا في الأجسام السَّتَةِ .

ومنها: نَمْشُ<sup>(۱)</sup>، ونَفْشُ<sup>(۱)</sup>، ونَبْشُ<sup>(۱)</sup>، فالميمُ دونَ الفاءِ في الفشوّ، وكذلك النَّمَثُ في اللونِ أقلُّ فشوًا من النَّفْشِ؛ ألا ترى أنَّ معنى .......<sup>(۱)</sup>، ومعناها الفَشاءُ، وهو تناسلُ المالِ، وقد علا به الأموالُ الأجسام، و(ن م ش)<sup>(۱)</sup> لا تَحَدُّ لها حجماً أبداً، فهي ألطفُ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «ونحن» .

<sup>(</sup>٢) في «العَجر»، وهنا استبق الحديث عنه، فهو مقدَّمٌ من تأخيرٍ، كما هو ملحوظٌ في عباراتِ هـذه المسألةِ. وفي اللسان (عجر): «قال شير: يقال: عَجَرُّتُ عليه، وحَظَرُّتُ عليه، وحَجَرُت عليه بمعنى واحدٍ».

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) الأَعجَرُ: كُلُّ شيءٍ ترى فيه عُقَداً، والأَعْجَرُ: الممتلئُ. ينظر اللسان (عجر) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ولا تستعمل».

<sup>(</sup>٦) نَمْشُه ينمِشُه تَمْشًا: نَقَشُه ودَبَّجَهُ، والنَّمْشُ: النَّمْبِمُ والنَّمْشُ: الالتقاطُ للشَّيءِ كما يعبثُ الإنسانُ بالشَّيءِ في الأرضِ. اللسان (نمش) بتصرُّفٍ يسيرٍ .

<sup>(</sup>٧) نفَسَ الطُّوفَ وغيرَه ينفُشُه نَفُشًا: إذا مدَّه حتى يتحوَّفَ، وقد انتفشَ. اللسان (نفش). وفي الأصل: «نفس» مصحفة .

<sup>(</sup>٨) نَبَشَ الشُّيءَ ينبِشُه نَبْشًا: استخرَجه بعدَ النَّفنِ. اللسان (نبش) .

<sup>(</sup>٩) سقط في الأصل عقدار ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (رم ش)، وهو تحريف.

من (ن ف ش)(۱)، وأمّا الباءُ فأغلظ (۱) منهما، وأخفى من الحرفين، فلذلك الفاء، وإن على معنى الجسميّة بنحو: نبَشْتُ الشّيءَ، والأُنبُوشُةُ (۱)، والنّبَاشُ، وليس كذلك الفاء، وإن كان قد جاء منها فشوُّ الخيرِ والشّرُّ والحديثِ، ونحوِ ذلك، فالباءُ ملازمةٌ لمعنى الجسميّة، والفاءُ وإن كانت قد جاءتُ (۱) من الأحسامِ أيضاً في الفَشاءِ والنّك قد تحدُها أيضاً في المعاني؛ نحو: الخيرِ والشّر، وما قدّمنا ذكره؛ فلأحل قرّةِ الباءِ وتمكنها ما قصرت على الجسمية، ولأحل انخفاض الفاء عنها ما جاءت في الأحسام والمعاني جميعاً، فتفطّن لذلك.

واعجَبْ للطف هذا / وغموض الصنعة فيه، واعلَمْ به أنه إلهامٌ لا اصطلاحٌ . [٩/ب]

(۱۰۸) فصل: في تركّبِ المعاني كـ « نهر يضع ° ، اسمَ رجُلٍ .

(١٠٩) فصل: في بحيءِ بعض الكلمة يسمعه دون بعض، يستعمل بـاقي تصريفها، أم يقف حتى يسمعه؟ وذلك على ضروب: منه ما لا يقف فيه نحـو: فَعُلَ، فأنت تقـول فيه: يفعُل لا محالة، ومنه المصدر على فَعَلِ إنحو: القَعَنِ (فَحْشُ قِصَرِ الأنفِ).

(١١٠) فصل: في أن يراجع من الأصول للضرورة ما لا يُرَاجَع<sup>(١)</sup>نحو: قَوَمَ، وطَوَلَ، وبَيَعَ، وهَيِبَ، و« اتَّقِ اللهُ فأن يُدخلَكَ الجَنَّةُ »، وما أَقْوُمُ زيداً (في التَّعَجُّبِ)، ونحو ذلك. فهذا مما لا يراجَعُ أبداً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فشو) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «فأعلط» مصحفة.

<sup>(</sup>٣) الأُنبوشةُ: الشجرة يقتلعُها بعروقها وأصولها، وكذلك هو من النبات، والنَّبُّاشُ: الفاعلُ للنِّبَّاشةِ، وهي حرفة استخراجِ الموتى بعد دفزهم. اللسان (نبش) بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « حاء » .

 <sup>(°)</sup> كذا ورد في الأصل.

 <sup>(</sup>٦) ينظر الخصائص ٣٤٧/٢ - ٣٥٧، وقد عد ابن حني في الخصائص أمثلة النلاثي المعتــل مـن الأصــول الــني لا
 تراجع أبداً لا في الضرورة ولا في السعة، وهو هنا يبيحه عند الضرورة .

[و]<sup>(۱)</sup> نقيضه صرف ما لا ينصرف، وتصحيح المعتل، وإظهار التضعيف، وما أشبه ذلك.

(١١١) فصل: [في] الشيء يُسمع من العربي الفصيح لا يُسمع من غيره (أ)، كما حاء عن ابن أحمر (") وغيره .

(۱۱۲) فصلُّ: في إيراد المعنى على غير معتاد العبارة عنه ('')؛ نحو قول أبي الحسن: سألتُ أعرابياً عن تحقير (الحُبارى) فقال: حُبُر بُور ('')، ومثلُ قولِ الآخرِ (''):

قَدْ طَرَدَتْ أُمُّ الحَدِيدِ كَهْدَلاً (\*) يَا رَبِّ لا تُرجِعْ إِلَيْنَا طِفْيَلاَ

(١١٣) فصل: في أنَّ الحرف تسمعه على صورتين (١)، يمكن أن تكون إلحداهما

وَابْنَدَرَ البَّابَ فَكَانَ الأَوَّلاَ شَلَّ السَّعَالي الأبلَقَ المححَّلاَ

ينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) ينظر الخصائص ٢١/٢-٢٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن أن أحمر» وفيه أسقط الباء، وهو عمرو بن أحمر بن فرَّاص بن مَعْنِ بنِ أعصُر، وكان أعـور، وماه رحل يقال له: «تَخشقُ بسهم، فذهبت عينه، وكان صحيح الكلام، كثير الغريب، وقال أبو عمرو بن العلاء: كان ابن أحمر في أفصح بقعة من الأرض أهلاً بين يذبُلُ والقعـاقع. وقـد عـده ابن قتيبة في الطبقـة الثالثة من الإسلاميين. وقد عُمَّر تسعين سنة، وسُقي بطنه فمات. ينظر: الشعر والشعراء: ٢٢٩ - ٢٣٠، وطبقات الشعراء: ٢٩٩ .

٤٦٩-٤٦٦/٢ ينظر الخصائص ٤٦٦/٢.

<sup>(°)</sup> الحُبُرْبُورُ، والحَبْريرُ، والحُبْرُورُ، والحَبَرْبَرُ، واليَحْبُــورُ: ولـدُ الحَبْـارَى. انظــر اللســان (حــبر). وفي الخصــائص ٢٦٦/٢ (فقال: الحُبْرورُ» ولم يعرف الأعرابيُّ هنا مرادَ أبي الحسن .

<sup>(</sup>٦) لِكُهْدلِ الراحز في اللسان (حدد) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «قد كان نيام الحديد تهدلا» وهو تحريف، وصوابه ما أثبته، و«أم الحديد» زوج كَهْدل، والبيتان ليسا متعاقبين فبينهما بيتان آخران هما:

مُغيِّرُةً " عن صاحبتِها، ويمكن أن تكون أصلاً برأسه، فما الحكم فيهما ؟

(١١٤) فصل: في اللفظة (٢) ترد لحكمة التذكير والتأنيث، فعلى أيُّهما تحملها (٢٠٥) واذكر قول الأصمعي هنا أيضاً: أتَعرِفُ رَكَكاً؟ فعرفه (٢)، وقد كان يجوز أن يظن به أنه اسمُ ماءٍ (٥).

(١١٥) فصل في الشيء يقل عن الاعتداد (١١٥) به، فإذا انضم إليه غيره، قوي بأحدهما حكم صاحبه، ومن ذلك باب ما لا ينصرف، ومنه اجتماع دونه مع دينه، [وهو] أقبح من اجتماع كينه مع كينه، وذلك المسرَّح به في نحو: عمود مع سعيد؛ ليعتد به فيما قدَّمنا من المسألتين. قال (١٠):

ذُلُّ السُّؤَالِ وَذُلُّ السُّكِرِ مَا احتَمَعَا ۚ إِلاَّ أَضرًّا بماء الوَحْهِ وَالبَدَن

ثمَّ استمَرُّوا وقالوا: إنَّ موعدَّكُم ماءٌ بشَرقيٌّ سَلمَى فَيْدُ أَو رَكَكُ فأظهر التضعيف ضرورة، وقال مرة: سألت أعرابياً عن رَكَكِ من قوله: «فَيَّدُ أَو رَكَكُ فقال: بلى قد كان هنالك ماء يقال له: رَكِنْ ، وينظر النوادر: ٣٠ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «صوتين» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «بغيره» لموهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «اللقطة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) عقد ابن حني فصلاً في الخصائص ٤١١/٢ -٤٣٥، سماه: «فصل في الحمل على المعنى» ومنه تذكبير المؤنث وعكسه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فهرفه» وهو تحريف، ورَكَكُ: موردُ ماءٍ قريبٌ من حائلُ .

<sup>(</sup>٥) وفي اللسان (ركك): «وركك الله ماء ما وزعم الأصمعي أنه رك وأن زهيراً لم تستقم له القافية برك فقال:

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «الاعتماد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على قائله .

### (١١٦) مسألة: [في مجيء الخبر مجموعاً، والمبتدأ مفردً]:

حكى أبو عليّ عن الحافظ (''): أنَّ قاصًا كان يقرأُ في قصص: ﴿ إِنَّ اللهُ وَ مَلائكتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴿ أَنَّ اللهُ وَ وَ مَلائكتُهُ ﴾ بالنَّصبِ ('')، فقال: اطلبوا له وجها، وأقام على الرفع، فسئل عنها أبو على فقيل له: يكون مثل قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا والذِينَ هَادُوا والصَّابِعُونَ والنَّصَّارَى ﴾ (''على التقديم والتأخير ('').

قال أبو علي: فيلزم من هذا أن يكون تقديره: « إنَّ اللهُ يُصَلَّون على النَّبَيِّ ، فرُجع إليه فيه فقال: يجوز هذا على قوله تعالى: ﴿رَبِّ ارْجعُونِ ﴾. (١)

وهذا الذي ألزمه أبو علي ساقط عن الملزم عندي، وذلك أنه لما حرى ذكر الملائكة في اللفظ قبل الحبر، حاز فيه؛ لتقديم ذكرهم أن يجيء الحبر مجموعاً، وإن كان لو تقدَّمُ عليهم لم يجرِ قبله ذكرٌ منهم لم يجز: « إنَّ اللهُ يُصُلُّون على النَّكِيُّ ».

ونظير ذلك قولك: (ضربُ زيداً غلامُهُ)، ومن بناء الفاعل أن يلي الفعل، وأنت لـو قلتَ: (ضربُ غلامُهُ زيداً)، لم يجز، غيرَ أنَّه لما تقدَّمُ ذكرُ المفعـولِ، حاز اتَّصالُ الفاعلِ بضميرِه .

<sup>(</sup>۱) لعله أبو بكر بن بحاهد أحمد بن موسى المتوفى سنة ٣٢٤ هـ . ينظـر طبقـات القـراء ١٤٢/١، وأبـو علـي الفارسي: ١٢٣–١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية: ٥٦، وبرفع «ملائكتُم قرأ ابن عباس وعبد الوارث عن أبي عمرو، فعند الكوفيين غيرُ الفرّاءِ هو عطف على موضع اسم «إنّم، والفرّاءُ يشترط خفاء اسم إنّ، وعند البصريين هو على حذف الخبر؛ أي: يُصلّي على النّيّعِ وملائكتُه يُصلّون . ينظر البحر المحيط ٢٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) وبه قرأ الجمهور. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) أي: إنَّ الَّذين آمنُوا والَّذين هادوا والنَّصارى مَنْ آمنَ با للهِ واليومِ الآخِرِ والصَّابِئون كِذلك .

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون: الآية: ٩٠ .

## ومثلُه قولُه<sup>(۱)</sup>:

## \* مُطَبَّعَةٌ مَنْ يَأْتِهَا لاَ يَضِيرُهَا \*

على قول سيبويه<sup>(١)</sup>.

(الرسم الله المنس، وإذا كان كذلك فقد لُفظ و أحدٌ ، مغنياً عن الحماعة هنا ، أعلى أمرُ هذا الجنس، وإذا كان كذلك فقد لُفظ و أحدٌ ، مغنياً عن الحماعة هنا ، نحو قولك: (الرسمة لُل يلي أمرُ المرأق)، لكنه جاءُ الكلامُ هنا توكيداً الكلامِ .

### (١١٧) مسألة: [في الزّيادة والحذفِ]:

عكس سَمْجٍ '' وسُمَحَاء، وبابُه مدُّ، تكسيرُ '' فَعِيلٍ '' على فُعُولٍ بُحُو: طَريفٍ وطُرُوفٍ، وطُرُوفٍ، ومَنيَّةٍ ومُنُوِّ، وكلُّه بُنيُ على حذفِ الزيادةِ، ولم يُرَ معه إلا فُعُلٌ، فحاز '' مجيءُ كَعْبٍ وكُعُوبٍ، ومن معكوسِه أيضاً: كَعْبُ [وأكْعِبَةً] ''، وفَرْخُ وأَفْرِخَة، وهو باب حسن .

### (١١٨) مسألة: [في زنةِ الكِينةِ وأصلِها]:

حكى الأصمعيُّ عن أبي عمرٍو: هو سَاءَةُ سَوْءٍ، وبجِيئَةُ سَوْءٍ، وبجِيئَةُ سَوْءٍ، وبكِينَة [سَوْءٍ]، سواءً

<sup>(</sup>١) سبق تخریجه ٤٦-٤٧ .

<sup>(</sup>٢) فسيبويه يجعله على التقديم والتأخير، والتقدير: لا يُضيرُها من يأتِها. وهو عند المبرد على إرادة الفاء؛ أي: فهو لا يضيرها .

<sup>(</sup>٣) هنا انقطاع في العبارة، والكلام مبتور .

<sup>(</sup>٤) السَّمْجُ: الذي لا مُلاحةً له. اللسان (سمج).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وبابه تكسير مل».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «فعيلا».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فجاء».

<sup>(</sup>A) زيادة يستقيم بها السياق.

بحال سَوْءِ .

ينبغي أن تكون الكِينَةُ هنا فِعْلَةً من (كان) التامة، من قول الله سبحانه: ﴿ وَإِنْ كَانَ 
دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً ﴾ (١) ألا ترى أن معناها بمحصول سَوْءٍ، ومَوجُود سَوْءٍ، وبحادث سَوْءٍ، وهذا هو معنى (كان) التائمة البتَّة .

## (١١٩) مسألة: [في تقديم الخبرِ معرفةً]:

قال(٢):

بَنُونَا بَنُو أَبِنَائِنَا، وَبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبِنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ

يريد: بنو أبنائنا بنونا. على ذلك وضع الكلام، ألا تراه قال بعدُ: « وبناتُنا / [١٠٠] بنوهن أبناء الرّجالِ الأباعدِ ، فإنما يريد: وبنو بناتِنا أبناء الرّجالِ الأباعدِ ، فإذا صَحَّ أنّه إنما يريد بقوله: « بنونا بنو أبنائنا بنونا » إلا أنه قدم وأخر مع الاسمين كليهما ، معرفتان ، علمت أنه حواز اعتقادك التقديم والتأخير مع المعرفتين ، كما يعتقده مع المعرفة والنكرة ، نحو: قائمٌ زيدٌ ، ومنطلقٌ بكرٌ ، فعلى هذا يقول: أحوك زيدٌ ، وأنت تريد: [زيدٌ] (\*) أحوك .

#### (١٢٠) مسألة: [في: خُزَّيا وصَدْيا عَلَمَين]:

إن قال قائل: إذا سميت بنحو: خَزْيا وصَدْيا فصارت علمــاً، لزمَـك أن تقلُّ اليـاءَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية: ٢٨٠.

 <sup>(</sup>۲) ينسب إلى الفرزدق، وليس في ديوانه، وقد استشهد به الرضي في شرح الكافية ۲۵۷/۱، وابن الأنباري في الإنصاف ٦٦/١، وابن هشام في المغني: ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بنو بناتنا» ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بنونا بنو بناتنا والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) زيادة يستقيم بها السياق.

واواً؛ لزوال معنى الصفة، فتقول: خَوْوَى وصَدْوَى .

قيل: أما على مذهب صاحب الكتاب، فقياسه أن يُقرَّها ... (١) على قوله في (أحمر)؛ لأنه لا يصرفه إذا سمَّى به ثم نكَّرَهُ؛ لأنه يراعي به مذهب الصفة كانت فيه .

#### (١٢١) مسألة: [في العطفِ]:

﴿ مِنهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ (") فهنا (") لا بدّ من تقدير , مِنْ ، مُعَادِ؛ أي: ومنها حصيدٌ، وتقول: (عندي منها عالمٌ وحاسبٌ)، على ما قدمنا من أن العلم والحساب لا يتنافيان كتنافي القائم والحصيد .

فإن قلت: فأنت إذا قلت: (في الدار زيدٌ وعمرٌو)، فلا بد من تقدير الظرف، قيل: ... (أ) ذاك؛ لأن الأول غير الثاني، فأما العالم والحاسب فلا يحتاج إلى تقدير عامل ثان؛ لأن الصفتين جميعاً لموصوف واحد، فجرى ذلك مجرى قولك: (مررت برحلٍ ظريفٍ وشاعرٍ وبزّازٍ)، في أن تعطف الصفات بعضها على بعض، وإنما يجوز هذا في الصفات من حيث الموصوف واحد، تحيط به صفات كثيرة، فأما في الأسماء ﴾ نحو: (مررتُ بزيدٍ وبكرٍ) فلا بد من تقدير إعادة العامل.

# (١٢٢) مسألة: [في الظُّرفِ]:

<sup>(</sup>۱) بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات، والمعنى: «على صُدّيا وخُزْيا» بقلب الواو ياء فيهما على ما فيهما من معنى الوصفية وإن شمي بهما. ينظر الكتاب ٣٨٩/٤، وشرح الشافية ١٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: الآية: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فهذله» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها «وحب» أو «لزم» أو «هو».

قال(١) [في قولها](١):

## \* وَفِي ذِمَّتِي لَئِنْ فَعَلْتَ لَيَفْعَلاَ: \*

يجب أن يُنظر في الظُّرفِ كيفٌ حالُّه ؟

(١٢٣) مسألة: [في زنة شَرُوْرَى وتحقيرِ سِيد]:

استدلَّ أبو عليُّ على أنَّ شَرَوْرَى (٢) فَعَوْعَلُ بأن قال: ليس في الكلام تركيب (ش ر ر و)، فحكم بزيادة الواو .

وقال سيبويه في تحقير سيد: سُيَدُّنَ، فحمله على لفظه، وهو الياء، وإن لم يكن معناه من هذا كما تعلم إلا (س و د)، [و]الفرق بينهما: أن الياء في سيد عينُ لا محالة، فيُحمَلُ على الظاهر، وأما واو شَرَوْرَى فلا يعلم أنها لام كما علم أن ياء سيد عينُ، فحكم لما علم أنه أحد الأصول من (٥) ظاهره، ولم يمُكنه نحوُ هذا في شرورك، فانصرف عنه

<sup>(</sup>١) أي: ابن حني .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق، وهو عجز بيت للبلى الأخيلية في ديوانها: ١٠١، وصدره:

<sup>\*</sup> تُسَاوِرُ سَوَّاراً إلى المحد والعُلا \*

وعجزه في المقتضب ١١/٣ بلا نسبة، وهـو لهـا في الكتــاب ٥١٢/٣، والشــعراء: ٢٩٦، وشــرح الشــواهـد الكبرى للعيني ٦٩/١، والخزانة ٢٤٣/٦.

وسوًّار: هو سَوَّارٌ بن أوفي القُشيريّ، وكان زوحَها. والشاهد فيه: إبدال نون التوكيد الخفيفة ألفًا .

<sup>(</sup>٣) وفي اللسان (شري): وشَرَوْرَى اسم حبل في البادية، وهو فَعَوْعَلُّ، وفي المحكم: شَرَوْرَى حبل، قال: كذا حكاه أبو عبيد، وكان قياسه أن يقول: هضبة أو أرض؛ لأنه لم ينونه أحد من العرب، ولو كان اسم حبل لنونه؛ لأنه لا شيء يمنعه من الصرف.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤٨١/٣، والسيد: الأسد والذئب.

<sup>(°)</sup> في الأصل: «وظاهره» بدل «من ظاهره».

(١٢٤) فصل: في الحمـل على الظاهر، وأن يكون الأصـل(١) غـيره(٢)، نحو قـول سيبويه في تحقير سِيد: سُييدٌ، هذا مع أنه معنى (س ود)، وليس معنى (س دد).

### (١٢٥) مسألة: [في الحالِ وتحقيرِ (أسماء) عند أبي بكر]:

يُطِفْنَ بِفُحَّالٍ كَأَنَّ ضِبَابَهُ بُطُونُ الضَّوَارِي يَومَ عِيدٍ تَغَدَّتِ (٢) حالٌ من المضاف إليه (٤).

قول أبي بكر<sup>(٥)</sup> في (أسماء) مخالفٌ لقولِ سيبويه في سِيد؛ لأن أبا بكرٍ [لا] يعامل اللفظ، وسيبويه عاملَه، فيحب أن ينظر في ذلك .

### (١٢٦) مسألة: [في معنى الجاديٌّ]:

الجَادِيُّ: من الجَدِيَّةِ<sup>(۱)</sup>، وهي طريقةُ الدَّمِ، والجَدِيَّةُ في الجَدْوَى؛ لأنها تَحْدِي عليك طلبَ الصَّيدِ، فإذا<sup>(۱)</sup> رميْتُه استدلَّلَتَ عليه بدمِه (۱).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لأصل».

<sup>(</sup>٢) ينظر الخصائص ٢٥١/١. ٢٥٦-٢٥١.

<sup>(</sup>٣) للبَطينِ النَّميميِّ في اللسان (ضبب)، وكان وَصَّافاً للنَّحْلِ، والضَّبابُ: جمع ضَبَّةٍ، وهي الطَّلقةُ قبل أن تنفلـقَ عن الغريضِ، والفُّحَّالُ: ذكَرُ النَّحْلِ يلقَّح به إناثه. اللسان (فحل).

يقول: طُلُعُها ضَخْمُ كأنه بطونُ موالٍ تغدُّوا فتضلُّعوا. وفي اللسان : «الموالي» بدل «الضَّواري» .

<sup>(</sup>٤) أي: الجملة الفعلية «تغدّن حال من الضّواري .

<sup>(</sup>٥) قال أبو بكر في الأصول ٣/٣٥: ﴿ تقول في (اسمٍ): شُمَيٌّ، ويدل (أسماءٌ) ﴾ ؟ أي: أنَّ (أسمـاءٌ) تـدلُّ علـى أنَّ ما ذهب من (اسمٍ) اللامُ، وأنَّهَا الواوُ أو الياءُ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحادي من الحديث، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>V) في الأصل «إذا وزيدت الفاء ليستقيم بها الكلام.

 <sup>(</sup>A) في الأصل: «بذمه وهو تصحيف.

#### (١٢٧) مسألة: [في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني]:

( ج ب ر) و (ج ب ل) و (ج ب ن) متقاربة المعاني، لتقارب ألفاظها (۱)، فحبر: شَدَّ وصَلُبَ، وجَبَلَ: منه الجَبُلُ لشدَّته وصلابته، وجَبُنَ: منه يَجُبُنَ عن الأمرِ؛ أي: انقبض وتشدَّدَ عنه، ولم يسترسلْ فيه، فما عُرْفُ هذا إلى ما يليه ؟

## (١٢٨) مسألة: [في اللغاتِ في بُسْرِ التَّمْرِ]:

بخطُّ أبي موسى (٢) عن أبي الحسنِ أحمدُ بنِ إبراهيمُ (٢) قال: هو الخَللُ بلغةِ أهلِ البصرةِ، وبلغةِ أهل البحرين: السَّرَاءُ(١) (ممدود)، وبلغة اليمامة: السَّدى(٥)، وبلغة وادي القرى السَّيَابُ، وبلغة طيِّء الرُّمْجُ (١).

## (١٢٩) مسألة: [في معنى الكُتْحِ]:

هي الكَتْمُعُ دونُ الكَدْحِ $^{(2)}$ .

(١) في الأصل: «ألفاظه».

<sup>(</sup>٢) لعله: أبو موسى الحامض، سليمان بن محمد بن أحمد النحوي المتوفى سنة ٣٠٥ هـ. كان أحــد الذكوريـن من العلماء بنحو الكوفيين. أخذ عن أبي العباس ثعلب، وهو المقــدم مـن أصحابـه ومـن خلفـه بعـد موتـه، وحلس بحلمـه، وصنف كتباً حساناً في الأدب. انظر ترجمته وأخباره في: إنباه الرواة ٢١/٢-٢٢.

<sup>(</sup>٣) لعله: أحمد بن إبراهيم السياري، وهو خال أبي عمر الزاهد صاحب ثعلب. كان نحوياً لغوياً صاحب رواية، روى عنه أبو عمر أخباراً عن الناشئ وابن مسروق الطوسي، وأبي العباس المبرد وغيرهم. انظر أخباره في: إنباه الرواة ٩/١٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الشراع» وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، والشَّرَاءُ: الذي يسقط من البَّشْرِ قبل أن يُدرك، وواحدتُه سَرَاءَةً. انظر بحالس تعلب ٤٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) واحدتُه: رُخْخَه، وهو الجَدَالُ أيضاً، وواحدتُه حَدَالةٌ. ينظرِ المصدران السابقان .

 <sup>(</sup>٧) وفي اللسان (كتح): «الكَتْحُ دونَ الكَدْحِ من الحصى والشّيء يصيبُ الجلدُ فيوثّر فيه ولا يبلغُ الكُدْحُ [أي: الحدش]» . والكُتْحُ والكُدْحُ أيضاً متقاربة المعاني لتقارب الألفاظ .

## (١٣٠) مسألة: [في التَّعدية بلامِ الجُرِّ]:

تقولُ: أصلحتُ الطَّعامُ لزيدٍ، [و] أنا مصلحٌ للطَّعامِ لزيدٍ، فليس هذا على تعدِّيهِ لما ... (١) في المفعولين بحرفين بلفظٍ واحدٍ، لكن الـلام الأولى هـي الموصلـة لـه إلى الفعـل، والثانية لام المفعول له، ألا تراك إثمًا أصلحته من أحل زيدٍ، وهذا واضح .

#### (١٣١) مسألة: [في لام العهد]:

نكثتُ الجبلَ، ونقضتُ الحائطَ: يُستعملان في العهدِ ونحوِه فيما بُعُدَ .

## (١٣٢) مسألة: [في الفرقِ بين اللهَبِ واللهَفِ]:

تُلهَّفَ وَتَلَهَّبَ: اللهَبُ أقوى أبداً من اللهَفِ، كما أنَّ الباءَ أقوى من الفاءِ؛ لأنَّ مع الفاءِ نفساً وتفشياً، واللهَبُ على كلِّ حالٍ أقوى".

## (١٣٣) مسألة: [في أنَّ الوصفُ بالمعنى لا اللفظِ]:

قولهم: السُّلَكُ بنُ السُّلَكَةِ " يُقورِي " تصوُّرُهم أنَّ ( الصَّفة بالمعنى دون اللفظ،

 <sup>(</sup>١) سقط في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها تكون «عمِل».

<sup>(</sup>٢) اللهُبُ: اشتعال النارِ إذا كلصَ من الدُّخانِ، واللهُفُ: الأسى والحزنُّ والغيظُ، وفيه اللهُفُّ أيضاً، وفي نوادر الأعراب: أنا لهَيفُ القلبِ ولاهفُّ وملهوفُّ؛ أي: محترقُ القلبِ. انظر اللسان (لهب، لهف) بتصرُّولٍ يسيرٍ.

<sup>(</sup>٣) السُّلُكَةُ: أُنْنَى الحَجَلِ، والسُّلُكُ: فَرْخُ القَطَا، وقيل: فَرْخُ الحَجَلِ، والسُّلَيْكُ: هو سُلَيْكُ السَّعْدَيُّ، واسم أمه سُلكة، وهو من العَلَّائين، وهو منسوبُ إلى أمه، وكانت سوداء، واسم أبيه عمرو بن يتربي، ويقال: عمير، وهو من بيني كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وهو أحد أغْرِبَةِ العرب وهجنائهم وصعاليكهم. انظر ترجمته في: الشعر والشعراء: ٢٣٥–٢٣٧، وينظر اللسان (سلك). وجمع (سُلكِ): سِلْكان، والسُّليَكُ: عَقيرُ سُلكِ، ينظر المبهج ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يروى» ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: « معنى » ، وهو تحريف .

وكذلك نحوه، [و] لهذا قُوِيَ قولُ سيبويه في أنَّ<sup>(۱)</sup> معنى الصَّفةِ مـن طريـقِ المعنـى لا مـن طريقِ اللفظِ<sup>(۱)</sup> .

#### (١٣٤) مسألة: [في الزّيادق]:

وحدتُ في اللغة ما أُلزِمُ الزّيادةَ، فلم يُفكَّ منها في ذواتِ الأربعةِ أكثرُ منه في ذوات النّلاثةِ، وذلك في نحو: مُنْجَنون ''، وعُريقِصَان ''، وهَزَنْبَران ''، وخَيْسَافُوج ''، وعَسَطاس '' ، وعُفزَّران '' ، وهَزَنْبَران '' ، وخَيْسَافُوج '' ، وعَسَظاس '' ، وعَفزَّران '' ، وأشباهُه كثيرة في الله الله كثيرة في الله النّسادة لا تفارقُه ولا تنفكُ منه، فضرب '' من عدم التّصر فو أن يجيءَ مرّة والسادة وأخرى [بدونها] '' ، ولئن ... '' به في باب التّصر في إخيرُ من أن يلزم الزّيادة فلا يفارقُها، وإذا كان كذلك فذوات الأربعة أولى به من ذوات الثلاثة؛ لأنها أقل حرفاً فلا يفارقُها، وإذا كان كذلك فذوات الأربعة أولى به من ذوات الثلاثة؛ لأنها أقل حرفاً

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «إذاً» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في الكتاب، ولعله في إحدى نسخ الكتاب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يعد » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) الْمُنْجَنُّونُ: النُّولابُ التي يُستَقَى عليها، ويقال: المُنْجَنينُ أيضاً، وهي أُنثى. الصحاح (حنن) .

<sup>(</sup>٥) العُرَيْقِصَان: نبتُ يكونُ بالباديةِ، واحدته: عُرَيْقِصَانةٌ اللسان (عرقـص). وفي الأصـل: « عريفصـان » وهـو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) رَجُلُ هُزَنْبُرٌ وَهُزَنْبُرَانٌ أي: سَيِّعٌ الخَلْتِ. الصحاح (هزبر) . وفي الأصل: « هزيبران » وذاك تصحيف .

<sup>(</sup>٧) الْحَيْسَفُومِ: حَبُّ القَطْنِ. انظر سر الصناعة ٧٦٧/٢.

<sup>(</sup>A) العَيْضَمُوزُ: العجوزُ الكبيرة، وكذلك الحَيْزَبُونُ. اللسان (عضمز، حزبن).

<sup>(</sup>٩) الفُسْطَاسُ والفُسْطَاطُ: بيتُ الشَّعرِ. سر الصناعة ١٥٧/١.

<sup>(</sup>١٠) في اللسان (عفزر): « وعفزَّرانُ اسمُ رحلٍ » .

<sup>(</sup>١١) سقط في الأصل عقدار خمس كلمات.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «ضرب» بلا فاء، والزيادة هنا للربط .

<sup>(</sup>١٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٤) كلمة غير واضحة في الأصل، والمعنى على (حِيءَ) أو ما في معناها .

منها، وكذلك ما لزمته الزيادة من دوات الخمسة نحو: عَضْرَفوط (١)، وعَنْدليب، وقُرَعْبُلانة، وهذا أظهر .

#### (١٣٥) مسألة: [فيما لم يستعمل إلا بزيادة]:

فمما لم يستعمل إلا بزيادة: التُّدَّاءُ (لضربِ من النَّبْتِ (") إلا أن يكون له اتَّصالُ التَّدي؛ لشبهه به، أو نحو ذلك من الوصل بينهما، ومنه: الحَوْشَبُ (").

أخذ مسلم في من امرئ القيس قوله في صفة الفرس في:

\* مَتَى مَا بَرُقَّ العَينُ فِيهِ تَسَفَّلِ \*

فقال<sup>(١)</sup>:

لو شِثْتُ لا شِثْتُ رَاجَعْتُ الصِّبَا وَمَشَتْ

فَّ العُيُّ وَفَاتَتْنِي بِمَحْلُ وَفَاتَتْنِي بِمَحْلُ ودِ ٢٧

(١) العَضْرُفُوطُ: ذَكُرُ العِظاءِ، ووزنه (فَعْلَلُولٌ) سر الصناعة ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٢) وفي اللسان (ثدي): «والنُدَّامِ مثلُ المُكَّاءِ: نَبَثُّ، وقيل: نبت في البادية يقـال لـه: المُصَّـاصُ والمُصَّـاخُ، وعلى أصله قشور كثيرة تتَقَّدُ بها النارُ، الواحدة ثُدَّاءتُهُم .

<sup>(</sup>٣) الحَشِيبُ والحَشِيبِيُّ والحَوْشَبُ: عظمٌ في باطن الحافر بين العَصَبِ والوَظِيفِ، والحَوْشُبُ: العظيمُ البطنِ، والحَوْشُبُ: العِجُلُ، وهو ولد البقرة اللسان (حشب).

عو مسلم بن الوليد الأنصاري الملقب برصريع الغواني لقوله في قصيدة له:
 هل العَيشُ إلا أنْ أَرُوحَ مَعَ الصِّبَا وَتَغدُو صَرِيعَ الكَأْسِ والأعينِ النَّحْلِ وهو أول مَن ألطَفَ في المعاني ورقَّى في القول، وعليه يعول الطائيُّ في ذلك وعلى أبي نواس، وقد توفي بجرحان سنة ٢٠٨ هـ. انظر ترجمته في الشعر والشعراء: ٥٣٩-٥٧٦ .

 <sup>(</sup>٥) هو عجر بيت لامرئ القيس في ديوانه: ١١٦، وصدره:
 \* ورُجْنَا يكادُ الطُّوْفُ يقصرُ دونه \*

والبيت من معلقته المشهورة، وكلمة الروي في الأصل: «تسهل وتصويبها من الديوان .

ربيت ال المام مان حمد المام ال

<sup>(</sup>٦) هو مسلم، والبيت له في ديوانه: ١٥٢، من قصيدة يمدح فيها داود بن يزيد بن حاتم بن خالد بن المهلُّب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الصبر» بدل «الصبل» وهو تحريف، وفيه أيضاً: «وما بثني بمجلودي» وهو تحريف أيضاً، وتصويبه من الديوان .

قوله: « ومشَتْ فيَّ العُيُونُ » هو قوله: « متى ما ترقَّ العينُ فيه تَسَفَّلِ (') » .
قول طَيِّئ: « بقابيقُها و قباقيبُها(') » يدلُّك على أنهم لم يعتدُّوا بالضمة التي أتوا بها

في الماضي، وعاملوا العين معاملة المكسورة لما كان الفتح مما استخفوه وعدلوا إليه، والنيـة الكســ ة .

نظير ذلك ما عدلوا إليه من الفتح في نحو: مَطَايَا، ورَوَايَا، ومَدَارَى، ومَعَايَا؛ ألا ترى أنه لا يجب فتح ما بعد ألف التكسير، وأنه إنما بابه الكسر كدراهم وبابه. فكذلك أيضاً قولهم في تكسير (ظَيْمٍ) و (دَلْمٍ): أَظْبِ وأَدْلِ، إنما عدلوا فيه عن ضم العين إلى كسرها استخفافاً، والنيَّةُ عندهم الضم؛ لأن العين في نحو هذا مضمومة بمنحو: أَكْلُبِ، وأَفْلُسٍ.

(١٣٦) مسألة: [في جمع صُدَّاد على صدائد]:

قالوا في تكسُّر الصُّدَّاد (الوزغة) ((): صَدائد، [و]وجهه عندي أنه حذف إحدى الدالين، وبقي ألف المد؛ فصار إلى «صُدَاد»، ثم كسر فُعَالاً على فَعَائل، ففي هذا أنه حذف تكرير الأصل، وأقرَّ الألف الزائدة، وهو رقَّ على أبي العبَّاسِ () في قوله في (مُقَّعَنْسِسِ): قَعَاسِسُ ()، بل إذا أقر ألف المد وهو دون ميم اسم الفاعل في ... (() عين الفعل أحدر بالجواز، فهذا () وجه.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «تسهل» وقد تكون رواية فيه .

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة في الأصل، والبَقْبَاقُ: كثيرُ الكلامِ المُخلَّطُ، وكذلك بَقَـَاقُ، والقَبْقَـابُ: الجمـ لُ الهَـدَّارُ، ينظر المجرد في غريب كلام العرب ولغاتها ٢٨٢/١، وينظر اللسان (بقق) .

<sup>(</sup>٣) وقيل: دويبة من حنس الجُودان، وذكر ابن منظور أنها بمعنى سامٌ أبرص في كلام قيسٍ، ويجمع على صَدَائد على غيرِ قياسٍ. ينظر اللسان (صدد) .

<sup>(</sup>٤) أي: المبرد. المقتضب ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ولسيبويه فيها: «مَقَاعِصُ وأخذ عليه أبو العباس ذلك. انظر المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٦) هنا انقطاع في العبارة، والكلام غير متصل .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: « فهن » وهو تحريف .

و يجوز أيضاً أن يكون حذف ألف فُعَّالٍ فبقي [على] (١) صُدَّدٍ، فكسَّره على صُـدَّادٍ، ثم أبدل الألف من [أول] (٢) المِثْلين كقوله (٣):

# \* إِيمًا إِلَى جَنَّةٍ إِيمًا إِلَى نَارٍ \*

(١٣٧) فصل: (في حمل الشَّيءِ على الشَّيءِ لشَبهه به من غيرِ الجهةِ التي استحقَّ بها الأوَّلُ الحكمَ؛ نحو: حَمْرُ اوَان، وعَلَباوَان، وعَطَاوَان، وقُرَّاوان)(١).

(١٣٨) فصل:فيمراتبِ الأشياءِ وتنزُّلها تقديراً وحكماً لا زماناً ووقتاً<sup>٢٨</sup>.

(١٣٩) فصل: في كيفيَّة عللِ الإعرابِ عنايتها بالألفاظِ (١٠٠٠).

#### \* يَا لَيْتَمَا أُمُّنَا شَالَتْ نَعَامَتُهَا \*

ويُروى: «أيما» بفتح الهمزة فيهما . والبيت من شواهد المغني: ٨٥، وفي الهمع ٢٥٤/٥ وغير ذلك كثير .

A Committee of the Comm

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لسعد بن قَرط، أحد بني حُذَيمة ، يهجو أمَّه، وكان عاقبًا لها، أو لمعبد بن قرط، أو سعد بن قرين، وصدره:

<sup>(</sup>٤) حكاه ابن حني عن أبي علي عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب . ينظر: المسائل العسكريات: ٢٧، وسـر الصناعة ٧٤٢/ ٧٤٠ ويريد هنا: «لا وربك» .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «صداد» بألف واحدة .

<sup>(</sup>٦) ينظر الخصائص ٢١٣/١-٥٢١، وسيرد تفصيل له بعد ذلك ص: ١٤٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) ينظر الخصائص ٢/٢٥٦-٢٦٥ .

<sup>(</sup>٨) لعل هناك خلطاً بين باب وآخر في هـذا العنـوان، فعنايتهـا بالألفـاظ حـزء مـن اسـم بـاب في الخصـائص ٢١٥/٢-٢٣٧ هو: (باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني) .

(١٤٠) فصل: في المطَّرد والشَّاذُّ(١).

(١٤١) فصل: في الرد على من ادَّعي على العرب عنايتُها بالألفاظِ وإغفالهَا المعانيَ.

(١٤٢) فصل: في ماهيَّةِ النَّحوِ<sup>(٢)</sup>.

(۱٤۳) فصل: في ....<sup>(۳)</sup>

(١٤٤) فصل: في الاستغناء بالشيء عن الشيء(1).

(١٤٥) فصل: في اختلاف النحويين .

(١٤٦) فصل: في: هل يجوز لنا في الشعر ما جاز للعرب فيه من الضرورة أو لا(°)؟

(١٤٧) فصل: في حمل الصحيح على المعتل، وحال تصور ما يحدث في أثنالم ذلك.

(١٤٨) فصل: في الغرض من مسائل البناء، وكونه على ضربين:

أحدهما: إلحاق له بكلام العرب حتى يصير منه .

والآخر: الرياض به، وهو تصحيح قول أبي الحسن (٦).

(١٤٩) فصل: في الفرق بين العوض والبدل<sup>(٧)</sup>.

(١٥٠) فصل: في توسط علل أهل العربية بين علل الفقه وعلل الكلام، وقرابها من

<sup>(</sup>۱) ينظر الخصائص ١/٩٦/٠. .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/٣٤-٣٥.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في الأصل، وطمس بمقدار كلمتين.

 <sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٢٦٦-٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٣٢٣-٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢/٤٨٧ - ٤٨٨.

 <sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/۲۶۵–۲۶۲.

علل الكلام(١).

(۱۰۱) فصل: في تعارض القياس والسماع<sup>(۱)</sup>.

(١٥٢) فصل: في أن المشكوك فيه يجوز عليه أن يكون مثل ما فيه من حاله أصلاً قائماً برأسه، كنحو ما تقول في لام (أشياء) لَمَّا لم يُصرف و..... (١) أيجوز أن يكون أحدهما وإن لم يجئ غيره من نحوه، أم لا ؟

(۱۵۳) فصل: في اللفظ يرد عليك على صورة يحتمل أن يكون أصلها غيرها، فعلى ظاهر ما معك أم على المحتمل؟ واذكر مذهب سيبويه في سَيِّدٍ وَهَيِّنٍ (١٠٠٠).

(١٥٤) فصل: في اللفظين يردان متضادًين عن رجل واحد، أحدهما مرسَل، والآخر معلل، بأيهما يؤخذ؟ نحو: أحت وبنت (٥٠).

(١٥٥) فصل: في تقاود السماع، وتَوَادُع الإسراع (١٠٠).

(١٥٦) فصل: في السماع يرد بشيء (٧)، والقياس يدعو إلى غيره، فبأيهما يؤخذ ؟

(١٥٧) فصل: في الاستحسان (^).

(١٥٨) فصل: في تخصيص العلل<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٨١-٩٦.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١١٧/١-١٣٣.

<sup>(</sup>٣) كلمتان غير واضحتين في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ينظر الخصائص ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢٠٠١-٢٠٠٨، وفي أخت وبنت: سيبويه لا يجمع بين ياءي الإضافة وبين صيغتيهما من حيث كانت الصيغة علماً لتأنيثهما، فليم صرفَهما عَلَمين لمذكّر يا!

 <sup>(</sup>٦) ينظر الخصائص ١٠٠/١-١، وفيه: «وتقارع الانتزاع» .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «شي»، وانظر الخصائص ١/٣٨٥-٣٩١ .

<sup>(</sup>٨) الخصائص ١٣٣/١-١٤٤.

<sup>(</sup>٩) الخصائص ١٦٤-١٤٤/١.

(١٥٩) فصل: في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه، كان في حكم الملفوظ به، إلا أن يعترض هناك من / صناعة اللفظ ما يمنع مما ذكرنا، أعني تأكيد المحذوف، فإن في [١١١] ذلك ضرباً من التناقض (١).

(١٦٠) فصل: في المطلق والمقيد.

(١٦١) [فصل] (١): في ماهية القياس.

(١٦٢) فصل: [في أن العلة إذا لم تتعدَّ] (٢) لم تصحُّ .

(١٦٣) فصل في أن ما دل الدليل على أن العرب أرادته بمنزلة ما نطقت (٠٠٠).

(١٦٤) فصل: في جواز اعتقاد أصل ما يُستعمل (°) هو وقوعه، ثم يرد بعض الكلام مقتصراً فيه على الفرع، ولا يُقصَرُ البتة على ذلك الأصل نحو: (ما أحسنَ زيداً)

(١٦٥) فصل: في المضموم؛ نحو قوله: كيف ما البحر أمسٍ ؟

(١٦٦) فصل: في رد المختلف فيه إلى المتفق عليه .

(١٦٧) فصل: فيما يرد من العربي مخالفاً لما عليه الجمهور (١).

(١٦٨) فصل: في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في القياس<sup>(٧)</sup>.

(١٦٩) فصل: في حال أول اللغة، إلهامٌ هي أم اصطلاحٌ (^^)؟

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۲۸۲-۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل. انظر الخصائص ١٦٩/١-١٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الخصائص ٧/١٥-٣٦٩: (باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب) .

<sup>(</sup>٥) مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١/٣٨٥-٣٩١.

<sup>(</sup>٧) الخصائص ٢٩١/١ ٣٠٠-٤٠٠.

<sup>(</sup>A) الخصائص ١٠/١ - ٨٤ .

(١٧٠) فصل: في ترك أخذِ الأسماء كما أُخذت عن أهلِ المدرِ (١).

(۱۷۱) فصل: في ما اللغة؟ وما اشتقاقها(٢)؟

(١٧٢) فصل: في ما العربيَّةُ واشتقاقُها ؟

(۱۷۳) فصل: في فرع يأخذ من أصل حكماً ما فيتسع في الفرع ويتكرر، ثم يعود ذلك الأصل إلى ذلك الفرع، فليست [له حال مستحقَّة تخصُّهُ في نفْسِهِ] (١) وحد ذلك بلخو: الضَّارب الرَّحلِ ونحوه (٥).

(١٧٤) فصل: فيما يجوز السؤال عنه وإيضاحه مما يلزم التلقي بالسماع له دون المطالبة بالعلة فيه .

(١٧٥) فصل: في اختلاف اللغات، وكلها قياسٌ<sup>(١)</sup>.

(۱۷۱) فصل: في الحرفين يتعاقبان نحو: أُسْدَان وأُسْدَال، وطبَرْزَن وطَبَرْزَل وطَبَرْزَل وطَبَرْزَل وطَبَرْزَل وطبَرْزَل وطبَرْزَل وطبَرْزَل وطبَرْزَل وطبَرْزَل وطبَرْزَل وطبَرْزَل وطبيران ما؟ أم أحدهما أصل لصاحبه ؟

<sup>(</sup>۱) الخصــائص ۲/٥-۰۱.

<sup>(</sup>٢) انظر الخصائص ٣٤-٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والزيادة من الخصائص ١٨٣/١: (باب في دور الاعتالل) .

<sup>(</sup>٤) الكلام غير متصل، وفيه انقطاع.

<sup>(</sup>٥) أحاز سيبويه حروة والوحم في (الحسن الوحم) تشبيها له بالضّارب الرَّحل، وحاز حرر الرحل تشبيها له بالخسن الوحم، قال ابن حنى: وأفلا ترى كيف صار كلُّ واحدٍ من الموضعين علّة لصاحبِ في الحكم الواحد الحساري عليهما جميعة ينظر الخصائص ١٨٤٠ ١٨٤٠

<sup>(</sup>٦) ينظــر الخصــائص ١٠/٢-١٢، وفيــه: «وكلُّهــا حجّــة».

<sup>(</sup>٧) محرفتان في الأصل، والطَّبرُزَنُ: السَّكَكُّرُ الأبيضُ الصَّلَبُ، وهـ و فارسـ فيُّ معــرُّب. ينظــر الخصــائص ٨٢/٢ -٨٨، والمعــرُّب للجواليقــــين: ٢٢٨ .

(١٧٧) فصل: في الإجماع من أهل العربية، متى يُحتَجُّ به(١)؟

(١٧٨) فصل: في العربي الفصيح، متى ينتقل لسانه إلى غير ذلك(٢)؟

(١٧٩) فصل: في أن العرب قد أرادت ما ادعيناه عليها من العلل والأغراض (١٠).

(١٨٠) فصل: في العلة وعلة العلة (١٨٠)

(١٨١) فصل: في ماهية القول<sup>(٥)</sup>.

(۱۸۲) فصل: في اللفظ يرد محتملاً لأمرين: أحدهما: ورد بــه السـماع، والآخر: يجيزه القياس، على أيهما تحمله (۱٬۰۰۰) نحو قولِه (۱٬۰۰۰) في الشّيْبِ والإسلام، [و] (۱٬۰۰۰) نحو أن يكون اسمٌ الفاعلِ سماعاً، ويجوز أن يكون مصدراً على فاعِلِ، ونحو قولِه (۱٬۰۰۰):

عُمَيرةُ وَدِّعْ إِن بَحَهَّزْتَ غَازِياً كَفَى الشَّيبُ والإسلاَمُ للمَرْءِ نَاهِيَا فناهياً تحتمل أن تكون اسمَ فاعلٍ، وتحتمل أن تكون هنا مصدراً كالفالج والباطل ونحوهما. ينظر المصدر نفسه، وديوان سُحَيم: ١٦ .

والبيت له في ديوانه: ١١٧، وفيه تحتمل أن تكون «حَوَّازيه جمعُ حَازِيـةٍ، أو جمـعُ حَـزاءٍ. ينظـر الخصـائص ٤٨٩/٢ .

<sup>(</sup>١) الخصائص ١٩٤/١-١٩٤.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١٢/٢ - ١٣.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/٢٣٧ - ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٧٣/١-١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٥-٣٣.

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢/٨٨٨-٤٩٢ .

<sup>(</sup>٧) هو شَحَيْمٌ في قوله:

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٩) هو الحطيئة، وعجزه:

<sup>\*</sup> لا يَنْهَبُ العُرفُ بَينَ اللهِ وَالنَّاسِ \*

# \* مَن يَفْعَلِ الْخَيرَ لاَ يَعْدَمْ جَوَازيَهُ \*

(١٨٣) فصل: في الأحوال التي تُصيِّركَ إليها الصَّنعةُ مما لا يمكن النطق بها، وإنما يُتَوهَّمُ توهُّماً (١)، نحو: اجتماع الساكنين في نحو: مَقُول، ومَبِيع، وهذا كساا، ونحو: صَحَارِيّ .

(١٨٤) فصل: في حمل الجحهول على المعلوم .

(١٨٥) فصل: في [امتناع] (٢) القياس لا يقترن به سماع؛ نحو: امتناع أبي الحسن من إدخال (٢) [الفعل] على زيد في نحو قولك: (زيدٌ ما شأنُه؟) لــَمَّا كان معنى الكلام: أخبرُني عن زيدٍ ما بالُه ؟

(١٨٦) فصل: في الشيء يرد محتملاً لوجهين قويٌّ وضعيف: أَبِحُازٌ فيه الأمران (١٠)، أم يُقتَصَرُ على الأقوى منهما البَّنَةُ (٥٠) نحو قول الحطيئة (١):

إِنْ لاَ يَكُنْ مَالٌ يُثَارُ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي ثَنَائِي زَيداً بْنَ مُهَلْهِلِ

(١٨٧) فصل: في مَن يصيران إلى لفظ واحد من أصلين مختلف ين(٧)؛ نحـو قوٰلـك في

 <sup>(</sup>۱) ينظر الخصائص ۲/۹۳/۲ - ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أدخل» وهو تحريف، وزيادة ما بعدها يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأمرين» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/٨٨٤-٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) له في ديوانه: ١٧٠، وفيه: «يُتَابِ» بدل «يُتَانِ . وفي الخصائص ٤٩١/٢: «فالوحةُ أن يكونَ«ابنَ مهلهلِ، بدلاً من زيدٍ، لا وصفاً له؛ لأنَّهُ لو كان وصفاً لحذف تنوينه فقيل: زيد بنَ مهلهلِ، ويجوز أيضاً أن يكون وصفاً أخرج على أصله ككثير من الأشياء تخرج على أصولها تنبيهاً على أوائل أحوالها».

<sup>(</sup>٧) أي: قولي الخليل وأبي الحسن، تقول فيهما جميعاً في تخفيف (فُعْلِ) من رحمَّت: حُيَّ، فالخليل يقلول فيها: حية، كقوله فيه من بعت: بيعً، وأصل الفاء عنده الضم، لكنه كسرها لئلا تنقلب الباء واواً. وأبو الحسن يخالفه فيقر الضمة في الفاء، فيبدل لها العين واواً فيقول: بُوعٌ وحُوءٌ، فإذا خففا جميعاً صارا إلى حُي لا غير. ينظر الخصائص ١٠٥/٢.

تخفيفِ (فُعْلِ) من حيث حيء به على القولين جميعاً (۱)، ونحو النسب إلى مائة ورئةٍ: رِئَوِيُ ومِئُوكُيُّ (۱) في القولين جميعاً (۱).

(١٨٨) فصل: في تعارض العلل''.

(١٨٩) [فصل(٥)]: في الحكم في المعلول بعلتين .

(۱۹۰) فصل: في أن الشيء إذا جاء مقابلاً لنظير، وإن لم يسعه هو نفسه، فجائز أن يقسم إليه بإنحو قوله (٢٠):

فصل(٧):

## \* وَمُزَنَّدُونَ شُهُودُهُم كَالغَائِبِ \*

: في أنه يجوز أن تكون (الغائب) هنا مصدراً حملاً على الباطل، والفالج<sup>(٨)</sup>، والبياغز<sup>(٩)</sup>،

<sup>(</sup>١) ينظر هذا الفصل في الخصائص ١٠٣/٢-١٠٠٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «راوي وحداوي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) أي: قولي سيبويه ويونس، ووجه ذلك: أن مِائةً أصلُها عند الجماعةِ: رِمْيَةٌ ساكنةُ العينِ، فلما حذف اللام تخفيفاً، حاورت العين تاء التأنيث فانفتحت على العادة والعرف في ذلك فقيل: مِئهة. فإذا ردادت اللام فمذهب سيبويه أن يقر العين بحالها متحركة، وقد كانت قبل الرد مفتوحة، فتقلب لها اللام الفاً، فإذا أضفت إليها أبدلت الألف واواً فقلت: مِنْوِيَّةُ وأما مذهب يونس فإنه كان إذا نسب إلى فَعْلة أو فِعْلة مما الامه ياء أحراه بحرى ما أصله فَعِلةٌ أو فِعِلةٌ فيقول: مِنُويِّكُ. انظر الخصائص ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر الخصائص ١٦٦/١-١٦٩.

 <sup>(</sup>٥) ساقط من الأصل، والفصل في الخصائص ١٧٤/١-١٨١.

<sup>(</sup>٦) هو موسى بن حابر الحنفي، وهذا عجز بيت، صدره:

<sup>\*</sup> وَمِنَ الرِّحَالِ أُسِنَّةٌ مُذْرُوبةً \*

والْمُذَرُّوبِهُ: المحدَّدَةُ، والمزنَّدُون: البخلامِجُ انظر شرح الحماسة للتَّبريزيِّ (التَّجاريَّة): ٣٤٢/١ .

<sup>(</sup>٧) كذا ورد في الأصل.

<sup>(</sup>A) هو دايم معروف يُرخِي بعضُ البدنِ. ينظر اللسان (فلج) .

 <sup>(</sup>٩) هو النَّشَاطُ في الإبل حاصَّةً. ينظر اللسان (بغز) .

والعَائرِ(١)، وإن لم نسمع (الغائب) مصدراً في غيرِ هذا، إلا أنَّ له نظيراً، وليس في القسمة قياسٌ يمنعُ منه فاعرفُه .

(١٩١) فصل: في الحمل على أكثر الأَقُلَّين (١)؛ نحو واوِ: (وَرَنْتُل)(١).

(١٩٢) فصل: في مراجعة الأصل الأُقْرَبِ دونَ الأَبْعَدِ<sup>(١)</sup>؛ نحو: مذُ اليـوم؛ لأنَّ أصلَها: مُنْذُ، وأصل مُذْ: مُنْذُ، فرجع إلى الأصل الأقرب لا الأبعد، فهو كإعمال الأقـرَب من العامل. ومنه: اليوم، وقُمتُ، وبعتُ، وليس منه خِفْتُ .

(١٩٣) فصل: في مراجعة الأصل أو استئناف فرع<sup>(٥)</sup>؛ نحو: مَغْزَيان [و]<sup>(١)</sup>بالِه .

١٩٤٨) فصل: في حواز نقض إجماع النحويين (١٩٤٨) نحو قولي في قولهم: « هـ نا جُحْرُ ضَبُّ خَرِبٍ » (٨).

<sup>(</sup>١) هو الرَّهُمُدُّ، وقيل: هو بَثْرٌ يكون في جَفَّنِ العينِ الأسفلِ. ينظر اللسان (عور) .

 <sup>(</sup>٢) ينظر الخصائص ٢١٢/١-٢١٥، وفيه: (الحمل على أحسن الأتبحين).

<sup>(</sup>٣) هي الدَّاهيةُ والأمرُ العظيمُ، وواوه أنت فيه بين ضرورتين: إحداهما: أن تدَّعيَ كونَها أصلاً في ذوات الأربعة إلا مع التكرير؛ نحو: الوَصَوَصَةِ والوَحُوحَةِ. والاَحرى: أن تجعلها زائدة أولاً، والواوُ لا تزاد أولاً. فإذا كان كذلك، كان أن تجعلها أصلاً أولى من أن تجعلها زائدة. المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) ينظر الخصائص ٢/٢٣-٣٤٥.

 <sup>(</sup>٥) انظر الخصائص ٢/٥ ٣٤ - ٣٤٧ وفيه: «مراجعة أصل».

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) لم يعقد ابن حني باباً في هذا المعنى في الخصائص.

<sup>(</sup>٨) ذكر ابن حني في الخصائص أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفاً على ألفِ موضع؛ وذلك أنه على حذف مضاف لا غير، وذكر أن أصل قولهم: «هذا ححرُ ضبُّ عَرِبِ» : «هذا ححرُ ضبُّ عَرِبٍ حُحرَّاتُه . انظر الخصائص ١٩١/١-١٩٢، وتنظر حاشية النجار ـ رحمه الله ـ على ذلك .

(٩٥) فصل: في نقض المراتب<sup>(۱)</sup>، كامتناع [تقديم]<sup>(۱)</sup> الفاعل [على]<sup>(۱)</sup> / واليــه في [١١/ب] نحو: (ضرب زيداً غلامُه)، وامتناع تأخــير المنصوب في نحو: (أيَّهـم ضربتَ؟) لامتناع استعمال المفرد الذي هو الأصل في نحو: (ما أُحسنَ زيداً).

(۱۹۶) فصل: في اختلاف المبادئ واتفاق المعائد<sup>(۱)</sup>؛ نحو: افعَوعَلَ<sup>(۱)</sup> من (وَأَيْتُ) على تخفيف<sup>(۱)</sup> همزتَيه في قول أبي عثمان، يقول فيه: أُوَيْثُ<sup>(۱)</sup>، وهو أخرجك من أصل هذا إلى آخر، وعدَلَ بك عن صورة إلى أخرى، وليس كتحفيف (فُعْلٍ) من جِئْت <sup>(۱)</sup> إذا صرّتُ<sup>(۱)</sup> من جِئْت إلى جُي في القولين<sup>(۱)</sup>؛ لأن الدالين متفقتان في الأصل.

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢٩٣/١. ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) ينظر الخصائص ١٠٣/٢-١٠٠١، وفيه: «باب في اتفاق المصائر على اختلاف المصادري .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «افعوعل ورأيت» ، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تحقيق» ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) وأحاز فيها أيضاً: ووَيت؛ لأن نية الهمزة فاصلة بين الواوين. ينظر المنصف ٢٤٦/٢-٢٤٩، والخصائص ٧/٠ وأحاز فيها أيضاً: وويت؛ لأن نية الهمزة فاصل على «التأوليّت» ثم نقلت حركة الهمزة الأولى وحذفت، وردت الياء إلى الواو الأصلية، وحذفت همزة الوصل فصارت إلى «وَوَأَيْت»، ثم نقلت حركة الهمزة وحذفت، فصارت إلى «وَوَيْت»، ثم أبدلت الواو الأولى همزة فصارت إلى «أويّت». انظر حاشية النجار على الخصائص ٢/٠٩ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «حيث» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «صرف» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٠) أي: قولي الخليل وأبي الحسن، فالخليل يقول في فُعْلِ من يحثّ ت: يحيءٌ، وأصل الفاء عنده الضم، لكنه كسرها لئلا تنقلب الياء واواً، فإذا تحركت العين بحركة الهمزة الملقاة عليها، قويت فرُدَّت ضمَّةُ الفاء، فصارت إلى حكية.

وأبو الحسن يخالفه فيقرُّ الضمة في الفاء، فيبدل لها العين واواً فيقول: جُوءٌ، لكن لما قويت العين بالحركة الملقاة عليها، تحصَّنَتْ فحمت نفسها من القلب، فصارت إلى رحميَّ، فهما ـ كما ترى ـ إذا حقّف النهيا إلى وفاق على اختلاف مصدريهما. ينظر الخصائص ١٠٥/٢-١٠٦ .

(١٩٧) مسألة ظريفة: [في تخفيفِ همز « هُدُّوء » أو حذفِه]:

قال بعضُ المولَّدين (١٠):

يوم تَخَلِّ وهُدُو أَتَنْكَ فيه الأَسْعَدُ وَنَعَمٌ تَحَلِّ وهُدُو عَلَى الْتِذَاذِ وَدَدُ

ظاهر أمر هذا الشعر فساد قافيته، وذلك أن الهُدُو أصله: هَدُوء، ولا بـد أن يخفف الهمزة أو يبدلها، فإن خففها صارت هَدُو؛ لأن تخفيف هذه الواو كما يُخفَّفُ نحوُ: (عَدُو، وكمعُدُق إذا وقع قافية مع (أَسَعَدُ)، وترد من قبل أن الهمزة المخففة أن في حكم الثبات، فكما لا تحذفها مخففة لاختلاف الحرفين، كذلك لا تحذفها مخففة؛ لأنها كالمحققة.

فإن قلتَ: لا أحققها، ولكني أبدلها إبدالاً فتصير: (هُذُق كعدوّ، ثم أخفف بحـذف إحدى الواوين على الخلاف في ذلك، فيصير: (هُدُو)، فأجعل الدال روياً، والـواو بعدهـا وصلاً.

قيل: هذا فاسد؛ وذلك أنك لو أبدلت لأخرجها الإبدال إلى أخوات الياء لا الـواو، فكان يلزم أن يقول: (هُدِيّ)، فيصير كمُضِيّ، فإن خفّفت لزمك: (هُدِيّ).

فإن قلتَ: أحذفُ واوَ (فُعُولِ) كما أقصر الممدود، فيبقى: (هُدُؤ)٣، ثمّ أُحلِّف .

قيل: إذا خفّفتها كانت في حكم المحقّقة، فكما لا تصل بالمحقّقة، فكذلك ينبغي أن لا تصل بالمخفّفة .

فإن قلت: أبدلها إبدالاً. قيل: هذا يوجب عليك « هُدِيٌّ » كما أنك لو أبدلت

<sup>(</sup>١) لم أقف على نسبته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « المخفف».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هدو».

رُفَعَلاي من قَرَأْت لوجب عليك وقري فيصير إلى الياء حذف الواو البتة، فلهذا قلنا: إنها ظريفة، فمن هنا فسدت القافية، غير أن دواء هذا الداء أن يذهب إلى أنه حذف الهمزة البتة، ولم يخفّفها ولم يبدلها، كحذفها من أشياء كثيرة، كقولهم: لاب لك، ويابا المغيرة (الله يجنّفها ولم يبدلها، كحذفها من أشياء كثيرة، كقولهم: لاب لك، ويابا المغيرة (الله يجني، وسا يَسُو، (والله) في أحد قولي سيبويه أن وغير ذلك ممّا تحذف فيه الهمزة حذفاً. فإذا كان كذلك بقيت واو وهمد الرفا تابعة لضمة الدال، وهي زائدة أيضاً وصلاً للروي من الذي هو الدال فاعرفه!

## (١٩٨) مسألة: [في قوَّق الظُّرفِ في الصَّلق]:

كان أبو عليّ يذهب لقوّة (٢) الظّرف في الصّلة، ويحتج في ذلك باستقلاله هناك؛ لما فيه من الضمير [و] (١) استقلال الفعل بفاعله إذا كان مضمراً فيه. وقد يمكن أن يقال: إنّ الظّرف إنما استقلّ بضميره في الصلة من حيث كان الكلام طويلاً بالوصل، فحاز الاقتصار عليه مضمراً فيه لطول الكلام، كما يجوز [في] (١) أشياء لطول الكلام، ويمتنعُ

يا بَا المغِيرَةِ رُبُّ أَمرٍ مُعضِلٍ فَرَّحْتَهُ بِالنُّكْرِ مَيِّي والدُّها

يريد: يا أبا المغيرةِ. ينظر الخصائص ٢٢٦/١، والخزانة ٣٣٥/٤ .

<sup>(</sup>١) إشارةً إلى قول ِ الشاعرِ:

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وهنا» ، وهو تحريف . ينظر سر الصناعة ١١٨/١ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «والفه» ، وهو تحريف. المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه: «... وكَأَنَّ الاسمَ ـ واللهُ أعلمُ ـ إلهُ فلما أُدْخِلُ فيه الألفُ والـلامُ، حذفوا الألـف وصارت الألفُ واللامُ حَلَفاً منها الكتاب ١٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) بينهما في الأصل: «في ن وهي زيادة لا معنى لها، ويستقيم الكلام بدونها ، ولعلها في الأصل: «في الطرفر».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الريوي» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «للرخوة»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) زيادة يستقيم بها السياق .

<sup>(</sup>٩) زيادة يستقيم بها السياق.

من الكلام مع قِصَرِه؛ ألا ترى أن طول الكلام بجواب لها صار داعياً إلى حذف الخبر البتة، وقد كان قبلُ جائزاً حذفه، فصار مع طول الكلام واجباً حذفه، ومنه طول الكلام بذكر الحدث والمحدث عنه نحو قولك: «عسى أن يقومُ زيدٌ ، صار داعياً [إلى حذف الخبر البتة]()، فكذلك ما قدمنا ذكره في استقلال() الظرف بضميره إذا جاء فعلاً، قد يمكن أن يكون مع طول الكلام، وإن كان مع قصره إذا وقع خبراً، أو وصفاً، أو حالاً، لا يستقل بضميره ()، فاعرفه!.

(١٩٩) مسألة: [في أنَّ أمثلةَ المبالغةِ قد تقعُ على الاقتصادِ وتَوُّكِ المبالغةِ]:

اعلم أن أمثلة المبالغة قد يجوز أن توقع على الاقتصاد وترك المبالغة، من ذلك بيت الكتاب(1):

وَمَا أَنَا للشَّيءِ الَّذِي لَيسَ نَافِعِي وَيَغْضَبَ مِنهُ صَاحِبِي بِقَوُّولِ فَرَوباً، وَشَرُوباً، وَشَرُوباً، وَشَرُوباً، وَشَرُوباً، وَشَرُوباً، وَشَرُوباً، وَشَرُوباً، وَشَرُوباً، وَقَدْ وُضِع (قَـوُّول) هنا موضع قَـائلِ وَأَكُولاً، أَبلغُ من ضَارِبٍ وآكِلٍ، وقاتِلٍ، وشارِبٍ، وقد وُضع (قَـوُّول) هنا موضع قَـائلِ السندي لا يُوضَع للمبالغة، يدل على ذلك أنه ينفي عن نفسه ترَّاكَ جميع ما لا ينفعه وما يُغضِبُ / صاحبه، وليس يريد أن ينفي عن نفسه بعض ذلك دون بعض فيقول: إني لا [١٧١] أستكثر من هذين الوصفين القبيحين، بل آتيهما وقتاً دون وقت. هـذا مـا لا يحكيه حرِّ عن نفسه، ولا يرميها به، وإنما العرفُ والعادةُ نَفْيُ المرءِ كثيرَ الذَّمِّ وقليلَه عن نفسِه، وهذا

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل عقدار أربع كلمات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إملال» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بضمه وهو تحريف أيضاً.

<sup>(</sup>٤) هو لكعب بن سعد الغنوي في الكتاب ٤٦/٣، وقد استشهد به سيبويه على نصب الفعل «يغطب» بأنَّ مضمرةً وحوباً بعد واو المعية إذ كان المعطوف عليه اسماً؛ وهو «نافعي»، والرفع فيه حائزٌ حسَنٌ أيضاً . والبيت في: الأصمعيات: ٧٦، والمنصف ٧٢/٣، وشرح المفصل ٣٦/٧، والخزانة ٣١٩/٣ .

واضحٌ .

فإذا ثبت هذا بما قدمناه، شابَهَ وضع العرب أمثلةَ الكثرة على معنى القلة كشُسُوع، ورِجَال، وسِبَاع، في قولك: عندي ثلاثةً شُسُوع<sup>(۱)</sup>، وخمسةُ رجال، وثلاثةُ سِبَاع، فوضع ذلك موضع أُشَسَاع، وأرْجَال، وأشباع، كما أراد الآخِرُ بـ(قَوُول) معنى قَائلٍ .

وقريبٌ من هذا وضعُ الأكثرِ موضعُ الأقلُّ؛ نحو قولهم: (خرجتُ فأذا الأسدُ)، وكقول صاحب الكتاب: (جاءني أهلُ الدُّنيا، وعسى أن يكونَ جاءَك خمسةٌ).

وعكسُ هذا اقتصارُهم بمعنى الكثرةِ على لفظِ القُلَّةِ إنحو: أقلامٌ، وأقدامٌ، وأَرْسَانٌ (٢٠)، فاعرفْ ذلك .

### ( ٢٠٠) مسألة: [في قوله: (عُلَيَّ ذنباً كلُّهُ لم أصنع)]:

يشهد عندي لقول البغداديين في نحو قولِه (١٠):

\* ... ... كُلُّهُ لَمْ أَصْنَع \*

: إنه إنما جاز ذلك؛ لأنه محمول على المعنى؛ لما فيه من العموم، إذ كان تقديره: ما منه إلا غير مصنوع (١٠) ـ قول الشَّاعر (٥) ـ أنشده الفرّاء (١٠):

قَدْ أُصِبِحَتْ أُمُّ الخيارِ تَدَّعي عــليَّ ذنباً كلُـــه لم أُصنَع

والبيت في: الكتاب ٨٥/١، ١٢٧، ١٣٧، وأمالي ابن الشجري ٩/١، ١٣٩، ٢٢/٢، والحزانـة ٣٥٩/١، ٣٥٩، ٢٢/٢، والحزانـة ٣٥٩/١ ٣٠٢ . وأمم الخيارِ: زوحته، ويعني بالذُّنْبِ الشَّيْبَ .

<sup>(</sup>١) جمع شِسْع بالكسر: قبالُ النَّعْلِ. القاموسِ (شسع) .

<sup>(</sup>٢) ۚ أَرْسَانُ وَأَرُّوسُنَّ: جمع «رسن»، وَهو الحَجُلُ، وما كَان من زمامٍ على الأنفِ. انظر القاموس (رسن) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو النَّحم ِ العِجَّليُّ. ديوانه: ١٣٢، وفيه يقول:

<sup>(</sup>٤) فاعل «يشهلم في أول المسألة.

 <sup>(</sup>٥) لم أقف على نسبته .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن ١٤٠/١، وهو غير منسوب فيه، وقد استشهد به على أن في «كلُّ» ضميرَ حَحْدٍ .

فكُلُّهُمْ حَاشَاكَ إِلاَّ وَجَدْتُهُ كَعَينِ الكَذُوبِ [جُهدُهَا وَاحْتِفَالْهُا] (١) أَلَا ترى أَن معناه: ما منهم إلا وجدتُهُ، وهذا واضح، وقد يمكن أَن تكون (إلا) زائدة، كما ذهب إليه أبو عثمان في بيت الكتاب(٢):

## \* ... مَا تَنْفَكُ إِلاَّ مُنَاخَةً \*

يعني تقديره على هذا: (فكلهم حاشاكُ وحدُّتُه)، وإذا احتمل ذلك سقط تعلُّقُ البغداديّين بالبيت الأوّلِ .

ومثل بيت الكتاب ما أنشدناه أبو علي (٢):

مَا زَالَ مُذْ وَجَفَتْ فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ بِالأَشْعَثِ الوَرْدِ إِلاَّ وَهُوَ مَهْمُومُ وَقَدَ مَكُنُ أَيضاً أَن تكونَ التَّامَّةُ لا النَّاقصةُ، فلا تكونُ على هذا (إلا) هنا زائدةً، كما تقول: (ما انصرفَ إلا وهو مهمومٌ).

ودخول الواو هنا يؤكُّدُ هذا التّأويلَ الأخير، ألا ترى أنه لو أراد زيادة (إلا) لقال: (مازال إلا وهو مهمومًا)، إذا كان اسماً، وكان مضمراً فيها .

فإن قلت: َ إن أبا الحسن قـد حكى: (كان ولا يملك شيئاً)، فالواو هنا زائدة، وكذلك تكونُ زائدةً في قوله: « إلا وهو مهمومٌ » .

<sup>(</sup>١) بياض مكانها في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) الكتاب ٤٨/٣، وهو لذي الرُّمُّمَة في ديوانه: ١٧٣، والبيت بتمامه:

حَرَاحِيجُ مَا تَنفَكُ إِلا مُنَاحَةً على الخَسْفِ أَو نرمي بها بلداً قَفْرَا

والبيت في: الإنصاف: ١٥٦، وشـرح المفصـل ١٠٦/١، والهمـع (الشـاهدان: ٣٩٦، ٩٩٩)، والخزانــة والمبيت في الطُوَالُ، جمع حَرَحُوجٍ، والحَسْفُ: الإذلالُ والقَهْرُ، وهو هنا المبيتُ على غيرٍ عَلَفٍ.

<sup>(</sup>٣) شرح الأبيات المشكلة الإعراب ٤٦٩/٢، وهو لذي الرمة في ديوانه: ٤٣٩. والأشعثُ الوَّرْدُ: سفا البُهْمَى، وهي نبتٌ من خير أحرار البقول؛ لأنه متفرق متشعث، والضمير في «مما زال» يرجع إلى حمار الوحش الذي يصف.

قيل: هذا يضعُفُ من جهتين:

إحداهما: [أنه](١) جُعل بين زائدين، وهذا يقلُّ عنهم .

والأخرى: أن أبا الحسن حكى زيادة هذه الواو مع (كان) خاصة دون سائر أخواتها.

#### (٢٠١) مسألة: [في تعلق الجار والمجرور]:

يشهد عندي بصحة ما ذهب إليه أبو الحسن في قول الله سبحانه: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [من] أنَّ ﴿عليَّ ﴾ متعلق بـ ﴿ صراطٌ ﴾ ، وليس متعلقاً بـ ﴿ مستقيمٌ ﴿ قولُ اللهُ (عز اسمه): ﴿وَعَلَى اللهُ قَصْدُ السَّبِيلِ ﴾ (\*) ، وهذا واضح .

## (٢٠٢) مسألة: [في زيادة (لا) مع لفظ القسم]:

مثل قوله تعالى: ﴿ لا أُقسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ (\*) على القولين فيه (\*)، قوله (تبارك اسمه): ﴿ فَلا أُقسِمُ بمواقعِ النَّجُومِ ﴾ (\*): من قال في الأول: إن معناه: أقسم بهذا البلد، قال هنا أيضاً: إن معناه: فأقسم بمواقع النجوم، ومن قال هناك: إن معناه على النفي؛ أي: لا

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) قال في معاني القرآن بعد هذه الآية ٢٠٤/٢: «يقول: عليَّ دلالتُه؛ نحو قول العرب: (عليَّ الطريــ أَ الليلـ ةَ)؛ أي: علي دلالتهم .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: الآية: ٤١ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: الآية: ٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة البلد: الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) في «لا» ثلاثة أقسوال: قسال الأخفش: تكسون صلة، فهسذا قسولٌ، وقيسل: هسي بمعنسى « ألام ذكره أيضاً الأخفش، والقول الثالث: قول أهل التأويل: روى الحسن عن بحاهد قبال: «لا» رد لكلامهم، ثم ابتدأ ﴿ أُقْسِمُ بِهَذَا البَلَدِ ﴾ . إعراب القرآن لأبي حعفر النحاس: ٥/٢٢٧، وينظر تفسير ابن كثير: ٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة الواقعة: الآية: ٧٥.

أقسم به إعظاماً له لما يدل عليه من صنعة البارئ وعظمته ووحدانيته، قـال هنا أيضاً كذلك .

فإن قيل فيما بعدُ: فكيف يجوز أن تكون (لا) في قوله [تعالى] (١): ﴿ فَلَا أُقْسِمُ مَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾ غيرَ زائدة، وقد قال فيما بعدُ: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ (١)، فأثبت بذلك قسماً، والنفى والإثبات لا يجوز أن يجتمعا في حالة واحدة ؟!

قيل: معناه أنه لو وقع لكان قسَماً عظيماً، وهذا كقولك: « وا للهِ لا أَشْتُمُكُ، وإنَّ شَتَمُكُ لَا أَشْتُمُكُ، وإنَّ شَتَمَكُ لعظيمٌ ؛ أي: لو [وقع] (٢) لكان عظيماً .

فإن قيل: / ألا<sup>(۱)</sup> يكونان قسَمين وقد أُجيبا معاً؛ أما الأول فجوابه: ﴿لَقَـٰدُ خَلَقْنَـا [١٢/ب] الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ (<sup>٥)</sup> وأما الثاني فقوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ ﴾ (١).

فالجواب: .....

## (٢٠٣) مسألة: [في الوقفِ على (عرفات) بالتَّاءِ أم بالهاءِ؟]:

قياس مَن قال في عرفات بترك الصَّرفِ، وشبَّهها بالهاء، والألفَ قبلها بالفتحة إذا وقف ـ أن يقفَ بالهاء أم بالتاء ؟

والجواب: أنه ينبغي أن يقف بالتاء أيضاً، ويدلك على صحة ذلك أنها على كل حال مبقّاة على أحكام الجمع، ألا ترى أنَّ التاءَ مكسورةٌ في حال النصب عليها

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة: الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لا » .

<sup>(</sup>٥) سورة البلد: الآية: ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الواقعة: الآية: ٧٧ .

<sup>(</sup>V) بياض في الأصل بمقدار سطر ونصف .

[الذي](١) كانت عليه في قول من صرف وقال(١):

\* تَنَوَّرتُهَا مِن أَذْرِعَاتٍ وَأَهلُهَا \*

وقال":

### \* تخيَّرَهَا أَخُو عَانَاتِ شَهُراً \*

فالتاء مكسورة في القولَين (أ)، ولو حرى مجرى الهاء لقال: (مـن أذرعـات)، و(أخـو عاناتَ)، كقولك: (من طلحةً)، و(أخو حمزةً)، وهذا واضحٌ .

(٢٠٤) مسألة: [في معنى الصَّهُوةِ]:

عندي أنَّهم سمَّوا ما تحت لِبْدِ الفرسِ صَهْوةً تشبيهاً بالصَّهْوَةِ؛ وهي ما اطمأنًّا من

\* أَدنَى أَهْلِهَا نَظُرٌ عَالَ \*

وفي رواية: «دارها» بدل «أهلهما» . والشاهد في: الكتاب ٢٣٣/٣، والمقتضب ٣٨/٤، ٣٣٣/٣ ، وشرح المفصل ٤٧/١، و٢٤/٩ ، والحزانة ٢٦/١. وتنوَّرْتُها: نظرت إلى نار أهلها، وأذرعات: موضع بالشام بحاور البلقاء وعمَّان .

(٣) هو الأعشى، ديوانه: ٢٨٥، وهذا صدر بيت عجزه:

\* وَرَجَّى أَوْلَهَا عَاماً فَعَامَا \*

وفي شرح الأبيات المثلكلة الإعراب لأبي علي ١٧٢/١: «دهرلًه بدل «شهرلًه ، و«خيرها» بدل «أولها» .

(٤) خلاصة ما قيل في إعراب «أذرعات» ورعانات» ونظائرهما أن فيهما ثلاثة أوجه: كَسْرُ التّاءِ منوّنة بالنظر إلى حالها قبل التسمية بها، وأنها جمع مؤنث سالم، فتنون تنوين المقابلة، والكسر علامة النصب نيابة عن الفتحة.

وثانيها: كسرُ التَّاءِ غيرُ منوَّنَةٍ بالنظر إلى كونها جمعاً بحسب أصله، وكونه علماً لمؤنث بحسب الآن، فأخذ الكسر من الأول، وعدم التنوين من الثاني؛ لأنه ممنوع من الصرف؛ للعلمية والتأنيث .

وثالثها: فتحُ التَّاءِ غـيرُ منوَّنةٍ بـالنظر إلى حالـه الطارئـة، وأنـه علـم علـى مؤنـث. ينظـر المصـدر السابق، والمقتضب ٣٣٣/٣، والأصول ١٠٧/٢ .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) هو امرؤ القيس: ديوانه: ٣١، وهذا صدر بيت عجزه:

الأرضِ واجتمع فيه المائم، فاجتمعُ في ذلك أمران:

أحدهما: أنَّ موضع اللبِّدِ من سَرَّجِ ظهر الفرس مطمئنٌ، بالإضافة إلى حارِّكِه (١)، وما أَشرفُ من كاهِلِه (٢)، كما أن الصَّهوة من الأرض مكان مطمئنٌ يجتمعُ فيه الماءُ.

والآخر: أن الموضع الذي يباشر فيه بحرى الفرس إنما هو صَهْوتُه، التي هي مَفْعَلٌ من ظهره، فسُمُّي ذلك الموضعُ صَهْوةً؛ لما يكون في الصهوة (التي هي الأرض المنخفضة) من الماء، فشبهوا سعَتَه في حَرَّيه وغَرْزه بالماء أو بمكانٍ مجتمع الماء، فيكون هذا نحواً من تسميتهم الفرسَ بَحُراً وغَمْراً "؛ لما يراد فيه من كثرة حريه تشبيها لذلك بغزارة البحر، وكثرة مائه، فتشبهه .

(٥ • ٢) مسألة: [في البناءِ من ضرب على مثالِ جِرْدَحْلِ، وعِذْيَوْطِ، وجَحْمَرِش، وقُذَعْمِلَة]:

اعلم أن قياس قول أبي عثمان في بنائه من ضرب وأخواته مثل: سَفَرجَل: ضَرَبْرَبُ، وَاللهم [و] (١) امتناعه من ضَرَبَّبٍ؛ لأنه لم يأت عن العرب ثلاثيٌّ نحو: ... (٥) بتكرير موضع اللام اللهم أن يقول من (ضَرَبَ) مثل (جرْدَحْل): ضِرْوَبُ كَشِعْوَذْ او: ضِرْيَبُ كَعِسْيَبِ ، أو: ضِرْبَوْ مَثْلُ عِذْيَوْطٍ وَذِهْيُوطٍ (١) ، أو: إضْرَوْبٌ كَإِزْمَوْلٍ (١) وإسْحَوف (١) ، وإن أردت مثل ضِرْبَوْ مِثْلُ عِذْيَوْطٍ وَذِهْيُوطٍ (١) ، أو: إضْرَوْبٌ كَإِزْمَوْلٍ (١) وإسْحَوف (١) ، وإن أردت مثل

 <sup>(</sup>١) الحارِك: أعلى الكاهل. اللسان (حرك).

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) الغُمّر: الماءُ الكثير، وفرس غُمَّرُون حوادٌ كثير العدو واسعُ الجري. اللسان (غمر).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٥) سقط في الأصل بمقدار كلمة .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «هيوط» بإسقاط الذال، وذِهْيُوط: اسم موضع. ينظر اللسان (ذهط).

 <sup>(</sup>٧) الإُزْمُوْلَة من الوعول: الخفيف، والشديد الصوت. اللسان (زمل).

<sup>(^)</sup> في الأصل: ﴿إسحرفُ وهو تحريف، وناقة إِسْحُوْفُ الأَحَاليلِ: غزيرةٌ واسعةٌ. اللسان (سحف) .

جَحْمَرش من (ضرَب) قلت على قياس قوله: (نَضْوَرِبٌ) كَنَحُورِشٍ<sup>(۱)</sup>؛ فيمن أحذه من الخُرْشِ<sup>(۱)</sup>.

ومن كانت النون عنده أصلاً ، وهو القياس ، قال في مثل جَحْمَـرش مـن (ضـرَب) ونحوه: ضَرْوَبهُم، فألحقه بالأربعة الملحقة بالخمسة .

وإن أردت مثال قُذَعْمِلَة " من (ضَرَب) ونحوه قلت على هذا: ضُرَبْنِيَةٌ كَقُلَنْسِيَةٍ ('')، أو: ضُرَبْنِيَة كَبُلَهْنِيَة ('') ورُفَهْنِيَة ('').

وإن ألحقته بالأربعة الملحقة (٢) قلتَ: ضَرَبِّيَةٌ كَسُلَحْفِيةٌ. هـذا كلَّهُ على قياس أبي عثمان في أنه لا يجمَعُ بين ثلاث لامات .

فأما مَن جَمَعَ بينهن ـ وهم العامة ـ فإنك تقول من (ضرَب) مثل حرِد حُل: ضربَب، ومثل حَرد حُل: ضربَب، ومثل حَد عُمر أبي قيل له: ما وزن سَــفر حَلٍ من الفعل؟

<sup>(</sup>۱) حَرْوٌ نَخْوَرِشٌ: قد تحرك وحدَشَ، قال ابن سيدة: ليس في الكلام غيره. اللسان (حرش). وفي القاموس (حرش): «كلب نَخْوَرِشٌ كَنَفْوَعِلِ ـ وهو من أبنية أغفلها سيبويه ـ: كثير الخرْش».

<sup>(</sup>٢) وهو ما ذهب إليه ابن سيدة، وتبعه أبو الفتح محمد بن عيسى العطار، والاشتقاق يؤيد مــا ذهبــا إليــه؛ فــإن الخرْش هو الخنْشُ. ينظر شرح الشافية للرضى ٣٦٤/٢-٣٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) القُذَعْمِلُ والقُذَعْمِلَةُ: القصير الضخم من الإبل، مرخم بترك الياءين. اللسان (قذعمل) .

<sup>(؛)</sup> في الأصل: «فلنشية» وهو تصحيف وتحريف .

 <sup>(</sup>٥) البُلُهْنِيَة: الرخاء وسعة العيش. اللسان (بله) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (أفهنية) وهو تحريف، ورُفهنية كبلهنية مبنيٌّ ومعنيٌّ .

<sup>(</sup>٧) بعدها بياض يمقدار كلمة ولعله: « بالخمسة » .

 <sup>(</sup>A) هنا سقط في الأصل بمقدار نصف سطر .

قَالَ: فَعَلَّلٌ .

ومثال جَحْمَرِش ؟

قال: فَعْلَلِلَّ، وكذلك بقية الخمسة، أفلا تراه كيف جمع بين (١) ثلاث لامات، وهل معنى قولنا: كيف تبين من كذا مثل كذا؟ أو لا ترى أنَّ قائلاً لو قال: ما وزن (١) سَفَرْجَلِ من الفعل ؟ لقال فَعَلَّلَ، فَعَلَّلَ، فَعَلَّلَ، فَعَلَّلَ، فَعَلَّلَ الخلاف إذاً إلى وفاق، وزال الخلاف المشهورُ عن أبي عثمان في هذا ؟

فالجواب: أنه ليس معنى قولهم: كيف تبني من كذا مثل كذا؟ كمعنى قولهم: ما وزن كذا من كذا إنما هو: لو صغت من كذا مثل كذا، فإنما معناه: صغ من هذا الأصل مثالاً صورته كذا لا على وجه التمثيل والرياضة، لكن على حد ارتجاله لغةً ملحقةً بكلام العرب، وعلماً أنه قد صار بصياغتك إيًاه من أصولهم وعلى أمثلتهم كلمة لهم كالمسموعة منهم.

يدل على ذلك قول أبي عثمان: «وما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم (٢) ، فأنت على هذا لو بنيت من ضرب مثل جعفر فقلت: ضر بُ بُ بُ لكان / ضر بَ بَ كلمة [١٦١] عربية بمنزلة المسموع منهم، نحو: غلام، وفرس، وضر ب، ودحر ج، وليس كذلك التمثيل للرياضة، إنما ذلك على أنه لو كان صيغ من كلامهم ضرب ونحوه مثل كذا لكانت صورته كذا إلا على أنه من كلامهم، وهذا كقولنا في وزن إبراهيم وأير ونحو ذلك:

<sup>(</sup>١) «من» في الأصل، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «ما دون» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) المنصف ١٨٠/١.

وهو على عجمته وبُعده عن أصول كلامهم، فلا يجوز تمثيله، ولا الحكم عليه بما يحكم به على أصول كلام العرب، وإذا كان ذلك كذلك صحَّ، وعُرِفَ الخلافُ بين أبي عثمان والجماعة، وزال ما تُصُوِّرَ في ظنِّ السَّائل من أن [هذا الخلاف]() واقع بينه وبينهم في المعنى، وإن شجر ما بينه وبينهم في اللفظ، وقد أشار أبو الحسن إلى نحو هذا في قوله: فإنْ صاحبَك، فلو جاء هذا فكيف يكون ؟ فإنه لا يجد بداً من .... () ذلك () ....

#### (٢٠٦) مسألة: [في تخفيفِ الهمزِ]:

قال أبو الحسن في تصريفه: « إن بنيتَ مثال أُفْعُولٍ من يئست قلتَ: أُوأُوسُ، وسلْ عن تخفيف الهمز هنا!

فقياس ذلك عندي على قول النحويين أنْ أَنْ تَحَـذَف الهمزة وتُلقي حركتها على الفاء، فتتحرك فتقوى، فتعود ياء فتقول: أُيُّوسٌ .

وأما على ما جاء به أبو عثمان من بنائه مثل مُفْعِلٍ من (يئستُ): مُوئِسٌ، ثم إذا خفّفت [على] (١) قول الخليل في مُووِمٍ (٧) قال: مُوئِسٌ (٨)، فجعلها بعد الواو بين بين؟

<sup>(</sup>١) بياض مكانه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل بمقدار كلمتين .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل بعد «ذلك» بمقدار كلمتين .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿أَنَّ ، وهو تحريف .

<sup>(·)</sup> في الأصل فتتحرى ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها الكلام .

 <sup>(</sup>v) مُفعِلُ من اليوم. ينظر قول الخليل هذا وسؤال أبي عثمان له في المنصف ٢/٣٥، وفي الأصل: «مودم» وهـو تحريف.

<sup>(</sup>٨) وهو خلاف ما جاء به النحويون؛ فهو يقولون في مُوتس إذا خففوا الهمزة: «مُيس» ؛ لأنهــم ألقـوا حركتهـا على الواو، فسقطت الهمزة، ورجعت الواو إلى الياء لما تحركت بالكسر؛ لأنه مَـن يئست، وهــو الصــواب والقياس. ينظر المقتضب ٢١٤/١ .

لمشابهتها بانقلابها الألف، وذلك مسطور عنه في تصريفه (۱)، فقياس عندي أيضاً أن يقول في تخفيف (أُوأُوسٍ): أُووُوسُ، فيجعل الهمزة بعد هذه ألفاً بين بين؛ لانقلابها ....(۱) جميعاً عن فاء يئست فاعرفه! .

وكذلك مَعَاوي من ذلك مثلُ أَبَابيلَ، فلو خفَّفت عاد الخلافُ .

## (٢٠٧) مسألة: [في المِمَّاءِ من قَضَيتُ على مثال جَحْمَرِش]:

يجوز عندي على قياس قول أبي عثمان: إنه لا يجمع بين ثلاث لامات أن يُنكى من قضيت ونحوه مثلُ: حَدْمَرِش إذا كان [ممن حَذَف] (أ) أو ممن بدّل، وذلك أنه إن حذف قال: قُضْياً، وإن أبدل قال: قُضْواً، وأياً ما صنع منهما، فقد زال به عند اجتماع ثلاث لامات إما بالحذف، فإنما معه لامان، وإما بالبدل، فقد اختلفت اللامات، فزال ما كان يكرهه من اجتماعهن؛ ألا ترى أنْ يسهلك لما اختلفت لاماته ساغ عند أبي عثمان وغيره \_ فلا خلاف \_ قبولُه، وقد كان أبو على مرة أجاز: «قضيّايّ() ، ثم رأيته بعد ذلك قد منع منه منعاً قوياً، فعلى ما أجازه من «قضيّايً » قد اختلفت اللامات أيضاً، وهذا واضح فاعرفه !.

### (٢٠٨) مسألة: [في امتناع أبي على من بناء «قَضْيَاي» على مثال جَحْمَرش]:

أجد ما امتنع له أبو علي من أن يقول (١) في مثل جَحْمَرش من قَضَيتُ وقضياً يُ أنه

<sup>(</sup>۱) المنصف ۲۸/۲.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل بمقدار كلمتين .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «قضيب» وهو تحريف.

<sup>(؛)</sup> سقط في الأصل.

<sup>(</sup>٠) في الأصل: «قضياني» وهو تحريف .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «يقوى» وهو تحريف.

قال: إذا حرى المضاعف في الإلحاق مجرى غيره، فاحتمل ظهور تضعيفه، فكذلك يجب أن يجري المعتل في الإلحاق محرى (١) الصحيح، فيصح صحته، فلا يجب على هذا أن يقول: قَضْيَايَّ، وهذا سقط عندي من قوله لأمرين:

أحدهما: أنه هو نفسه قد أجاز في هذه المسألة نفسها أن تحذف اللام الأحيرة فتقول: قضياً، وأجاز أيضاً البدل، وهو قَضيو على حد ما أجازه أبو الحسن فيها من الحذف والقلب؛ أفلا تراه كبف أعل تارة بالحذف، وأخرى بالقلب في موضع قد خطر فيه التغيير، فأوجب له السلامة والتصحيح، فهذا أحدهما .

وأما الآخر: فلأنه وكلَّ أحدٍ (من مخالفٍ أو موافقٍ) قد يغير ما ورد من الملحق بحرف الملين؛ وذلك أنك لو بنيت من غزوت أو رميت مثل جعفر لقلت: غُزُوى، ورَمْيا، وأصلها: غُزُووٌ ورَمْييَ، فغيرت اللام الثانية إجماعاً بلا توقف كما ترى، وإن كانت الكلمة ملحقة بحرف اللين، فهذا أمر - كما تراه - ظاهر .

... (٢) وأيضاً فإن الملحق إنما أتته القوة؛ لأنه احتذى به شبه الأصل، والأصل نفسه الذي قوَّى الملحق لشبهه، قد يلحقه من التغيير ما تدعو الحال إليه نحو: قام، وباع، وغزا، و... (٢)، وعصى، وعمى، فإذا كانت الأصول / أنفسها على قوتها تدركها عمل إذا [١٢/ب] أوجبتها الأحوال لها مما هو لاحق بها، ومحمول على الصحة عليها، وإنما أتته القوَّةُ لشبهه به \_ [كانت] (١٠) أجدر باحتمال التغيير وقبوله، فافهم ذلك!

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «فيجري» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل ، عقدار أربع كلمات .

 <sup>(</sup>r) سقط في الأصل عقدار كلمة .

<sup>(؛)</sup> زيادة يقتضيها السياق.

(٢٠٩) مسألة: [في اليَمِي، ونقلِ حركةِ الإعرابِ في الوقفِ، والنَّسِ إلى ظَبَيْهَ]: قيل في قوله<sup>(١)</sup>:

## \* مَرْوَانُ مَرْوَانٌ أَخُو اليَوم اليَمِي \*

قولان ": أحدهما: أنه أراد اليَوِمَ بمعنى الأَيْوَم، وهو الشَّديد، يقال: يَوْمٌ يَوِمٌ، وليلةً لَيْلاَءُ، فيَوِمٌ وأيومٌ كشعِث وأشعَث، وخشِن وأخشن، ومعناه: أخو اليومِ السَّهلِ اليومُ الصَّعبُ، أي: الأمر، ولا يثبت على حال، فهذا كقوله ":

ولا يحسبونُ الخيرُ لا شرَّ غيرُه ولا يحسبون الشَّرَّ ضربةَ لازبِ ومعناه: [و] (١) الآخر: أنه أراد: أخو «اليَوْمُ اليَوْمُ»؛ أي: يقال في الشدة: (اليَوْمُ اليَوْمُ)، ومعناه: اليومُ تقعُ الشَّدةُ والحالُ الصّعبةُ .

قلتُ في هذا كما قلتُ في الأول، وغيَّرَ المثال ضرورةً من فَعْلٍ إلى فَعِلٍ، ثَهْم قلب فصار إلى فَلِع، وتقديره على هذا: اليَمو، فقلب الواو؛ لانكسار [الميم قبلها فصار إلى](٥) اليَمِي . هذا آخر ما قالوا فيه، وفيه عندي بعد ذلك أنه صار من فَعْلٍ إلى فَعِلْ لأحد

<sup>(</sup>١) أنشده سيبويه وابن حني بلا نسبة، وفي اللسان (كرم) معزو لأبي الأحرز الحماني، وبعده: \* لِيَومِ رَوْعٍ أَو فِعَالٍ مُكرَمٍ \*

ينظر الكتاب ٣٨٠/٤، والخصائص ٦٤/١، والمنصف ٢/٢، والمحتسب ١٤٤/١. ومروان في البيت هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن العاص .

<sup>(</sup>٢) ينظر الخصائص ٢/٦٧-٧٨.

<sup>(</sup>٣) هو النابغة الذبياني في ديوانه: ٤٨.

<sup>(؛)</sup> زيادة يقتضيها السياق، وقبلها بياض في الأصل بمقدار كلمتين .

 <sup>(</sup>٠) بياض في الأصل مكانها .

أمرين: إما أن يكون كما أنشده أبو زيد من قول الراجز<sup>(۱)</sup>: عَلاَمَ قَتْلُ مُسْلِمٍ تَعَمُّدَا مُذْ سِتَّةٌ وَخَمِسُونَ عَدَدَا

فنقله من فَعْلُون إلى فَعِلُون ضرورة؛ لإقامة الوزن .

وإما أن يكون أراد:أخو «اليومُ اليومُ»، ثم قلب اللام إلى موضع العين، فصار إلى اليَمو، ومثاله: فَلِعُ ثم إنه شبه المعتل بالصحيح، فنقل الضمة إلى الساكن قبلها على حد قولهم: «هذا بَكُنْ في الوقف، فصار تقديره: أخو اليَوْمِ اليَمُو، فلما انضم ما قبل الواو، وهي [طرف في الاسم] أجراها مجرى أَدْلٍ وأَحْقٍ أن فأبدل أن من الضمة كسرة، ومن الواو ياء، فصار اليَمِي كَأَدْلِ أَ.

فإن قيل: قد عُلم أنه ليس بنيَّةِ الاسمِ على هذا، وإنما هو نقلٌ عرضَ في الوقف، فهلا لا يُعتدُّ به، كما لم يعتدَّ بعوارض الوقف لما لم يكن لازماً كـ(خالدُ)، و(يجعلُ)، ونحوِ ذلك .

قيل: هذا، وإن كان من عوارض الوقف، فإنه قد تُحُومي فيه ما يُتحامى من اللازم؟ اللاترى أنهم لم ينقلوا في نحو (هِنِدٌ) فيقُولُوا: (عَدَتْ هِنُدْ) مخافة الخروج من الكسر(١)

<sup>(</sup>۱) أنشده أبو زيد بلا نسبة، وقد ورد على «تُعَبَّدُله، وروي على «تَعَبَّدُله بصيغة المصدر . انظر: النــوادر: ١٦٥، والحمع ١٦٥٠ .

<sup>(</sup>٢) يباض في الأصل مكانها .

<sup>(</sup>٣) جمعُ دَلْوٍ وحِقْوٍ .

<sup>(؛)</sup> في الأصل: «ما يدل»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>د) في الأصل «فأدل» وفيه حرَّف الكاف إلى الفاء.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «العكس»، وهو تحريف.

إلى الضم اللازم، ولم يقولوا في جُمُلْ: مررتُ بجُمِلْ؛ مخافة أن يصيروا في الاسم إلى المثال المختص بالفعل، بل قالوا فيهما جميعاً بخلاف ما جاء في (فَعِلْ)، فقالوا: (هذه هند، ومررتُ بجُمُلُ)، فرأوا الإتباع أمثل من مصيرهم إلى مثالٍ مستنكر، وكذلك أيضاً استنكروا «اليَمِن كاستنكارهم" وأدلُني .

فإن قلت: فقد قالوا: «هذا الرَّدُوْ، وعجبت من البُطِئ، والرِّدِئ والبُطُئ، فحاءوا برفُعِلٍ و «فِعُلٍ في الاسم أن فإن ذلك مما سَأَلتُ عنه أبا علي، فاعتذر عنه بأن قال: إنما بحشموا ذلك مع الهمزة خاصة؛ لأنهم أرادوا العناية بها في الوقف لغموضها... أن والأمر عندي على ما ذكر، فاعرف من حال «اليمي» في القول الثاني ما... أن من أصحابنا لم يذكر حقيقة علة نقله من «فَعْلِ» إلى «فَعِلِ».

وعلى ذكْرِنا «فَعْلاً» ، و«فَعِلاً» ما أنشَدَه أبو زيدٍ من قوله (°):

\* مُذْ سِتَّةٌ وَخمِسُونَ عَدَدَا \*

تقويةً لما يذهب إليه [يونسُ والخليلُ من] (٢) أنه إذا نسب إلى ﴿فَعُلَمْ وَلَامُهَا يَا عُوْحَوَّكَ العَينَ بالفتحِ، وقلب الياء ألفاً (٢)، ثم قلب الألف واواً، فقال في ظَبْيَة: ظَبَوِيُّ (١)، وذلك أنه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كاستنكارها».

<sup>(</sup>٢) وَفِي الكتابِ ٢٤٤/٤ . «واعلم أنه ليس في الأسماء والصفات فُعِلُّ، ولا يكون إلا في الفعل، وليس في الكلام فِعُلُّ ، وفي المقتضب ١٩٣/١ مثله، وقد ذكر ابن حني في المنصف ٢٠/١ اسماً واحداً على فُعِل؛ وهو دُئِل (وهي دوية). وينظر أيضاً الكتاب ١٧٧/٤-١٧٨ .

 <sup>(</sup>٣) سقط في الأصل بمقدار كلمتين .

 <sup>(</sup>٤) سقط في الأصل ، مقدار أربع كلمات .

<sup>(</sup>٠) سبق تخريجه ص: ١١٤ .

 <sup>(</sup>٦) بياض في الأصل مكانه. وانظر الكتاب ٣٤٧/٣.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «فاع» وهو تحريف.

<sup>(^)</sup> وفي الكتاب ٣٤٧/٣: «وحدثنا يونس أن أبا عمرو كان يقــول في ظَبْيَــة: ظَبْيَــيَّ، ولا ينبغـي أن يكــون في القياس إلا هذا فيحري بحرى ما لا يعتل، وكأنك نسبت إلى شيء ليس فيه ياء .

اعتبر قوة التغيير بحذف الهاء لا محالة، فشبه حذفها ههنا بحذفها في حنيفة، فكما غير هناك فقيل: حَنهُ في كذلك غير هنا فقيل: ظَيُويٌّ، فتصوّر وفع لله كأنه راجع أصلاً، كما أنه لما آثر تغيير ما بقي بعد حذف الهاء، صار بالتغيير إلى أنه كأنه راجع أصلاً، كما أنه لما أوجب على نفسِه الرُّدٌ في وأخ و وأب ، ورجع الأصلُ فقيل: أبُويٌّ وأخويُّ، وكما أنه لما أوجب التغيير في تكسير وأمّية قبل: (إمُوانٌ) (۱) فروجع الأصلُ، ولذلك نظائر، فكأنه لما صار بظبيَّة إلى ظبيتي كان في ذلك بمنزلة مَن رَاجع أصلاً، كما أنه ... (۱) صار كأنه بالضرورة راجع أصلاً، كما أنه ... (۱) صار كأنه بالضرورة راجع أصلاً، وللموضع الجامع للحالين كثر واستمر، وحواز التخفيف في وفعلي ومصيره إلى وفعلي كفحنٰدٍ وفخدٍ، وعلم في علم وبابه، فلما كان ذلك طريقاً لهم مسلوكاً وندباً منهم مألوفاً، وأريد التغيير في ظبية، فكان حذف الهاء اللهاعي [إلى التغيير] (۱)، والمتغير أعني [به] الله التغيير] (۱) فلما والتغيير أعني [به] المناب حنيفة وغيره، صار كأن الكسرة فتحة، ومن الياء الفاً، ثم أبدل الألف واواً، فقال: ظبَويٌ، كقوله في عَميَّةٍ: عَمَويٌ، وفي سَجِيَّةٍ: سَجَويٌ، فصارت المراجعة في ذلك لما هو كالأصل، بمنزلة المراجعة بما لا ينصوف إلى الصرف الذي هو الأصل / وغير ذلك لما هو كالأصل، بمنزلة المراجعة بما لا ينصوف إلى الصرف الذي هو الأصل / وغير ذلك، وإجراء المعتل بحرى الصحيح، وإظهر التضعيف، ونحو ذلك مما الأصل أوغير ذلك مما الأصل ، وغير ذلك عما الأصل ، وغير ذلك عما الأسل .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أموات» ، وهو تحريف، والصواب «إِمْوَانٌ»، ومنه قول الشاعر: (وهو القَّنَّالُ الكلابيُّ): أمَّا الإِمَاءُ فَلاَ يَدعُونَني وَلَداً إذَا تَرَامَى بَنُو الإمْوَانِ بِالعَارِ

ينظر الكتاب: ٤٠٢/٣.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل بمقدار خمس كلمات، ولعلها: «لمَّأْ قلب الياء واواً في النسب» .

 <sup>(</sup>r) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) زيادة يستقيم بها الكلام .

<sup>(°)</sup> زيادة يقتضيها السياق.

### (٢١٠) مسألة: [في أصل قولهم: ما بالك؟]:

أطلت البحث عن أصل قولهم: رما بالك؟ و فتمادى بي الوقت عن و جُدانه ، ثم إلى الرأي فيما بعد، فأدى إلى أنه من لفظ البول ومعناه ، وطريق ذلك سهل بما وصى به سيبويه من أن العين إذا كانت ألفاً مجهولة ، حُكم عليها بالواو ، نحو: « أأة في (١) ثم إني وجدت معناه بعد تحصيل لفظه مضاهياً لمعنى البول ، ومشاركاً له في أصله ، كقولهم: «صالح الحال» والحال نفسها اسم للحماق (١) وإنما شميّت الحماقة حالاً دون الاستحالة ، والحماقة أن تكون حَماقة لانها أجزاء استحالت ، وإنما سميت هيئة الإنسان وما هو عليه حالاً لما فيها من معنى الاستحالة ، والتّنقل من معنى إلى معنى؛ ألا ترى أن الشيء الواحد تتغير عليه الأحوال الكثيرة من الصلاح تارة ، والفساد أحرى ، والقلة تارة ، والكثرة أحرى ، والشدة واللين ، والقوة والضعف ، وغير ذلك مما تتغاير فيه أحوال الأشياء .

وكذلك الطين<sup>(۱)</sup> ونحوه؛ لما فسد وزال عن صورته الأولى سمي حالاً؛ لما لحقه من الاستحالة .

فإن قيل: الحال قد تكون حسنة، كما تكون قبيحة، وتكون طيبة كم تكون رديئة، وغير ذلك، فتقع شائعة في الأمرين، غير مقصورة على أحدهما، وأنت في اشتقاقك الحَمْأَةُ للحال() قد قصرتها على الفساد دون الصلاح، وصيرت...() (ح و ل)

<sup>(</sup>١) واحدةُ الآءِ، وهو شحر، وقيل: ثمرُ الشَّرْحِ، وقيل: عنبُ أبيضٌ يأكلُه النَّاسُ، ويتحـذون منه رُبِّناً . انظر اللسان (أواً) ، والخصائص ٦٦/٣ .

 <sup>(</sup>٢) الحال: الطين الأسود والحَمْأة . اللسان (حول) .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «الطير» ، وهو تحريف .

بعدها الحَمْأة في الأصل، وهي زيادة لا معنى لها .

<sup>(·)</sup> بياض في الأصل قبله بمقدار كلمة، ولعلها: (ح م أ ل...) .

كَأَنَّهُ إِنْمًا موضوعه الفساد دون الصلاح، وفي هذا إخراج الفرع عن حكم الأصل؛ لما لحق الفرع، والاقتصار به على أحد الأسمين، وشياع الأصل فيهما كليهما .

قيل: لا ينكر أن يكون الأصل للكلمة على الاحتمال، ثم يحضر فروعها بالاقتصار؟ ألا ترى أن كل البيوت لله سبحانه، ثم خصوا الكعبة بأن قالوا فيها: بيت الله، وخصوا أيضاً الثمين من الحجارة بالجوهر، وإن كان الجوهر في الأصل شائعاً في أصول الأحسام، عائداً غير مقتصر على نوع دون نوع.

ومثله في الأصل<sup>(۱)</sup>: (ب ك ر) إنما هو للتقدم في الأشياء، لا وقت له يخصه دون وقت؛ ألا ترى إلى قوله<sup>(۱)</sup>:

بَكَرَتْ تَلُومُكَ بَعْدَ وَهْنٍ فِي النَّدَا لَا بَسْ لَ عَلَيْكِ مَلاَّمَتِي وَعِتَالِي

أي: تقدّمَتْ، ولم ترد به أول النهار لقوله: « بعد وَهْنِ » ، وهذا يختص الليل دون النهار، ومنه: « باكورة الثّمرة » لأولها وما يتقدم منها، ومنه: « نخلة مبْكرة » إذا تقدم حملها، ثم إنهم قالوا في أكثر الأمر: بكرْتُ، وابتكرْتُ، وأبكرْتُ، وبَكَرْتُ في الحاجة، فاقتصروا به على أول النهار، مع ما قدمناه من أن أصله التقدم البتة، لا يخص وقتاً دون وقت. وكذلك قولهم في الحمأة: « الحال » ، اقتصروا به في هذا الوضع على الاستحالة إلى الفساد دون الصلاح، وكذلك قولهم: « قد استحال فلان » يريدون به الفساد... (\*) الصلاح، فهذا استفعل من الحال الذي هو الحمأة، فإذا صح استمراره (معنى الفساد في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أصل».

<sup>(</sup>٢) لضَمَّرة النَّهُ شليّ في اللسان (بسل)، والبَسُلُ من الأضداد، وهو الحرام والحلال، الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث في ذلك سواء، وقد أنشده في مثل هذا البيت لمعنى الحرام .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «بطرت» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) سقط في الأصل بمقدار ثلاث كلمات، ولعلها: (من أمره دون) .

«ح و ل » ) لم ينكر أن يكون معنى البال من البول؛ لاستحالته وفساده .

ويؤكد ذلك قولهم: «قد حال عن [العدل إلى الجور] " قال ذلك في الغرر (وصف الذم)، ولا يقولون: قد حال [عن الجور] الى العدل، ولا حال عن القبيح إلى الحسن، إنما يستعمل ذلك في الذم دون المدح، وإذا كان البال بمعنى الحال، وكان في الحال ما قدمنا ذكره من معنى الاستحالة والفساد، ثبت في نفسك أن البال من لفظ البول ومعناه، وذلك يؤكد حكم سيبويه على أن هذه الألف منقلبة عن الواو، وذلك مما أحمله من قوله: (أاأة "): إنها مما حكاه عن الخليل، كأنها: قر أأت، فاعرف ذلك .

فإن قلتَ: فقد قال امرؤ القيس (١١):

فَ إِنْ تُقْبِلِي بِالوَّدِّ أُقْبِلْ بَمِثْلِهِ وَإِنْ تُدْبِرِي أَذْهَبْ إِلَى حَالِ بَالِيَا

فأضاف الحال إلى البال، والشيء لا يضاف إلى نفسه... (\*) كقوله [تعالى] (\*): ﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴾ (\*)؛ لأن ذلك معناه خالص اليقين، وليس الحال والبال عندك إلا شيئاً واحداً.

قيل: لا يجوز أن تكون (٢) الحالَ هنا هي البال البتة، ولا بد من فرق ما بينهما، وهـو أن معناه: أذهب إلى محصول بالي؛ وذلك أنهم يقولون: (ما حالُ زيدٍ؟) أي: ما محصول

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل أيضاً.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في ديوانه، وقد يكون في إحدى روايات الديوان، فرواياته كثيرة، ويقوي ذلك بحي قوصيدة له على ذات الوزن والقافية، وفي ذات الغرض، وصدرها بقوله:

تَذَكَّرْتُ لَيلَى والسِّنينَ الْحَوَالِيَا وَأَيَّامَ لاَ نَحْشَى عَلَى اللَّهُو نَاهِيَا

<sup>(؛)</sup> سقط في الأصل، ولعله: «إلا إذا أفاد معنى .

<sup>(</sup>ه) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>١) سورة الحاقة: الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يكون» ، وهو تصحيف .

أمره؟ فمعناه: إني أرجع ورائي، وأركن إلى محصول أمري ومستقر حالي. ومستقر الحال ليس بنفسه الحال؛ لأن الحال أعمُّ بما استقرَّ منها، فصار من باب إضافة البعض إلى الكل.

ومثل الحال في المعنى الشأن، تقول: / ما شأنك؟ وما حالُك؟ وما بالُك؟ وذلك [١٠٠] أن الشأن أحد فواصل قبائل إلى الله، فإذا صرت بالتوهم إلى آخر القرينة، تحولت به عنها إلى القبيلة الأخرى، والموضع الذي فصل بينهما، وأصارك من إحداهما إلى الأخرى هو الذي [أحا] لكُ() عن موضع إلى آخر، وكذلك قولهم: ما شأنك؟ أي: ما تجد ذلك؟ فنقلك من صورة إلى أخرى، وكأن ذلك إنما كان عيباً عندهم؛ لأنهم مما يكرهون التلون والتنقل، ويذمون عليه، ويجبون الثبات والإقامة على الشيء، ويمدحون به، قال الله سبحانه: كُلُّ شَيء هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَةُ () فمدح - عزَّ اسمُ هُ - بثباته مع عدم الأشياء وتنقلها، وقال الآخر ():

أَلاَ كُلُّ شَيءٍ مَا خَلاَ الله بَاطِلُ وَكُـــلُّ نَعِيمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائِــلُ وقال الآخر ('') ذامّاً:

\* كَأْمِي مَرَاقِشَ كُلُّ لَونٍ لَونُهُ يَتَحَيَّلُ<sup>(٥)</sup> \*

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) هو لبيد بن ربيعة العامري. انظر ديوانه: ٢٥٦، والمغني: ١٧٩.

<sup>(</sup>١) هو الأسدي كما في اللسان (برقش).

<sup>(</sup>٠) قيل: أبو براقش طائرٌ يتلوَّنُ ألواناً، شبيهُ بالقنفذِ، أعلى ريشِيه أغبرُ، وأوسطُه أحمرُ، وأسفَلُه أَسُودُ، فبإذا انتفش تغير لونه ألوناً شتى، وقبل هذا البيت:

إِنْ يَنْخُلُوا أَو يَجُبُنُوا أَو يَغْدِرُوا لا يَحْفِلُوا يَغَدِرُوا لا يَحْفِلُوا يَغَلُوا يَغَلُوا

وقال الآخُرُ(١):

# كَأَنَّكَ مِن بَقَايَا قُومِ مُوسَى فَهُمْ لاَ يَصْبِرُونَ عَلَى طَعَامِ

ويدلُّك أيضاً على قبح التنقل عندهم قولهم في المثلِ: , من شَمَّ خمارُكِ بعدي؟ »، كان أصله أن رجلاً سافر عن امرأته، أو سافرت عنه وهي بحال عنده مرضية، ثم التقيا فأنكر منها خلقاً فقال: مَن شهَ خمارُكِ بعدي؟ أي: ما أحالَكِ عما كنت أعهد؟ ونسبها إلى ما يقبح ذكره، أي: ممنَّ دنوتِ؟ ولمن لاطفت حتى أفسدك وأحالك عما كنت أرضاه منكِ؟

فأما قولهم: « لا حول ولا قوة إلا بالله » فمن أصل الباب الشَّائع، لا من فرعه المختص؛ أي: لا قدرة ولا تصرف إلا بالله؛ أي: يعطيه الله، فحذف المضاف، فهو إذاً في شياعه وبعده من الاختصاص (٢) بأحد القبيلين ك « بَكَرَتْ تَلُومُكَ » ، وليس كقوله (٢):

# \* بَكَرْنَ بُكُوراً وَاسْتَحَرْنَ بِسُحْرَةٍ \*

وكذلك الحيلة هي أصل الباب شائعةً. قال أبو زيد: « لا حيلة ولا محالة » ، وعليه

The second second second second

كَأْبِي بَرَاقِشَ كُلُّ لَسون لونُهُ يَتَخسَّلُ

يصف قوماً مشهورين بالمقابح لا يستحون ولا يحتفلون بمن رآهم على ذلك . المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١) لم أقف على نسبته .

<sup>(</sup>r) في الأصل: «الاقتصاص» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) هو زهير بن أبي سُلمى، ديوانه: ١٠، وهذا صدر بيت عجزه:

<sup>\*</sup> فَهُنَّ وَوَادِي الرَّسِّ كاليَّدِ لِلْفَمِ \*

وفي رواية أخرى: «لوادي الرس». انظر تفسير أرحوزة أبي نواس: ٨٨، ومعجم البلـدان ٢٥٠/٤. والسُّحْرَةُ: اسم للسَّحَر، والرَّسُّ: البتر، وهو هنا ماء لبني منقذ بن أعياء من بني أسد .

بني كتاب « حيلة ومحالة » ، وكذلك محال هو أصل الباب، قال الشاعر (١٠):

# \* أُبِيحَ لَهُ رِزْقُهُ وَلَيسَ بَمُحْتَالٍ \*

أي: ليس بمتصرف ولا متحرك، وإن كان الناس قد أولعوا بقولهم: « فـلان محتـال » يريدون به صفة الذم؛ أي: يعمل الحيلة في تناول ما ليس له تناوله .

وقد عرفت الآن باب (حول) وطريق اتساعه واختصاصه بعد شياعه، وإنما الغرض منه ما آثرنا بإثباته من الجمع بين الحال والبال، وأنهما مصيرهما إلى الفساد وضد الصلاح، فاعرف ذلك.

#### (٢١١) مسألة: [في تقارب الألفاظ لتقارب المعاني]:

مما كنت قدمت في غير موضع ذكره، أعني تقارب الألفاظ لتقارب المعاني: (ح ص ر) (٢) و رح ص ن) و (ح ص ل)، ألا ترى أن الحصر والتحصين والتحصيل (٢) كل ذلك فيه معنى الضبط والحجر والإمساك، وضد البساطة والاسترسال.

#### (٢١٢) مسألة: [في قوة اتصال المبتدأ بخبره]:

مما يدل على شدة اتصال المبتدأ بخبره قراءة من قرأ: ﴿ الحمدُ لُلُّهِ ﴾ (1) بضم اللام،

<sup>(</sup>١) لم أقف على نسبته أو تمامه.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «د ر ن»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «التحقيق»، وهو تحريف أيضاً.

 <sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة: الآية: ٢.

وفي المحتسب ٣٧/١: «قراءة أهل البادية ﴿ الحمدُ الله ﴾ مضمومة الدال واللام، ويراد بقراءة أهل البادية: ما يقرؤه بعضهم سليقة لا يراعي الرواية في القراءة، ومن ذلك قراءة رؤبة: « فأما الزبد فيذهب مجفّالا » [الرعد: ٢١٧]. ذكرها الزمخشري في الكشاف.

ألا ترى أنه شبهه بطُنُب، وبُرُد، فلولا أن المبتدأ قويُّ الاتصال بخبره لما شُبها معاً بالجزء الواحد، وهو الطُّنُبُ والبُرُد(١)، فيضاف هذا إلى قراءة من قرأ (١): ﴿ فَإِذَا هِيَ تَلقَّفُ ﴾ (١)، وقد كتبته فيما قبل (١).

وكذلك قرأ من قرأ ( أيضاً: ﴿ الحمدِ لِللهِ ﴾ ( الكله الدال؛ ألا ترى أنه شبهه بإبل، وإطل، والقول فيهما واحد، والفائدة... ( الله فيهما واحدة .

وإذا صح بما قدمناه وبغيره مما ندع ههنا ذكره قوة اتصال المبتدأ بخيره ، قوي أيضاً قبحُ قول الفرزدق (^):

ويستشهد بهذا البيت لوقوع التعقيد المعنوي الذي وقع للإخلال بترتيب كلماته. انظر الأوحه الإعرابيـة في

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الجمد » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) هو ابن کثیر. انحتسب ۳۸/۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية: ١١٧.

<sup>(؛)</sup> ذكر ذلك في المحتسب ٣٨/١-٣٩ فقال: «ومثله أيضاً في الدلالة على هذا المعنى قراءة ابن كثير ﴿فَإِذَا هِيُ تُلقَّفُ ﴾ ألا ترى إلى تسكين حرف المضارعة من «تُلقَّف»، فلولا شدة اتصاله بما قبله، للزم منه تصور الابتداء بالساكن».

<sup>(</sup>ه) قال ابن حني في المحتسب ٧/١١: «ورواها لي بعض أصحابنا قراءةً لإبراهيم بن أبي عبلـة: ﴿ الحمـدِ لِللهُ ﴾ مكسورتان، ورواها أيضاً لي قراءة لزيد بن علي (رضي الله عنهما) ، والحسن البصري (رحمه الله) » . وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص: ١ .

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة: الآية: ٢ .

 <sup>(</sup>٧) بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها (منهما) .

<sup>(</sup>A) ليس في ديوانه، ولعله قد سقط منه خاصة أن الديوان قد اشتمل على قصائد ومقطوعات على نفلس البحر والقافية . وهو له في الكتاب ٣٢/١، والكامل ١٨/١، والأصول ٢٢١/٢، وبلا نسبة في المسائل البصريات . ٩٤٤١، والخصائص ١٤٦/١، ٣٢٩، ٣٣٩٠ .

وهذا عجز بيت صدره:

<sup>\*</sup> وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلاَّ مُلَّكًّا \*

أكثر اللغات إنما هو تصحيحها في يُؤجَلُ، ويُؤهَلُ، ويَؤكُلُ، ويَؤكُلُ، وإنما البدل فيها على شذوذ وقلة (١)، بالإضافة إلى التصحيح في (يوجل)، وهذا واضح .

### (٢١٤) مسألة: [في شدة اتصال المعطوف بالمعطوف عليه]:

مما يدل على شدة اتصال المعطوف بالمعطوف عليه قراءة من قراً (": ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقُ وَيَصْبُو ﴾ (") بإسكان القاف؛ وذلك أنه شبه المنفصل بالمتصل؛ فصار (يتَّقُ (") بمنزلة (عَلْم)، فأسكن الثاني كما أسكن في (عَلْم)، فلولا شدة اتصال المعطوف بالعطوف عليه، لما حاز تشبيه المنفصل بالمتصل، فهذا ... (")، ويشهد له من وجه القياس: أن ما عطف بالواو بمنزلة ما جمع في لفظة واحدة، ألا ترى أن قولك: (قام زيدٌ وعمور) بمنزلة قولك: (قام الرّجلان) في أنه لا ترتيب في أحد الموضعين؛ لأنه يجوز أن يكونا قاما معاً، ويجوز أن يكون أحدهما قبل الآخر على وجه البدل، هذا من هذا، وهذا من هذا، وأما قوله ("):

# وَمَنْ يَتَّقْ فَإِنَّ الله مَعْهُ وَرِزْقُ الله مُؤتَابٌ وَغَادِي

فإن اتصال القاف بالفاء أقوى من اتصال القاف في « يتَّقْ » بالواو في قوله (٢٠):

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ١١١/٤.

 <sup>(</sup>۲) قرأ ابن كثير وقُنبل «من يتقي» بإحراء المعتل بحرى الصحيح، وقرأ الباقون «من يتقي» بغير ياء بحزوماً بالشرط.
 أما هذه القراءة فلم أقف عليها في أي من كتب التفسير أو القراءات . وقد ذكرها في الخصائص ٣٣٩/٢،
 وانظر: إتحاف فضلاء البشر: ٢٦٧، والتبيان ٣٢/٢، والبحر ٣٤٢/٥، وحجة القراءات: ٣٦٥-٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: الآية: ٩٠ .

<sup>(؛)</sup> في الأصل: «يقو» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٥) سقط في الأصل بمقدار أربع كلمات، ولعلها: (شاهد له من حهة السماع).

<sup>(</sup>٦) بلا نسبة في الخصائص ٢/١، ٣٠٦، ٣٣٩، والمحتسب ٢/١٦، والحجة لابن حالويله: ٣٣٩، والهمع ٢/١، واللمان (أوب، وقي) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وقوله» وهو تحريف.

# \* أَبُو أُمِّهِ حَيُّ أَبُوهُ يُقَارِبُهُ \*

(٢١٣) مسألة: [في إبدالِ فاءِ افتعلَ ياءً]:

أنشد الكسائيُّ فيما أظنُّ:

## \* وَايتَصَلَتُ بَمِثْلِ ضَوءِ الفَرْقَدِ (١) \*

وجَّهَه'ً' لَكُنَّ أَحَرَى الوصلَ بُحرى الوقفِ، فجاءَ به على لغةِ أهلِ الحــجازِ [في]" ايتزَنَ، وايتعَدَ، فوصلَ وأقرَّ الياءَ التي إنما تكونُ مع الوقفِ والابتداءِ /، هذا وجهه . ﴿ [١٥/١]

فإن قلت: هل يكون على أنه ... (\*) اتَّصَلَتْ، فثقل عليه الحرفان، فـأبدل الأول من التضعيف ياء، كقوله (\*):

(رَأَتْ رَجُلاً أَيْمَا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَت فَيضْحَى، وأمَّا بالعَشِيِّ فَيَخْصَرُ)؟ وأَتُّ رَجُلاً أَيْمَا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَت فَيضْحَى، وأمَّا بالعَشِيِّ فَيخُصُرُ)؟ فإن ذلك لا يتوجه عندي ههنا، وذلك أن الذي قد اشترط (') [اتَّزَن] (') واتَّصَلَ،

قامَ بها يُنشِدُ كُلُّ مُنشِيدِ وايتصلَتْ بمثلِ ضَوْءِ الفَوْقُدِ

والفَوْقَدُ: نجم في السماء لا يغرب، ويطوف بالجَدَّي، وهو أحد نجمينٌ يستُكَيان الفَوُقَدين، والبيت في: سسر الصناعة ٢٢٨، وشرح المفصل ٢٢٨، وشرح الملوكي: ٢٤٨، وضرائر الشعر: ٢٢٨.

هذا البيت في المسائل البصريات ٤٤١/١ .

<sup>(</sup>١) لم أقف على نسبته، وفي اللسان (وصل): «وقوله: أنشده ابن حني:

<sup>(</sup>٢) هنا انقطاع في الكلام.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(؛)</sup> كلمة غير واضحة في الأصل على: «دارك» ولعلها: «أرادك» فحذف الهمزة ، وحرف بعد ذلك .

<sup>(</sup>ه) هو عمر بن أبي ربيعة. ديوانه: ١٢١، والبيت له في الكامل ٤٣/١، والأغماني ٨٠/١، والحزانة ١٨٠/٥، والحزانة ١٨٠/٥، وبلا نسبة في الهمع ٢٧/٢. وفي رواية: «وأيما» في الثانية أيضاً .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «اشترت» وهو تحريف.

واتَّعَدَ، كره البدل وأن يقول: (ايتَعَدَ وايتزن)، فهرب من الياء إلى تحصين الحرف بإبداله تاجً، فلم يكن ليحسن نقض ما قصد له بالتاء، فيعود (١) فيبدل التاء ياء، ومن الياء هرب، فاعرف ذلك.

ألا ترى أنهم تحشموا إظهار التضعيف في نحو: رُمَّدُدٍ، وقَهْدُدٍ، ومُهْدَدٍ، وحُلْبَبَ، والمُخْدَدِ، وحُلْبَبَ، والسحنْكُك، مخافة أن يُدغموا فينتقضَ الغرضُ الَّذي أرادوه من الإلحاق، ولهذا نظائر كثيرة .

واعلم أن قول أهل الحجاز: (ياتَعِدُ ويَاتَزِنُ)، إنما ذاك محمولٌ على حال الكسر والضم، ألا ترى أنهم يقولون وجوباً لا استحساناً: ايتعَدَ، ومُوتَعِدُ، فيخلصون مع الكسرة ياء، ومع الضمة واواً ضرورة، وقد كان يُمكنهم إمكاناً حسناً [أن] يُصحّحوا مع الفتحة، فيقولوا: يُوتَعِدُ ويَوْتَزِرُ، إلا أنهم حملوا الفتحة على حكم أختيها الضّمّة والكسرة، فقلبوا معها ألفاً كما قلبوا مع الكسرة ياء، ومع الضمة واواً.

ويدلُّ على أنَّ (ياتَعِدُ) ليس على حد قولهم: (يَاجَلُ)، أنَّ (ياجَلُ)قد كثر فيه: يَوْجَلُ، وليس أحد يقول: يَوْتَعِدُ، فإجماع من لم يبدل الفاء تاء على (ياتَعِدُ) يؤكد أن العلم فيه إنما هو على حد (ايتعدَ ومُوتَعِدٍ).

ويزيدُ في وضوح الحال<sup>٣)</sup> في بُعدِ (ياتَعِدُ) من (يَوْجَلُ) أنَّ أكثرَ اللغاتِ إعلالُ هذه [التاءِ] (نَّ في ريتَّعِدُ) و(متَّعِدِ)، و(اتَّزَنَ)، و(اتَّقَى)، وليس كذلك: (يـاجَلُ)؛ لأنّ

<sup>(</sup>v) سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «يعود» وإضافة الفاء ليستقيم الكلام بها .

<sup>(</sup>٢) زيادة يستقيم بها السياق.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحل».

<sup>(؛)</sup> زيادة يقتضيها السياق.

«ويصبر»؛ وذلك أن قوله: «ومَن يَتَق » شرطٌ ، وقوله: « فإنَّ الله مَعْهُ » جوابُه ، وقل عُلم أنَّ موضع الجواب من الإعراب جزمٌ ، وأن الجازم له ما قبله ، إما الحرف والفعلُ جميعاً ، وإما الفعلُ وحدَه على قول أبي الحسن (۱) ، وإن كان ذلك كذلك فاتصال الجواب بالشرط إنما هو على حد اتصال المجزوم بالجازم ، ومعلوم شدة اتصال الجازم . بمجزومه ، وأنه أشد من اتصال الجار . بمجروره ؛ لضعف عوامل الفعل عن قوة عوامل الاسم ، وليس قوة اتصال المعطوف عليه كقوة اتصال المجزوم . بما جزمه ؛ ألا ترى أنه يجوز جوازاً حسناً الفصل بين المعطوف وما عطف عليه نحو قوله (۳):

فَصَلَقْنَا فِي مُرَادٍ صَلْقَةً وَصُدَاءٍ أَلِحَقَتْهُمْ بِالثَّلَلْ<sup>(٣)</sup>

وقول الأعشى(ئ):

يَومًا تَرَاهَا كَمِثْل أَردِيَةِ العَصْبِ وَيَومًا أَدِيمُهَا نَغِلاَ

<sup>(</sup>۱) ونُسِبَ له أيضاً الحرفُ والفعلُ جميعاً، وأما مذهب المحققين من البصريين فعلى أن الأداة هي العاملة فيهما، شأنها شمأن «كمان وظن وإنّ في العمل في حزايها، وعزاه السيرافي لسيبويه، واختماره الجرولي، وابن عصفور، والأبذي. انظر الهمع ٣٣١/٤.

<sup>(</sup>٢) هو لبيد بن ربيعة العامري في ديوانه: ١٤٦، وهو من قصيدة يأسى فيها لفقيد أخيه أَوْبَكَ، ويتحدث عن مآثره ومواقفه. وهو له في الخصائص ٣٩٦/٢، والمحتسب ٢٥٠/٢، والصحاح ٣٦٩/١، ٣٦٩/١، و١٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) «صلقنا بهم»: وقعنا بهم وقعة، وه مُرَاد وه وه مُرَاد وه وه وه البين، وه النَّل اله اله الله الموصوف وقد استشهد به ابن حني على الفصل بين المعطوف عليه، وهو همراد والمعطوف، وهو هصدا المالموسوف هصلقة، ولم ينزل كل من المعطوف والموصوف منزلة الأجنبي من الآخر؛ لاشتراكهما في عمل الفعل لهما. وفيه شاهد آخر كذلك؛ وهو الفصل بين الموصوف هصلقة وصفته الجملة وألحقتهم بالمعطوف على «مراد وهو «صدا» . المصادر السابقة .

<sup>(؛)</sup> ديوانه: ٢٥٤، وفيه: «كشيبهِ أردِيَةِ الخِمْسِ» بدل «كمثل أردية العصب»، والخِمْشُ: نوع من الثياب اليمنيـة، و«نغِلُّ»: وصف من نَغَلَ إذا فَسَدَ .

وأنت لا تَفصلُ بين الجازمِ والمجزومِ، فأنت لا تفصل بينهما إلا في أقبح الضرورة كقول ذي الرُّمَّةُ (١):

# \* كَأَنْ لَمْ سِوَى أَهْلٍ مِنَ الوَحشِ تُؤْهَلِ \*

/ فإذا جاز تشبيه المعطوف والمعطوف عليه بالمتصل، فتشبيه الجازم وما جزمه [١٥٠]ب] بالمتصل أشبه .

#### (٥١٥) مسألة: [في الفرقِ بينَ فَعْلَةٍ وَفَعِلَةٍ]:

قال أبو على: تقول في (شَقْرةِ) مسكَّنة من شَقِرة (٢): شَقْرِيُّ، مسكَّنة القافِ البَّنة، حكى ذلك عن أبي الحسن، وهو ما حكاه عنه .

فإن قلت: هلا قلت: « شَقَرِيُّ ") ففتحت مع سكون القاف؛ لأن الحركة \_ أعني الكسرة \_ مرادة مَنْوِيَّة كما امتنعوا من أن يكسروا نحو: كساء، ورداء على فُعْلِ ساكنة العينِ للَّا كانت الطَّمَّة من العينِ مرادة مَنْوِيَّة !

فالجواب: أن المتغير في الله على الله على الله على الله المعنى، وليس في « شَقْرَقٍ » حركة العين بالكسر فيقال: الفتح .

هذا آخر ما قاله أبو علي في هذا، وأمسك عن الفصل بين شُقْرَة ٍ وأن يُكشَّرُ نحوُ

And the second second second second second

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٥٠٦، وهو عجز بيت له، وصدره:

<sup>\*</sup> فأضحت مغانيها قفاراً وسومها \*

والبيت في الخصائص ٢/١٠)، والهمع ٢/٢٥، والحزانة ٣٦٦/٣.

 <sup>(</sup>٢) هي شَقائقُ النُّعُمانِ، وهي نبات له نَوْرٌ أَحَمْرُ. اللسان (شقر).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الشافية ١٧/٢.

<sup>(؛)</sup> في الأصل: «التغير» وذاك تحريف.

كساءٍ على فُعْلٍ، وقد كان يجب عليه إذا عارضه به أن يفصله منه إذ كان معتقداً لانفصاله عنه، والفصل فيما بعد بينهما أن ضمَّة عين فُعُلٍ، أثبتُ من كسرةِ عين فُعِلٍ، وذلك أَنَّ مثال (فُعْلِ) قد كَثر فيه الإتباعُ، نحو قولهم من « بُرْجٍ » : بُرُجٌ، وفي « بُرْدٍ » : بُرُجٌ، وفي « بُرْدٍ » : بُرُدُ وفي « بُرْدٍ » : بُرُدُ وفي « حُمْرٍ » : حُمْرٌ .

قال(١):

# \* ... ... وِراداً وشُقُرْ \*

فإن قلتَ: فقد أنشد أبو زيد(1):

# \* عَلاَمَ قَتْلُ مُسْلِمٍ تَعَمُّدَا \*

<sup>(</sup>١) هو طرفة بن العبد في ديوانه: ١٦٠، والبيت بتمامه:

أَيُّهَا الْفِتْيَانُ فِي بحلسِنا ﴿ حُرُّدُوا منها وِراداً وشُقُرْ

والوِرادُّ: جمع الوَرْد؛ وهو من الخيلِ ما كان لونُه بينَ الكُميْتِ (الأحمر) والأَشْقَرِ (الصُّفرة الحسنة)، والشُّقُر: جمعُ الأَشْقَر .

 <sup>(</sup>٢) سقط في الأصل بمقدار كلمة .

<sup>(</sup>٦) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ١١٤.

## مُذْ سِتَّةٌ وَحَمِسُونَ عَلَدَا

أفلا تراه كيف نقل خَمْسـون إلى خَمِسـون، فكذلك يجـوز في شُـقِرَةٍ مـا يجـوز في شُقْرَةٍ من فتح القاف بدل الكسرة .

فالجواب عن هذا: أنه من الشذوذ بحيث لا يعتد رأساً فضلاً عن أن يكون لغيره مقياساً، وأيضاً فإن هذه العقود من العشرين إلى التسعين ليست [مجموعة من] (١) صدورها كما تكون الجموع على آحادها، فليس خمسون من خمس، كزيدون من زيد. يدل على ذلك أنه لو كان الأمر كذلك، لجاز أن يعني من خمسين خمسة عشر، كما يعني بزيدون ثلاثة، وكأن يكون خمسون جمع خمس ثلاث مرات، كما يحتمل أحد معاني الجموع أن يكون خمسون جمع تثليثاً وتربيعاً وتسبيعاً ونحو ذلك، ولكان على هذا يجوز أن يكون ثلاثون تسعاً؛ لأنها كأنها جمع ثلاث، وأربعون ست عشرة واثني عشرة وعشرين، ونحو ذلك مما يقع عليه مقاطع وغشرين، ونحو ذلك مما يقع عليه مقاطع وشمانون أربعاً وعشرين، وتسعون سبعاً وعشرين، ونحو ذلك مما يقع عليه مقاطع التناسيع، وهذا كله محال .

وإذا ثبت استحالته علمت أن هذه الجموع ليست من صدورها على حـد الجموع من آحادها، وإذا لم تكن كذلك كانت كلها مصوغة من تحتها من عقود العشرات، وإذا كان كذلك لم يكن قولهم(٢):

مُذْ سِتَّةٌ وَخِمسُونَ عَدَدَا

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۱۱۶.

كأنه منقول(١) من خَمْس، بل جرى مجرى المصوغ الواحد المرتجل.

ويزيد في وضوح ذلك قولهم: «عِشْرون» وإنما هو تتنية عَشْر أو عَشْرة، ولو كان على ما سام السائل، لوقعت عشرون على مائة؛ أي: عشر مرات كما وقعت تسعون على عشر تسعات، فإذا لم يكن الأمر كذلك، بل كانت عشرون ضعف العشرة غير متجاوزها إلى ما فوقها دلالة على أن هذه الألفاظ الموضوعة للعقود إنما هي ألفاظ مرتجلة / فيها حروف، [و] ما هي تعشيرة «ثلاثون» من ثلاثة، و «أربعون» من أربعة، ونحو [1/1] ذلك.

ويزيد عندك ذلك وضوحاً وقوع هذه الألفاظ المذكر والمؤنث على صورة واحدة؛ غو: عشرون غلاماً، وعشرون جارية، وخمسون رجلاً، وخمسون امرأة، ولو كانت على صدورها يجوز الجموع على آحادها، لوجَبَ الفصل بين المذكر والمؤنث، كما وجب ذلك في الآحاد المجموعة نحو: الزيدون، والهندات، والقائمون، والقائمات، فكل ذلك يُزيل عنك كلفة الشبهة المعترضة في قوله: « وخمسون » ، فإذا سقط ذلك عنك، بعد به ما بين شقرةٍ وشقرة، وصارت شقرة كانها ليست مسكنة ، بل هي أصل مرتجل كأن لم يكن إلا كما تراه، وبان به الفصل بين فَعْل وفعِل، إذ كان كل واحد منهما كأنه صاحبه، فمهما امتنع في أحدهما امتنع في الآخر، فاعرف ذلك .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « منعل » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «ما بني» وهو تحريف.

(٢١٦) مسألة: [في حذفِ حرفِ اللينِ]:

مثلُ قولِه<sup>(۱)</sup>:

\* ... بَالَّذِي تُرِدَانِ \*

مَا يُجَلِّي قراءةَ عبدِ الله("): ﴿ فَقُلاَ لَهُ قُولاً لَيِّناً ﴾ "، وقول الضَّبيِّج":

\* ... لم يجبُّنُوا وَ لم يخِمُوا \*

فالقول في جميع ذلك أنه حـذف حـرف اللـين، ولـو كـان أصـلاً وحشـواً لا طرفـاً اكتفاء بالحركة الدالة عليه منه، كقول الأسود<sup>(٥)</sup>:

فَأَلِحَقْتُ أُخْرَاهُم سَبِيلَ أُلاَهُمُ كَمَا قِيلَ نَجْمٌ قَد خَوَى مُتَتَابِعُ ولو كان هذا الحرف المحذوف طرفاً، كان حذفه أسهل، وذلك نحو قوله (٢٠):

في فِتيَةٍ كُلُّمَا تَحَمَّعَت الـــبَيدَاءُ لم يجُبُنُوا وَلم يخِمُوا

وفي رواية: «لم يهلعول بدل «لم يجبنول. يريد: «و لم يخيمول فلم يحفِلُ بضمة الميم. انظر الخصائص ٣/٠٠ .

<sup>(</sup>١) غير منسوب في الخصائص ٣/،٩، أي: بالذي تريدان .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة، وقد ذكرها ابن حني في الخصائص ٨٩/٣، ونسبها إلى ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) سورة طه: الآية: ٤٤.

<sup>(؛)</sup> جزء بيت تمامه:

 <sup>(°)</sup> هو الأسود بن يعفر التميمي، أعشى نهشل، والبيت في ديوان الأعشين (الصبح المنير): ٣٠٢.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «الطرف» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) هو مضرس بن ربعي الأسدي في شرح أبيات سيبويه لابن السيراقي ٢١/١، وينسب إلى إلى ايزيد بن الطنوية، وهو في شعره: ٦٠، وورد بلا نسبة في: الكتاب ٢٧/١، والخصائص ٢٦٩/٢، والمنصف ٢٣/٢، والأمالي الشجرية ٢٨٩/٢، والأشباه والنظائر ٢٠/٢. وهو من شواهد سيبويه على حذف الياء ضرورة، وتمام البيت:

فَطِرتُ بَمُنصُلِي فِي يَعْملاتِ دَوَامي الأيدِ يخبِطْنَ السَّرِيحَا والمُنصُلُ: السَّيفُ، واليَعْمُلاتُ: جمع يَعْملة، وهي الناقة السريعة، والسَّريَحُ: حلود تُنعَلُها الإبـلُ إذا حفيت. انظر الأمالي والأشباه أعلاه .

## \* دَوَامِي الأَيْدِ ... \*

وقوله(١):

\* وَأَخُو الغَوَانِ مَتَى يَشَأْ يَصْرِمْنَهُ \*

وقوله<sup>(۲)</sup>:

كَفَّاكُ كَفَّ مَا تُلِيقُ دِرْهَماً جُوداً وَأُخْرَى تُعْطِ بِالسَّيفِ الدَّمَا وإنما كان الحذف طرفاً أسهل من قبل أنه قد يحذف في الوقف [حذفاً] حسناً نحو قول الله سبحانه: ﴿ والليْلِ إذا يسرِ ﴾ (ئ)، و﴿ والكبيرُ المتعالِ ﴾ (ف)، فلما كثر ذلك في الوقف، أجرى عليه الوصل، وإنما كان الحذف في الوقف أحسن منه في (أ) الوصل من قبل أن الحذف ضرب من التغيير، والتغيير إنما بابه الوقف دون الوصل، من ذلك: قائمه، وجَوْزَه، وطلحه، وهذا بكُرْ، ومررت ببكرْ، وهذا خالد، وهو يجعلُ (٧)، وغير ذلك مما أزاله الوقف عن حد ما كان عليه في حال الوصل.

and the second s

<sup>(</sup>١) صدر بيت للأعشى في ديوانه: ٩٨، وعجزه فيه:

<sup>\*</sup> ويكنَّ أعداءً بُعَيْدُ وِدادِ \*

والبيت له في: الكتاب ٢٨/١، وفيه: «ويعدن»، وهو بلا نسبة في الخصائص ٩٠/٣، ١٣٣، والأشباه والنظائر ٢٠/٢، وأراد الغواني، فحذف الياء ضرورة .

<sup>(</sup>٢) بلا نسبة في الخصائص ١٣٣/٣، والمنصف ٢٤/١، وسر الصناعة ٥١٩، ٧٧٢، وأمالي ابن الشجري (٢) بلا نسبة و الأشباه والنظائر ٢٠/٢، وفيه: «لا تليق» أي: لا تمسك .

وهنا حذف اللام شذوذاً مكتفياً بالكسرة في «تعطي» في غير الفواصل والقوافي .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر: الآية: ٤.

 <sup>(</sup>٥) سورة الرعد: الآية: ٩.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «والوصل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>v) ينظر الكتاب ١٦٩/٤، ١٧٣.

فإن قيل: هلا كان قراءة من قرأ: ﴿ فَقُلا لَه ﴾، وقول الشَّبيّي:

\* ... لم يجُبُنُوا و لم يخِمُوا \*

فإنما هو على الواحد، كأنه أتى إلى قلّ، فزاد الهاء لتثنية الضمير، وأقر الحكم على ما كان عليه في الواحد من حذف الواو، وكذلك « لم يخِموا » جاء به على « لم يخِم » ، ثم زاد على الجمع، وأقر الحكم على ما كان عليه قبل !

قيل: يفسُد هذا عندنا من وجهَين:

أحدهما: أن ضمير الفاعل يبنى الفعل عليه، ينوى به انفصاله منه. يدل على ذلك: فعلت، ويفعلان، و ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ ﴾ (١)، وحبذا زيد، وقامت هند، وقوله (٢):

\* وَجِيرَانِ لَنَا كَانُوا كِرَامٍ \*

و: ﴿ أُلقِيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ (٢) في قول أبي عثمان (٤)، وقد دللت في اثني عشر موضعاً على شدة اتصال الفعل بفاعله (٥)، وإذا كان الأمر كذلك، لم يجز أن يقدر بضم الفاعل انفصاله من الفعل، وإذا لم يجز ذلك كان مبنياً معه، لم يجز أن يحذف الواو من قوله:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) هو الفرزدق من قصيدة بمدح فيها هشام بن عبد الملك، ديوانه: ٣٥٩/٢، وهذا عجز بيت صدرة: فكيفُ إذا رأيتُ ديارٌ قومي

<sup>(</sup>٢) سورة ق: الآية: ٢٤ .

<sup>(؛)</sup> ذهب أبو عثمان إلى أنه أراد: أُلْقِ أُلْقِ، قال: فثنى ضمير الفاعل، فناب ذلك عن تكرير الفعل، فهذا أيضاً يشهد بشدة اشتراكهما. انظر سر الصناعة ٢٢٥/١ .

<sup>(</sup>ه) قال ابن حني في سر الصناعة ٢٢٠/١: «واستدل أبو علي على شدة اتصال الفعل بالفاعل بأربعة أدلة، واستدللت أنا أيضاً بخمسة أدلة أخر غير ما استدل به هن . تنظر تلك المواضع في سر الصناعة ٢٢٠/١-

﴿ فَقُلاَ لَهُ ﴾ (١) من حيث حذفت في قوله: ﴿ فَقُـلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ ﴾ (٣)، والأمر في هـذا واضح، ولا يجري محرى قوله [تعالى]: ﴿ قُلِ اللَّهِ مَا اللَّكِ اللَّكِ ﴾ (٣)، وقول الشاعر:

(£) ... ... ... ...

ونحو ذلك؛ لأن حركة التقاء الساكنين قد ثبتت بصحة اعتقاد ..... (°) ترك الاعتداد، فهذا وجه .

والآخَر أَنَّ قُولُه:

\* ... بِالَّذِي تُرِدَانِ \*

لو لم يأت فيه بضمير التثنية لما التقى فيه ساكنان، كما كان يلتقي في «قُلْ »، ولم يجزم العين واللام، فيحذف العين؛ ألا ترى أن الواحد إنما يقال فيه: « باللّذي تُريدُ »؛ لأنه موضع رفع لا حزم ولا وقف، فحذف الياء من « تريدان » لا بد فيه من أن يكون استثقالاً للياء، واكتفاء منها بالكسرة .

# (٢١٧) مسألة: [في أنَّ العربَ يكثرُ في كلامِها ما تستخفُّه، ويقلُّ ما تستثقلُه]:

إن سأل سائل فقال: قد علمنا أن الضمة أنقل عليهم من الكسرة، وقد ترى مع فُلْك كثرة ما جاء عنهم من فُعُل في الآحاد نحو: طُنُبِ إِنَّ، وأُجُدٍ إِنَّ، ونُسُخٍ، وفُرُطٍ (^،)،

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآية: ٤٤.

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: الآية: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل، ولعله قول الشاعر الذي صدر به المسألة .

 <sup>(</sup>٥) سقط في الأصل عقدار كلمتين .

<sup>(</sup>١) هو حبل طويل يُشَدُّ به .

<sup>(</sup>٧) ناقة أحد: قويّة .

 <sup>(</sup>A) هو الأمرُّ المتحاوزُ الحد.

وفي الحموع نحو: كُتُبٍ، ورُسُلٍ، وبِيضٍ، وعِين، وسُؤُرٍ، و[سُوُكٍ في قوله''']''':

\* ... ... سُوُكُ الأَسْحَلِ \*

ثمَّ لم يأتِ مع ذلك في [آحاد] (() ولا جمع / ﴿ فِعِلْ ﴾ إلا مــا نــدر () ؛ وهــو إِلِــلّ ، ولم [١٦] () على الم يحكِ سيبويه غيرَه (() ، وحكي عن بِلزِ (() وإطِلٍ ، وكُلُّ ذلك وضْعُه ــ لو جاءَ ــ قليلٌ محتقَــرُ ، بالإضافة (() ... كل كما قال: الأثقلُ كثرً ، والأخفُّ قَلُّ .

فالجواب من وجهين:

أحدهما: ما قاله سيبويه: «ويقلُّ الشَّيءُ في كلامهم وغيرُه أَنقُلُ منه، كُلُّ ذلك لئــلا يكثرَ في كلامِهم ما يستثقلون (^)، ، ولهذا نظائرُ كثيرةٌ .

والآخر: أن أول الكلمة أولى بالضم منها بالكسر؛ وذلك أن أول الكلمة من

 <sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن حسان في ديوانه: ٤٨ . وهذا حزء من بيت تمامه:
 أُغَرُّ النَّنَايَا أُحَمُّ اللَّنَاتِ يُحُسِّنُها سُوْكُ الأَسْحَلِ

والبيت له في اللسان (سوك)، وهو بـلا نسبة في المقتضب ١١٣/١، والمنصف ٣٣٨/١، والمخصص ١٩٢/١١

<sup>(</sup>٢) زيادة يستقيم بها السياق .

<sup>(</sup>r) سقط من الأصل .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «ما يدركه وهو تحريف.

<sup>(</sup>٠) الكتاب ٢٤٤/٤، وقد ذكر ابن خالويه ثمانية أسماء في كتابه «ليس في كلام العرب» ١٣، وهلي: إِيلٌ، وإطِلٌ، وحِبرٌ، وحِلعٌ، وخِلبٌ، ووِتدٌ (عن أبي عمرو)، وإبدُّ (حكاه ابن دريد)، وبِلمَّ، ومن الصفات ثلاثة: يلزُّ، وخِطِبُّ، ونِكِحُّ.

رم. في الأصل: « بلد » وهو تحريف، وامرأة بلزّ: ضخمة .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «بالإضا» وبعده بياض بمقدار ثلاث كلمات.

 <sup>(</sup>٨) واللفظ في الكتاب ٤٣١/٤: «وقد يطرحون الشيء وغيره أثقل منه في كلامهم كراهية ذلك».

آخرها بمنزلة أول الجملة (۱) من آخرها، وأول [الجملة] (۱) بابه الرفع، أعيني المبتدأ، وهـو مرفوع كما ترى .

فإن قلتَ: فقد يتقدم الماضي وليس مرفوعاً، ويتأخر الفاعل وهو مرفوع نجو: قمام زيد، وجلس محمد!

قيل: الجزء الأول وإن كان في الماضي غير موفوع، فإنه لا يلزم لحمله أن يكون ماضياً، بل قد يكون مضارعاً كما يكون ماضياً نحو: يقومُ زيدٌ، وينطلقُ بشرٌ، فلما كان الفعل ـ إذا وقع في صدر الجملة ـ لا يلزم أن يكون غير مرفوع، بل قد يكون بعضه مرفوعاً، وبعضه غير موفوع، وكان المبتدأ لا يكون إلا مرفوعاً ... " وجوب تقدام الرفع في صدر الكلام أو فشوه فيه، نعم والفعل المضارع أكثر في الكلام من الماضي، وذلك أنه قد ثبت أنَّ الأفعال ثلاثةٌ: ماضٍ، وحاضرٌ، وآتٍ، ولفظ المضارع يصلح لانتظام الزمانين جميعاً، الحاضرُ والآتي، فقد غلب الرفع على ثلثي الأفعال، وإن زاد ذهاباً في التسعة، وأغطاطاً في الكثرة .

فإن قلت: فإن النصب والرفع قد يعرضان هناك للمضارع، فإن كان حقيقة المضارع ألا يدخلها نصب ولا جزم، فقد تبين بذلك تسعة الرفع في الفعل، وذلك نحو: أن يضربُك زيد، ولم يقم بكر، ففي ذلك جوابان:

أحدهما: أن المضارع نفسه لا يدخله جزم ولا نصب، ولا يكون أبداً إلا مرفوعاً، وإنما الذي يعرضان له مثال الآتي وحده، فليس النصب والجزم إذاً إلا في أحد شقّي

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «الكلمة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>r) سقط في الأصل بمقدار كلمتين، ولعلهما: «أولاً لز».

المضارع، وذلك (١) إذا أريد به الاستقبال دون حاضر الحال، فقد ضعف بذلك اعتراض النصب والجزم على هذا الفعل.

والآخو: أن النصب والجزم، وإن كانا جائزين في لفظ المضارع، فإن الأصل إنما هو أن يكون مرفوعاً لا منصوباً ولا بحزوماً، فلما كان الأصل الرفع، وكان الجزم والنصب فرعين فيه حادثين بالاعتراض عليه، ولم يجعل بفرعيتهما، ولزم الاعتدد بما توجبه أصليته له من رفعه، فكانت المعاملة فيه بحكم الأصل، وهو الرفع، أولى من معاملته بما يقتضيه الفرع. ونظائر هذا في مراعاة الأصول، وترك الاعتداد بالفروع كثيرة، منها: إعرابهم الصحيح للفصل نحو: ضرب زيد عمراً، وترك الإعراب في المعتل، كالمقصور والمبني، ونحو ذلك، فلما الصحيح الذي هو غيره المعتل، وأول في الإعراب له مفصولاً فيه بين فاعله وفعله، سامحوا أنفسهم بترك الإعراب، والإيضاح به دون الترتيب في المعتل، ومن ذلك جمعهم بين صورتي الجر والنصب في التثنية والجمع المحازي للتثنية لما جعلوا بينهما في الواحد الذي هو أصلٌ لهما.

ومن ذلك جمعهم بين صورتي الجزم<sup>(٢)</sup> والنصب فيما كان من الفعل النون عَلَمُ رفعه لما فصلوا في الواحد، نحو: لم يضرب، ولن يضرب.

وكذلك مررت بالهندات، ورأيت الهندات، لمَّا فصلوا بين: رأيت هنداً، ومررت بهند، وكذلك: « رأيت زيداً » و « مررت بهند، وكذلك: « رأيتك، ومررت بك » لما فصلوا بين المُظهر في « رأيت زيداً » و « مررت بزيد » لم يجعلوا بالمضمر، واجتماع الصُّورتين فيه، وأخوات هذا أكثر من أن تضبط،

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «وتلك» ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «لما» وزيادة الفاء للربط.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل «الجر» ، وهو تحريف .

وجميع ما أسقط عن الاعتراض بتقدم الفعل (") عن المرفوع في صدر الجملة مُسقط عنا أيضاً انتصاب ما مبتدأ إذا دخل عليه ما يزيله عن الرفع، نحو: « إنّ زيداً أخوك، و[إنّ] (") عمراً صاحبُك » ؛ وذلك أن الأصل إنما هو الابتداء، ثم دخلت العوامل عليه فيما بعد، فإذا حرى القول على الأصل الموجب للرفع بحرى الصحة والشداد، لم يعترض عليه حدوث ما حدث من زوال الرفع بما عرض للمبتدأ من دخول النواصب عليه، والجار في قولهم: (بحسبك زيد)، إذ كان ذلك مستمراً في الأول الذي هو المبتدأ، وكذلك القول أيضاً فيما جاء من المبتدأ غسير مرفوع اللفظ، نحو المبني، والمقصور في: (كم مالك؟) و(هذا / غلامُك)، و(الفتى عامل)، و(المصلّى واسعّ)، فلا (") عبرة بسقوط علم الرفع [١/١٧]

أحدهما: أنه مراد في المعنى .

والآخر: أنه موضع اعتلال، والأصل الصحة لا العلة، وأيضاً فإن الآخر هو الصحيح، والأول هو المعتل، والمعاملة إنما المعتبر فيها الكثرة لا القلة.

وعلى ذكرنا أن الموضع موضعُ رفع، فلنذكر ما يراه أبو الحسن من أنَّ موضع الفعل في نحو: (قام أخوك، وجلسَ صاحبُك) رفعٌ؛ لأنه يرى أن مرتبة الحديث أن يكون بعد المحدَّث عنه، وأن صدر الجملة إنما هو موضع المحدث عنه لا الحديث، خلافاً على ما يراه صاحب الكتاب من أنه موضع يصلح لكل واحد منهما ليست مزيةً فيه لأحدهما . فإذا كان أبو الحسن يرى ما ذكرنا ازددت بذلك أنساً في أن صدر الجملة في موضع الرفع

أي: المنصوب والمجزوم .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «لا» .

مختص به دونَ عجزِها<sup>(۱)</sup>.

ويزيدُكَ أُنساً بقول أبي الحسن هذا قولهم: (أقائمٌ أخواك)؟ فمقائمٌ هنا عاملٌ عملَ الفعل، وهو مرفوعٌ، وأيضاً فإن المفاد مع المبتدأ هو الخبر، وهو مرفوع، والمفاد أيضاً مع الفاعل إنما هو الفعل، فكما أن خبر المبتدأ مرفوع، فكذلك يجب في الفعل أن يكون مرفوع الموضع. هكذا قال أبو على" )، وهو عندي اعتلال ضعيف؛ وذلك أن خبر المبتـدأ لم يرتفع من حيث كان هو المفاد من الجملة، وإنما ارتفع لمشابهته الفاعل، لا لأنه هـو المفاد من الحملة، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لمشابهته الفعل في مشابهة الفعل تأثير في استحقاق موضع الفعل الرفع؛ لأنه لم يساوهِ في العلة التي لأجلها وحب الرفع لخبرُ المبتدأ، وهو مشابهة الفاعل؛ لحاجة ما قبله إليه حاجة الفعل إلى فاعله، ولعمري إنه قد شابهه في أنه هو المفاد، كما أن خبر المبتدأ هـو المفاد، إلا أن هـذه مشـابهة في غـير العلـة الموجبـة للرفع، بل هي في حكم من أحكام لا نسبة بينها وبين علة الرفع في خبر المبتدأ، ولكن أبا على قد قاله، وهذا أمر قد تسامح أصحابنا بمثله في التعليل في بعض الأماكن؛ ألا تراهم اعتلوا في قلب همزة التأنيث في التثنية واواً، وإن لم يقروها همزة بحالها فيأقولوا: (حَمْثراءان، وصَحْراءان)، حملاً للتثنية على حكم الجمع في قولهم: (صَحْبُراوات، وبَطِّحَاوات)، وذلك لما كان يلزم لو لم يبدلوا الهمزة من اجتماع علَمَى التأنيث في كلمة واحدة، فلذلك قالوا: (صَحْراوان)، كما قالوا: (صَحْراوات)، ثـم إنهم قالوا في عِلْبُاء: (عِلْبَاوان)، فأبدلوا همزتها أيضاً واواً تشبيهاً لها بهمزة حَمْراء وصَحْراء، من حيث كانت همزة عِلْباءِ بدلاً من حرف زائدٍ وهو اليافي، كما كانت همزة صَحْراء بدلاً من حرف

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حجزها» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر المسائل المنثورة: ١٣٧.

زائدٍ، فالشَّبُهُ إذاً بينَ همزةِ صَحْراءَ وبينَ همزةِ عِلْبَاءٍ ... (") فيما أوجب لصحراء البدل، أعني كراهيتهم اجتماع علامتي تأنيث في اسم واحد لو قال: (صَحْراءات)، وإنما هو شبه بينهما من موضع آخر ليس موجباً للحكم الذي تقدم ذكره، أعني البدل، ثم إنهم قالوا في قول العرب في تثنية كِسَاءٍ وركاءٍ: , كِسَاوان، وركاوان , ، [و] (") إنما كان ذلك؛ لأن همزة كِساءٍ ورداءٍ بدلٌ من حرفي ليسَ للتّأنيث، ونحن قد قدمنا عنهم أنهم إنما أبدلوا همزة عِلْباءٍ واواً في (عِلْباوان)؛ لشبهها بهمزة صحراء في أن كلَّ واحدٍ منهما بدلُ من حرفي زائدٍ، وقوهم بعد: إنَّ قولهم: (كِسَاوان وعَطَاوان) من حيث كانت همزتهما كهمزة (عِلْباءٍ)، وأن كل واحد منهما بدل، وحرف ليس للتأنيث، [و] " ترك الاعتلال كهمزة (عِلْباءٍ)، وأن كل واحد منهما بدل، وحرف ليس للتأنيث، [و] من والموا في قول العرب: , قرَّاوان »: إنما أبدلوا الهمزة واواً من حيث شابهت همزة (كساء) في أن كل واحدة منهما ليست بزائدة، وهذا على الحقيقة نصب علة لم تكن مذكورة في مشابهة علْباء صحراء .

هذا الذي أوردته في إعلال هذه التعاليل هو حقيقة المطالبة والإلزام في صحة العلة وفسادها، ولأنه إذا كان الأمر كذلك من ضرب من المسامحة فيها، ولا يجب أن يحكم كل الحكم بفسادها.

ووجه حواز هذا القول منهم هو أن (عِلْبَاوان)، وإن كان إنما جاز لما فيه من شبه (صَحَّراوان)، فإنه لما استمر ذلك وكثر به الاستعمال له، صار (عِلْبَاوان) لاستمراره،

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل بمقدار كلمتين، ولعلهما: ﴿ سُبُهُ لا يكون ، (١)

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

وإنَّ كانَ على الحقيقة محمولاً على غيره، بمنزلة ما هو أصل في بابه، [و] ليس منزَّلاً على حكم ما فيه شبهه واواً، صار لما ذكر من اطراده وفشوه كالأصل الذي لا مرتبة تسبقه، [و] جاز أن يعتبر حاله مستنبطاً من علة يشبه لها (عَطَاوان) بـ(عِلْبَاوان) /، وهـ و [١٧/١٠] ما ذكرنا من اجتماع الجميع في أن همزة كل واحد منهما بدل من حرف ليس للتأنيث، ثم لما استقر ذلك، واطرد في عطاوان، جاز أيضاً أن يستنبط منه علة يقاس لها همزة قراء على همزة عَطَاء، وهو اجتماع كل واحد منهما في أنها ليست بزائدة. فعلى هذا يقرب ما قالوا، ولا يبعد عندي .

ويدلك على أن الفروع إذا شاعت واتسعت، حرت (١) مجرى الأصول التي لم يتقدمها رتبة قبلها ـ ما أجازه صاحب الكتاب في نصب العرب هذا: مررت بالضّاربِ الرُّحلَ، فمن أين يكون نصبه (٢)؟

فواحد وجهيه: تشبيهاً بقولهم: (مررْثُ بالحسنِ الوجه)، ونحن نعتقد أنَّ «الحسن الوجه) ، ونحن نعتقد أنَّ «الحسن الوجه) ، إنما هو تشبيه بـ «الضّاربِ الرَّجلَ »، فإذا جاز في هذا القياس ألا يعاد بالأصول إلى الفروع، فيأخذ منها الحكم الذي كانت أعطتها إياه \_ كان تشبيه ما وراء الفرع الأول من الفرع الثاني بالأول قبله، وأن يجعل حينئذ أصلاً برأسه، وينسى ما اكتسبه من قبله \_ أجدر وأولى .

وقد ذكرت هذا الفصل الأخير \_ أعني الضارب الرجل \_ في موضع آخر من تعليلي ذكراً أشبع من هذا، وإنما جئت به ههنا؛ لاتصاله بما نحن بصدده، وفيه كفاية بإذن الله .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «حرى» .

 <sup>(</sup>٢) سبق الكلام عليه في أول الكتاب .

## (٢١٨) مسألة: [في اجتماع الفاءِ والواوِ وتشابِههما]:

اعلم أن الواو والفاء، وإن اختلفا في أشياء، فإنهما يجتمعان في ربط الشاني بالأول، والاستغناء بكل واحد منهما عن الضمير الذي يصل ما هما فيه بما قبلهما، أما الواو فنحو قولك: (مررتُ بزيدٍ وعمرُّو جالسٌ)، فالجملة بعد « زيد ، مع الواو منصوبة (الموضع على الحال، ومتى كانت الجملة حالاً، وحب تضمنها من ذي الحال ضميراً، وذلك قولك: (مررتُ بزيدٍ على رأسِه عمامةٌ). قالوا: وفي المسألة الأولى ربطت الجملة التي هي فيها بما قبلها، كما ربط الضمير في الجملة الثانية بما قبلها حتى جعلها حالاً .

وكذلك الفاء نحو: (زيداً أعطيتُه فشكرني زيد)، ففائدة هذا القول فائدة قولك: أعطيتُه عطاءً موجِباً لشكر زيد، فكما أن «عطاءً متعلقُ به وأعطيتُه »، وفي صفته (١) التي هي « مُوجِباً بضمير عائد على ما دلت عليه «أعطيته » من العطاء، وكذلك الفاء في قوله: « فشكرني زيد » تصل ما بعدها بما قبلها، كما يصله الضمير به، وهذا نحو من حال الواو في إغنائها عن ضمير يعود مما هي فيه على قبلها .

ويدل على قوة اتصال الفاء بما قبلها أن العرب أوقعتُها مع ما بعدها في بعض المواضع موضع ما لا فسحة بينه وبين ما قبله، وذلك حواب الشرط في قولهم: «إن تزرني فأنا أزورك ، ، وقد قام الدليل على أنَّ موضع الجزاء حزم بالشرط قبله، فكما لا احتلاف في شدة اتصال المجزوم بما حزمه، كذلك لا ينبغي أن يسأل في شدة اتصال الفاء بما قبلها، وقد أجاد العبارة عنها أبو إسحاق (٢) في قوله: «إنَّ الفاء للتَّفَرُّقِ على مواصلةٍ »،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منصونة» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صفة».

<sup>(</sup>٣) الزجاج .

فقوله: « للتَّفَرُّق » أي: ليست حالها حال الواو التي ما عطف بها مع ما قبله بمنزلة ما حُمع في لفظة واحدة .

وقوله: «على مواصلة » أي: لما فيها من قوة الإتباع، وأنه لا مهلة بينهما. و[ما] (١) يؤكد ذلك عندك هو أن الشيء إذا دنا من الشيء وضامه، فقد يجري محرى ما هو حادث في وقته معه، وذلك قول العرب: «شكرته إذ أعطاني »، وهو لم يشكره في الحقيقة إذ أعطاه، وإنما شكره عقيب ذلك بلا مهلة، فلما دنا وقت الشكر من وقت العطية، وحاده و لم يتراخ عنه، عبر عنه بأنه وقع معه في وقته، و لم يتباعد، وكذلك قول الشاعر(١):

# لمَّا أَتَانِي ابْنُ عُمَيْرٍ رَاغِباً أَعطَيتُهُ عَيسَاءَ مِنهَا فبرَقْ

ألا ترى أن « لما " منصوبة الموضع بـ « أعطَيْتُه » ، كقولـك: « يومَ الجمعةِ قمت » ، وإنما هو مجازٌ لا حقيقة ، وذلك أنه لم يعطِه وقت إتيانِه البتّه ، إنما كانت العطيّة عُقيب إتيانه إياه ، ولكنه لما كان بلا فُسْحةٍ ولا تراخٍ ، صار كأنه معه البتة في وقته ، وهذا ونحوه في القرآن وفصيح الكلام ، يدل على قوة الجواز ، حتى دعاهم ذاك إلى إجازة نحو: « هذا ححر صُبّ خَرِبٍ » ، وقولهم في الوقفِ: (هذا بكُرْ ، ومررت ببكر ) ، وقولهم في الوقفِ: (هذا بكُرْ ، ومررت ببكر ) ، وقولهم: مُؤهسى "،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في مجاز القرآن ٢٧٧/٢: «وقال الكلابي»، وينظر تفسير الطبري ٩٧/٢٩، وتفسير القرطبي ٩٤/١٩، وتفسير القرطبي ٩٤/١٩، وتفسير القرطبي ٩٤/١٩، وتفسير القرطبي وبيُركَى: فتح ويروى: «صُبيَح بدل «عُميْر». والعيساءُ: أنثى الإبلِ البيضِ يخالطُ بياضَها شيءٌ من الشُّقُرةِ. وبيُركَى: فتح عينيه من الفزع. ينظر اللسان (عيس، برق).

<sup>(</sup>٣) ومنه ما أنشده أبو علي لجرير (ديوانه: ٢٨٨) من قوله:

أَحَبُّ المُوقِدِينَ إِلَيَّ مُوْسَى وَحَعَّدَةً إِذْ أَضَاعَهُمَا الوَقُودُ وَمُؤْسَى وَحَعَّدَةً إِذْ أَضَاعَهُمَا الوَقُودُ وَمُؤْسَى وجَعَدةً ابناه . ينظر سر الصناعة ٧٩/١-٨٠ .

وَتُؤَقِنون، وصُيَّمٌ، وقُيَّمٌ وبابُه من هذا أيضاً، وهو كثيرٌ، وقد ذكرته في غير موضع من كلامي مصنَّفاً(١) وغير مصنَّف، فاعرفه إن شاء الله .

## (٢١٩) مسألة: [في أنَّ أصلَ الصَّفةِ أن تكونَ للنَّكرةِ]:

ممَّا يَدُكُّ على أنَّ أصلَ الصّفةِ أن تكونَ للنّكرةِ قـــولُكَ: (مررتُ بزيدِ الظَّريفِ)، فالضّمير في « الظَّريفِ » / إنما يعود على اللام لفظاً لا على « زيد » ، وفي شرط الصفة أن [١٨٨] تتضمَّنَ ضمير الموصوف، فذا يدل [على] (٢) أن الغرض في اللام التوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل، وأن العائد في الحقيقة إنما هو من « الظَّريفِ » إلى « زيدٍ » ، وإن كان إلى اللام في اللهم في اللهم في اللهم في اللهم أن الحملة ـ كما ذكر ـ زيدت .

وحدثني أبو علي قال لي: سمعت كتب أبي زيد بقراءة أبي " بكر محمَّد بن أحمد (رأس) (ئ) الأصبهاني (ه)، على أبي بكر إسحاق (١)، ثم لمَّا دخلت أصبهان سألت عنه فقيل لي: إنَّه توقيُّ منذ ثلاثون سنةً، فطلبت كتبه، وبذلت في الورقة الواحدة درهماً، فلم أصل إلى شيء منها؛ لأنَّه لم يجدها، وقال لي هو بالفارسيَّة مسألةً.

<sup>(</sup>١) ينظر الخصائص ٢١٨/٣-٢١٩، والخصائص ٢٨/٢-١٧٨، وسر الصناعة ٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «أي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١) كذا ورد في الأصل.

<sup>(</sup>ه) هو محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ منصور أبو بكر بن الخيّاط النَّحويّ، أصله من سمرقند، وقدم بغداد، ومات سنة عشرين وثلاثمائة (٣٢٠) هـ، حرت بينه وبين الزجاج مناظرة، وكان يخلط بين نحو البصريين والكوفيين، وأخذ عنه الزجاجيُّ والفارسيُّ، انظر أخباره في معجم الأدباء ٢٣٠٩ - ٢٣١٠، وبغية الوعاة ١٨/١.

<sup>(</sup>٦) لعله إسحاق البغوي، أخذ عن الكسائي. كذا ذكره الزُّبيدي، ولم يزد. ينظر طبقـات اللغويـين والنحويـين 1٤٨ ، وبغية الوعاة ٢٠/١ .

#### (٢٢٠) مسألة: [في تقارب الأصواتِ لتقاربِ المعاني]:

ممّا يُعرفُ به تقاربُ الأصواتِ لتقارب المعاني قولهُم: ﴿ تَهكّم عليه ﴾ ، فهذا لما يصحبه من التساقط والتعجرف بمنزلة الهاء، لما فيها من الضعف والأتهات؛ ألا تراها متفشية وغير مسموعة، ثم تراهم مع هذا قد قالوا: ﴿ تَحكّم عليه زيدٌ ﴾ ، فإنما بينهما من المعنى نحو مما يينهما من الصوت؛ وذلك أن الحاء أقوى صوتاً من الهاء، والمتحكم متمكن مما يريده ناهض قوي عليه، وليس معه من الاضطراب والتساقط ما مع المتهكم، ثم تراهم أيضاً قد قالوا: ﴿ العِكمُ مُن المعدل من المتاع، والعدل أقوى صنعة، وأشد قوة وأيداً من المتحكم ، ألا ترى أنه قد يتحكم الشيخ وإن لم يكن مستحكم القوة، والعِكم إلى القوة والشدة .

وكذلك العين أقوى لفظاً من الحاء، ثم تحاوزوا هذا إلى أن قالوا: « الأكمَةُ (٢) ، وهذا والهمزة \_ كما ترى \_ أقوى من العين وأشد، كما أن الأكمة أقوى من العِكم، وهذا واضح .

فانظر إلى سر صنعة البارئ سبحانه الذي أمر عباده على أن ساووا الأحداث بالأصوات، فزادوها لزيادتها، ونقصوها لنقصها، وأضعفوها لضعفها، وقووها لقوتها. ولعل أكثر كلام العرب \_ إن لم يكن جميعه \_ هكذا، وإنما تنفي في الحال جودة اللمح، وصحة الملاحظة والبحث .

<sup>(</sup>١) عَكُمَ المَتَاعُ يَعَكِمُهُ عَكْماً: شَدَّه بنوبٍ، وهو أن يبسطَه ويجعلُ فيه المتـاعُ ويشـدَّه، ويُسـمَّى حينتالَةٍ عِكْمـاً، اللسان (عكم) .

<sup>(</sup>٢) الأُكَمةُ: القُفُّ من حجارةٍ واحدةٍ، وقيل: هو دونَ الجبالِ، وقيل: هو الموضع الـذي هـو أشـد الاتفاعـاً مما حوله، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً. اللسان (أكم) بتصرف يسير .

## (٢٢١) مسألة: [في الاشتقاقِ الأكبرِ]:

من الاشتقاق الأكبر قولهم: «وَضُونَ، و«أَضاءَ، و«أَضاءَ، و«أَضاءَ، وأَضاءَ، وأَضاءَ، وأَضاءَ، وأَضَاءَ الله الم (أَضَوَاتُ) (")، فهذا من (وضق)، وهذا من (ض و ق)، وهذا من (ء ض و) .... (")

قال الله سبحانه: ﴿ وَكُلْ مَنْ رَبُّ السَّمُواتِ ﴾ (\*) ﴿ سيقولونَ لِلهِ ﴾ (\*) في هذه الآية على أنَّ الشَّيءَ إذا شاع وصلُح له في الزمان الآتي فالأدنى إليك من الزمان، أولى مما ناء عنك، ووجه الدَّلالةِ: أنَّهُ أرادُ: فسيقولون، فحذف الفاء، وأناب عنها في اللفظ الشين، ومعلوم أن الفاء للتعقيب من غير مطاولة، وأن السين موضوعة للاستقبال، وقد تراها كيف أنبيت عنها، فلولا أن أولى الأوقات للاستقبال لما أنت فيه وضامَّه وصاقبَه، لما وضعت السين موضع الفاء، لكن دل وقوعها موقعها على مشابهته لها، ومعلوم من حال الفاء أنها للتعقيب بلا فسحة، فهذا على إيقاع العامِّ موضع الخاص لقول هسبحانه: ﴿ اللَّذِينَ قالَ لهم النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قد حمَعُوا لكم ﴾ (" والعامُ هو السّينُ، والخاصُ هو الفاءُ.

فإن قلتَ: فقد قال تعالى: ﴿فسَيقُولُونَ مَن يُعِيدُنا ﴾ ( ونحو ذلك، فكيف جمع بـين السين والفاء، وهما من حيثُ متعاقبان وكأنَّهما لمعنىً ؟

قيل: قد قدمنا أن العامَّ وُضع موضع الخاصِّ لضرب من التَّوسُّع، ولا محالة في مخالفة

<sup>(</sup>١) الأضاة: الغدير. اللسان (أضا).

<sup>(</sup>٢) وتُحمَّعُ أيضاً على أُضاً، مقصور مثل: قَناقٍ وقَناً، وتجمع كذلك على إضاء، بالكسـر والمـد، وعلَى إضـون كما يقال: سَنةُ وسنون. ينظر المرجع السابق، وفي الأصل: ﴿ أضواب ﴾ وهُو تصحيف أو تحريف.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل عقدار ثلاث كلمات .

 <sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآية: ٨٦.

 <sup>(°)</sup> سورة المؤمنون: إلآية: ۸۷ .

 <sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء: الآية: ١٥.

العام للخاص، فهذا شَرَّج آخَرُ، ليس من ذلك الضَّرْبِ الَّذي أوردَه الخَصَّم، فاعرف ذلك!.

## (٢٢٢) مسألة: [في الشُّواذَّ]:

قُرِئَ على أبي الحسن علي بن عيسى الرُّمَّاني (١)، وأنا حاضرٌ من شعرِ أُميَّةَ بنِ أبي عائذ (٢):

# أَوَ ٱصْحَمَ حَامٍ جَرَامِيزَهُ حَزَابِيَةٍ حَيَدَى بِالدِّحَالْ

و حَيَدَى بالذّحال أيضاً هكذا مفتوح الياءِ، فتعجّبْتُ إليه من ذلك، وقلت بابه حَيِّدٌ / فَيْعِلْ (")؛ لأنّه معتلَّ العينِ، إلا أن تَحمله على قولِه ("): «كالشَّعيبِ (") فيمَنَ فَتَحَ [١٨/ب] الياءَ، ففكَّر شيئاً فأبدلَه، فقلتُ: هذا لم يأتِ إلا في الأعلام على قلَّتِه وعسُر وندرًا

\* ما بالُ عيني كالشُّعيبِ العُيْنُ \*

والشاهد في قوله: والعَيْنِ حيث بناه على «فَيْعَلِ وهو شاذٌ في اَلمعتلّ، ولم يُسمَعٌ إلا في هذه الكلمة، وكان حقها أن تكون «مُحَيِّر» كما قِيل: سُيِّدٌ، وهُيِّنْ وَنحُوهما . والشَّعيثِ: المُزَادةُ أو القِرْبَةُ الصَّغيرةُ، والعَيْنُ: الباليةُ. ينظر: الكتاب ٣٦٦/٤، وأدب الكاتب: ٤٦٧، والخصائص ٤٨٥/٢، والمخصص ٢٤/١٦، الباليةُ. ينظر: الكتاب ٣٦٦/٤، وأدب الكاتب: ٤٦٧، والخصائص ٤٨٥/٢، والمخصص ٥/١٤/١، واللسان (عين) .

<sup>(</sup>۱) هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله النحوي المتوفى سنة ٣٨٤ هـ. انظر ترجمته في بغيــة الوعـٰـاة ٣٤٤، وتاريخ بغداد ٢ / ٦ ٦ - ١٧، وإنباه الرواة ٢ / ٢٩٦ - ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الهذلي، وهو له في اللسان (حيد)، وفيه: «والحَيَدَى: الَّذي يَحِيدُ، وحمارٌ حَيَدَى؛ أي: يَحِيدُ عن ظلَّه لنشاطِه... ولم يجئ في نعوت المذكَّر شيءٌ على فَعلَى غيرَه. والأصحمُ: الأَشُودُ، وجَراميزُه: قوائمُه وحَسدُه، وحَرَابيةٌ: حَلَّدٌ قصيرٌ، والنَّحالُ: جمعُ دَحْلٍ، وهو نَقَّعُ ضَيَّقٌ فَمُه، ثم يَتَسعُ أسفلُه حتَّى يُمشَى فيه، وركمًا أنبتَ السَّدرَ. ينظر اللسان (صحم، وحرمز، وحزب، ودحل).

<sup>(</sup>٣) نقل ابن منظور ذلك عن ابن حني في اللسان (حيد) .

<sup>(؛)</sup> هو رؤبة بن العجاج، ديوانه: ١٦٠ .

<sup>(°)</sup> يشير إلى قول رؤبة:

وأثمّا بحَضَّمُ ('') فمنقولٌ ولكنْ يكونَ فَوْعَلاً أو فَعْوَلاً من (حَادَ يَحِيدُ)، فقال: هذا نعَمْ. قلتُ: إلا أنَّ سيبويه ('') حمل «العُيَّنِ على فَيْعَلِ دونَ فَوْعَلِ وجَرْوَل تعلُّقًا بالظَّاهرِ، وعليه حملَ أبو علي الفيّاد ('') تعلُّقًا بالظَّاهرِ، فقال: هو فَعَّالٌ في الأسماءِ ('')، ولم يحملُه على فَوْعَالِ ولا فَيْعَالٍ؛ لأنَّ فَعَالًا أَظْهَرُ من فَوْعَالٍ، وفَيْعَالُ أكثرُه فَعَّالٌ، فليسسَ كذلكُ فَعَلَ؛ لأنَّ فَعَالًا أَظْهَرُ من فَوْعَالٍ، وفَيْعَالُ أكثرُه فَعَّالٌ، فليسسَ كذلكُ فَعَلَ؛ لأنَّ في الأجناسِ أصلاً، فاستقرَّ الأمرُ على ذلك.

## (٢٢٣) مسألة: [في صرف ﴿أَرْمَلُ و ﴿سلمان نكرةً]:

مُمَّا يؤكِّدُ عندُك صرفُ ﴿أَرْمَلِ ﴿ وَإِن كَانَ وَصَفاً وَعَلَى مَثَالِ الفَعَلِ ، إِلا أَنَّهُ فَارِقَ حَكَمَ الطَّفَاتِ بأَنَّهُ لا فَعْلاءَ له ، فجرى لذلك بحرى الاسم ، وبَعْدَ به عن الوصف - قولُهم في تكسير ﴿عَذَرَاعُ وإِن كَانت صَفةٌ : ﴿عَذَارَى ﴾ ، فحرت لذلك عندَهم بحرى صحارى وصحراء ، وسببه أنَّه لا أفْعَلَ لها؛ ألا ترى أنك [لا] ( تقول : ﴿ أَعْذَر ( ) أَلَا ترى أَن باب أَفْعَلَ لها فَعْلاءُ .

ونحُوُّ من هذا قولْهُم: «سلمان» في العَلَمِ ينبغي أن ينصـرفُ نكـرةٌ، وألَّا يَجـريُ بمحـرى

<sup>(</sup>١) خَضَّم على وزن بَقَّم: اسمُّ العنبرِ بنِ عمرو بن تميم، وفَعَّل في الأصل بنــاءُ ممن أبنيــةر الأفعــالِ دونَ الأسمــاءِ، وهذا من النَّادرِ. ينظر اللسان (خضم) .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ١٤/٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) ذَكُرُ البومِ، ويقال: الصُّدى. اللسان (فيد) .

<sup>(</sup>٤) ينظر المبهج: ٤٨ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: «أريل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) زيادة يستقيم بها السياق.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «أعذت» وهو تحريف.

«سَكْرَانَ». فإن قلتَ: فقد قالوا في المؤنَّثِ: سُلْمَي، وهذا إذا كَسَكْرَانَ من سَكَّرَى .

قيل: ليس سَلَمَى بتأنيثِ سَلَمَانَ؟ لأنَّ هذا إنَّمَا هو في الصَّفاتِ خاصَّةً، وليس سلمانُ بصفةٍ؛ ألا تراك [لا] (١) تقول: رجُلُ سَلَمَان، ولا امرأةٌ سَلَمَى، ولا نحوُ ذلك. فإذا كان كذا علمت أنَّه تركيبُ اتَفْقَ في اللغةِ عن غيرِ قصدِ إليه، فجرى إذاً سلمانُ من سَلْمَى بحَرى أَجْمَع من جَمْعًاء في أنَّه تركيبُ جاءَت به اللغةُ عن غيرِ قصدٍ من واضعِهما إليه. يدلُّ على ذلك أنَّه ليسَ بصفةٍ، [و] إنَّا هو تأكيدٌ يتبكُ العموم، ولو كان صفةً الحرى على النّكرةِ كرجلٍ أحمر، وامرأةٍ حمراءً.

قال أبو على: ونحُوه «ليلة "طلْقَة، وليال طَوالِق، فكذلك" «طَوَالِقَ ليس جمعَ" طَلْقَةٍ، آو] ('') إنَّنَا هو جمعُ طالقةٍ، إلاَّ أنَّه استغنى بطَلْقَةٍ عن طَالِقَةٍ، فهذا تركيبٌ إذاً باتُفَاقٍ لا قصدٍ واعتزامٍ ('').

# (٢٢٤) مسألة: [في إجراء فَعْلِ مُجرى فَعِيلٍ]:

اعلم أنَّ العربَ قد أَجرتُ فَعْلاً مُجَرى فَعِيلِ، فأنابتُه عنه وأعطَّتُه حكمه. فأمَّلُ إنابتُه عنه فمنه قولُهم: «رَطُبَ فهو رَطْبٌ، وفَخُمَ فهو فَخْمٌ، وضَخُمَ فهو ضَخْمٌ فاستغنوا بذلك عن فَخِيمٍ وضَخِيمٍ، وعلى أنَّهم قد قالوا: رَطِيبٌ .

وإِمَّا إعطَاؤُهم فَعْلاً حكمَ فَعِيلٍ ففي التَّكسير، ألا تراهم كشُّروه على فُعَـــلاءٍ؛ نحـو:

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كذلك وزيدت الفاء للربط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وجمع» بدون «ليس» ، والتصحيح من السياق .

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها السياق.

 <sup>(</sup>٥) ينظر الخصائص ٢١/١ ٣٢٣-٣٢١.

سَمْحٍ وسُمَحَاءَ، وعلى أَفْعِلاء نحو: نَدْبٍ وأَنْدِباء، وشَيْءٍ وأَشْياء (في قولِ أبي الحسنِ)، وكسَّروه أيضاً على أَفْعِلةٍ، فقالوا: فَرْخُ وأَفْرِحَةٌ، وفَرْوٌ وأَفْرُوةٌ، وسَدُّ وأَسُدُّ، ومعلومٌ أنَّ كَلَّ واحدٍ من أَفْعلاء، وأَفْعِلة، وفُعَلاء إنما هو لباب فَعِيلٍ .

واعلم أنهم كما أحروا فَعْلاً مما ذكرنا مجرى فعيل، فكذلك أيضاً أحروا فَعِيلاً مجرى فعيل، وذلك قولهم في تكسير «طَرِيفٍ»: ظُرُفُ الا ترى كيف حرفوا زيادته حتى أصاروه إلى فَعْل، ثم كشروه على فُعُلِ، وقالً الفرَّاءُ في «أُبُقِّ جمع أَبٍ (').

وكسروه أيضاً على أفعالٍ كيتيم وأيتام، وشريفٍ وأشرافٍ، فشذوذ أفعالٍ في فعيلٍ كشذوذ أفعالٍ في فعيلٍ كشذوذ أفعالٍ في فعل نحو: فَرْخٍ وأفراخٍ، وزُنْدٍ وأزْنادِ، ومع هذا فلا أبعد أن يكون تكسيرهم فَعْلاً على فعلان مرّةً، وفِعُلانٍ أحرى إنما هو تشبيههم إياه بفعيل، وذلك قولهم: «طَهْرُ وظُهْرانٌ، وبَطْنَ وبُطْنانٌ، وحَجْلُ وحِجْلانٌ، وحَسْرٌ وحَسْرٌ وحِشَانُ ، فهي إذاً كغضبان و... (٢) فاعرف ذلك .

# (٢٢٥) مسألة: [في «أنْ المخفَّفةِ من الثَّقيلة]:

متى باشرت فيه (أنْ) المختَّفةُ من الثَّقيلةِ الفعل، فمن غيرِ عوضٍ، [نحو قوله تعالى](''): ﴿ أَنْ بُورِكُ مَن في تعالى](''): ﴿ وَأَنْ بُورِكُ مَن فِي

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح الشافية ۱۷۱/۳.

<sup>(</sup>٢) الحُشُّ: جماعةُ النَّحل. اللسان (حشش).

 <sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة في الأصل.

<sup>(؛)</sup> زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٠) سورة النجم: الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

النَّارِ﴾(١) وقوله: ﴿والخامسَةَ أَنْ غَضِبَ اللهُ مُعَلَيهَا ﴾(٢) .

كذلك من ... (٣) قول الشاعر (١٠):

# \* أَان تَقْرَآنِ عَلَى أَسَمَاءَ وَيَحَكُمَا \*

(٢٢٦) مسألة: [في نحو قوام: «علمُكَ بزيادٍ كانَ ذا مالي]:

«علمُكُ بزيدٍ كان ذا مالي، منعها أبو على قال: ذلك إذا علَّقت الباء بنفس العِلْم، وحعلت في «كان ضمير «زيلم، و«ذا مالي خبر كان، فيبقى المصدر لا عائد عليه من الجملة بعده التي هي خبر عنه .

/ هكذا قال البتة. لم يزد على ذلك شيئاً، وقد أجاز أيضاً مع الجماعة: « أكلُك [١٩٥] التُقاعة)، «هن تصحيحه على أن تجعل «هن مبتداً، وهو ضمير الأكل، والحال بعده خبر عنه؛ أي: وافقه فوقع خبره، والجملة بعد الأكل خبر عنه، فعورض هذا في المسألة التي منعها؛ أن يكون في «كان» ضمير العلم لا ضمير «زيلم»، وقوله: «ذا مالٍ حال سدَّت مسد [خبر] (٥) «كان»، كما سدت في قولهم: «أكُلُكُ التفاحة «هن مسد خبر المبتداً، وتكون

 <sup>(</sup>١) سورة النمل: الآية: ٨ ، وبها قرأ نافع، ينظر النشر في القراءات العشر ٣٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة في الأصل .

<sup>(؛)</sup> بلا نسبة في الخصائص ١/ ٣٩٠، والمنصف ٢٧٨/١، والمغني: ٤٦ الشاهد (٣٤)، والأشباه والنظائر (١٣٩١، والخزانة ٩٤٣)، وهذا صدر بيت عجزه:

<sup>\*</sup> منى السَّلامَ وأَنْ لا تُشْعِرَا أَحَدا \*

والبصريون يذهبون إلى أنها وأن المصدرية الناصبة أهملت حمـ لاً على أختها ومـا، وزعـم الكوفيـون أنهـا المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل، وهو اختيار أبي علي. انظر الخصائص ٢٩٠/١. والأولى لجمله علـى الضرورة بدليل العطف على الفعل الأول بالنصب .

 <sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

«كان» وما بعدها خبراً عن «علمُكُ»، فإذا كان ذلك كذلك، صحت المسألة التي أخالها من حيث أتت، ولعمري إنه إن جُعل «ذا مالي» حالاً سدَّتْ مسدَّ خبرِ «كانَ» على ما شرحته، فالمسألة صحيحة جائزة، فاعرف ذلك وقسنه .

(۲۲۷) مسألة: (من أبياتِ الكتابِ):

من<sup>(°)</sup> أبياتِ الكتابِ<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل قبل (ع) بمقدار كلمتين، وبعدها بمقدار ثلاث كلمات .

<sup>(</sup>٢) كلمتان غير واضحتين في الأصل.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية: ٥٣.

<sup>(°)</sup> في الأصل محرفة على «ثر».

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٠٤/١، وهما فيه بلا نسبة، وكذلك في المحتسب ٢١٥/١، ٢١٥/١، وأمالي ابن الشجري المتعاب ١٤/٢، ١٤/٢، وأمالي ابن الشيرافي السيرافي السيرافي السيرافي السيرافي السيرافي السيرافي السيرافي المعالمة البصرية ١٠٣/١.

والشاهد فيهما نصب «الجيادا» حملاً على معنى الفعل. والأشابات: جمع أشابة، وهم الأخلاط من الناس ههنا، ونصبها على الذم، والعباد هنا بمعنى العبيد، وحَضَنَّ: بطن من بني القين، وعمرو قبيلة أيضاً. ينظر تاج العروس ١٨٢/٩.

أَتُوعِدُني بِقَومِكَ يَابِنَ حَجْلٍ أَشَابَاتٍ يُخَالُونَ العِبَادَا يَمَا جَمَّعْتَ مِنْ حَضَنٍ وَعَمْرٍ و مَا حَضَنٌ وَعَمْرٌ و وَالجَيَادَا

فيهما أشياء بمنها: أن أشابات نكرة وهي بدل من وقوم في وهو معرفة، وليست النكرة من لفظ المعرفة، وفي هذا رق على الكوفيين في امتناعهم من إبدال النكرة من المعرفة، إلا أن تكون الثانية من لفظ الأولى نحو قول الله تعالى: ﴿ لَنَسْفَعاً بالنَّاصِيَةِ \* نَاصِيَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ (١) .

فإن قلتَ: فاجعله حالاً، أعني «أُشَاباتِ» من «قومِكُ».

قيل: يصغر المعنى ويضعف؛ ألا ترى أنه إذا فعل ذلك أخبر أن قومه أشابات في حال دون أخرى، وإذا جعله بدلاً فليس فيه دليل على التَّنَقُّل، فكانَ أبلغُ في المعنى الله أراده الشاعر من الهجاء والذم .

وفيه إيقاعه لفظ العباد على معنى العبيد المماليك، وأكثر ما يقعُ «العِبادُ» على بـني
آدمَ إذا أضيفوا إلى الله سبحانه، نحو قوله [تعالى] ("): ﴿عَيناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ (")،
و ﴿ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ (")، و ﴿عَبَادُ الرَّحمٰنِ الَّذِينَ يمشُونَ عَلَى الأَرضِ هَوْناً ﴾ (").

وفيه إعادة العامل مع البدل، وهو الباء، فهو كقول الله تعالى: ﴿ قَالَ [الملأُ] الذينَ

(x,y) = (x,y) + (x,y

<sup>(</sup>١) سورة العلق: الآيتان: ١٦،١٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان: الآية: ٦ .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية: ١٦ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الفرقان: الآية: ٦٣.

اسْتَكْبَرُوا [مِن قَومِهِ] للَّذِينَ اسْتُضعِفُوا لمن آمَنَ مِنهُم اللهِ اللهِ .

وفيه إيقاعُ «ما» على العقلاء، وفيه نصبُ «الجيادا» ولا فعلَ قبلُه مما ينصب نحو هذا، وعليه وضع صاحب الكتاب هذين البيتين (٢٠).

## (٢٢٨) مسألة: [في الجوابِ بلفظِ الشَّرطِ]:

مما يعرِّفُك جوازَ كونِ «اللَّذينَ من قول الله سبحانه: ﴿ قَالُوا رَبَّنا هَاؤُلَاءِ اللَّهِ سَالُهُ عَلَى الله أَغُويْنا ﴾ (٢) وصفاً له هؤلاي، لما فيه من الزيادة على الأول بالفضلة التي اتَّصلتُ بالفعل الثاني، وهي قوله [تعالى]: ﴿ كما غُويْنا ﴾ (١)، و[كذلك] (٥) قولُ زهيرٍ (١):

## \* مَتَى تَبْعَثُوهَا تَبعَثُوهَا ذَمِيمَةً \*

ألا ترى أنه لولا ما اتصل بالفعل الثاني، وهو الحال الزائدة على الأول، لما حاز أن يكون الفعل الثاني جواباً للأول، ولا له أصل لا تقول: متى تقدم تقدم تقدم، ومتى تزرني تزرني؛ لخلو الثاني من زيادة على الأول، ولكن لما اتصل به «ذُميمة أفاد الجزاء وما لم يُفده الشَّرطُ، فجرى ذلك في الجواز لتضمُّنِ الثاني أكثر مم في الأول بحرى قولك: القائم قائم في الدَّارِ، والضَّارِبُ ضارِبٌ زيداً، ولو قلتَ: (القائمُ قائم، والضَّارِبُ ضارِبٌ نيداً، ولو قلتَ: (القائمُ قائم، والضَّارِبُ ضارِبٌ) لا

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/۱ .۳۰

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: الآية: ٦٣ .

<sup>(؛)</sup> ثمام الآية: ﴿ قَالُ الَّذِينَ حَقَّ عليهم القَوْلُ رَبُّنَا هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيننا أَغُويْناهم كما غَوَيْنَا تبرَّأْنا إليك ما كمانوا إيانا يعبدُون﴾. [القصص: ٦٣] .

 <sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٦) ديوانه: ٤٣، وهذا صدر بيت له في معلقته المشهورة، وعجزه:

<sup>\*</sup> وتَضْرَ إذا ضَرَّيْتُمُوهَا فَتَضْرَم \*

تَزيدُ الثَّانيَ أكثرَ مُمَّا في الأوَّلِ، لم يَجُزْ؛ لخلوِّ الثَّاني من الفائدةِ الزَّائدِ بها هـو علـي مـا في الأوَّلِ، فكما حاز أن يكون قولُه: «تبعثوها ذميمةً جزاءً لقولِه: «متى تبعثوها، كذلك حاز أيضاً أن يكون «أَغُويْناهم خبراً عن « اللّذينَ أَغُويْناهم ها، والثّاني على الأوَّلِ قوله: «كما / غَوَيْناهم للهُ وَيُناهم اللهُ عَلَى الأوَّلِ قوله: «كما / غَوَيْناهم للهُ وَيُناهم اللهُ وَيَالِهُ اللهُ وَيَالَم اللهُ وَيَالُه.

[۱۹/ب]

وقد كانَ أبو عليٌّ منعَ مُمَّا أَجَزْنا في هُذا وبيتِ زُهَيَرٍ، وقولِ الآخَرِ<sup>(۱)</sup>:

إِنْ تَغفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّاً \*

ولولا قولُه: ﴿ جُمَّا ﴾ لما حازَ أن يكونَ الفعلُ الثَّاني جواباً للأوَّلِ، كما لا تقولُ: (إنَّ تَغْفِر اللَّهُمَّ تَغْفِرُ)، ولا: (إنَّ تَأْتِنِي تَأْتِنِي مَثْكُوراً) (أَنَّ تَأْتِنِي مَثْكُوراً) و(إنَّ تَزُرْنِي تَزُرْنِي مُحْسِناً)، وهذا واضحٌ .

(بياض بأصلِه)<sup>(۱)</sup>.

العجاج(؛):

\* عَفٌّ فَلاَ لاَصٍ وَلاَ مَلْصِيٌّ \*

أي: لا عائبٌ ولا معيبٌ، [و]<sup>(°)</sup> مثلُه النَّاطقُ ليشملَ الغنيُّ والفقيرَ: دَارِعْ وادَّرِعْ .

 <sup>(</sup>۱) لأبي خراش الهذلي في ملحق شعره (شرح أشعار الهذليين: ١٣٤٦. وانظر: أمالي ابن الشجري ٢٦٦/٢،
 والخزانة ٢٢٩/٣، واللسان (لمم).

ولأميَّهُ بنِ أبي الصَّلْتِ في ديوانه: ٢٦٤-٢٦٥، والأغــاني ١٣٤٢/٤، وبــلا نسـبة في المقتضــب ٢٤٢/٤، ونوادر أبي زيد: ١٦٥، والمحتسب ٢٣٨/٢، والإنصاف ٥٦، ١٩١ . وبعدُه:

<sup>\*</sup> وأيُّ عبدٍ لك لا ألمَّا \*

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «وسولا»، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>r) هكذا كتب في الأصل، والبياض بمقدار سطرين.

<sup>(؛)</sup> له في اللسان (لصا)، ولَصَاه: عَابَهُ أو قَدْفُه؛ أي: عَثَنَّ فلا قَادَفُ ولا مقذوف، وقبله: \* إنَّى امرؤُ عن حارتي كَفِيُّ \*

<sup>(</sup>o) زيادة يقتضيها السياق.

## (٢٢٩) مسألة: [في معنى الصُّوَارِ، ومثالِ فِعْلِ من القوُّقِ]:

ينبغي أن يكون قولهُم: الصُّوارُ (() (قطعةُ من المِسْكِ) من قولهم: صُرْتُه أَصُورُه؛ أي: عطَفْتُه، وذلك أنَّها إذا فاحَتْ جذبتْ إليها حاسَّةَ مَنْ يَشُسَّها، وعطَفتِ الشامَّ نحوَها، ولذلك قِيلَ أيضاً له: مِسْكَ، كأنَّه أَمسكَ الحاسَّة عليه وناطَها به، فاعرفْه.

تقولُ في مثالِ فِعْلِ من القوَّةِ إن شئت: قِيِّ، وإن شئت: قُوَّ، أما من قالَ: قِيِّ فَعلى قياسِ قولهم في تكسيرِ: قَرْنِ: (قُرُونُ ﴿ لِيُّ)، وذلك أنَّه أُجرى المدغم بحُرى غير المدغم، فكسر الأوَّلُ كما يكسِرُه في وييض، ولم ير الإدغام مانعاً من القلب، كما لم يَوْم الجماعة إلّا (بيض) بكسرِ الفاءِ، وأمَّا من قال: قُوَّ فعلى قياسِ من قال: (قُرُونَ لُيُّ)، فضم الفاء، ومنع عنده الإدغام من القلب، فحرت العينُ لإدغامِها بحرى العينِ الصَّحيحة في (قُوَّ) ﴿ كَحُمْرٍ وصُفْرٍ، وكذلك أيضاً تَحَرِّي العينُ في وقي بهُوى الصَّحيح؛ نحو عين وضِرْسٍ، وجَبَلِ فكما تحصَّنَتُ ﴿ عَينَ وَقِيَّ ﴿ يَا العَينُ في وقَيْها من قلبِ الضَّمَةِ قبلَها لها، كذلك أيضاً تحصَّنَتُ ﴿ عَينَ وَقِيلُها من قلبِ الضَّمَةِ قبلَها لها، كذلك أيضاً تحصَّنَتُ عينُ وقي الكسرةِ قبلُها لها. هذا هنا كذاك أيضاً تحصَّنَتُ عينُ وقي لادغامِها من قلبِ الكسرةِ قبلُها لها. هذا هنا كذاك أيضاً تحصَّنَتُ عينُ وقي لادغامِها من قلبِ الكسرةِ قبلُها لها. هذا هنا كذاك أيضاً تحصَّنَتُ عينُ وقي لادغامِها من قلبِ الكسرةِ قبلُها لها. هذا هنا كذاك أيضاً تحصَّنَتُ عينُ وقي لادغامِها من قلبِ الكسرةِ قبلُها لها. هذا هنا كذاك أيضاً عَصَّنَتُ عينُ وقي المَن قلبِ الكسرةِ قبلُها لها. هذا هنا كذاك أيقًا عَمْ عَنْ وقَلْهِ المَنْ قَلْهُ المَنْ قَلْهُ المَنْ قَلْمُ الْمُنْ قَالَعَالَ عَلَيْ المَنْ قَلْمُ المَنْ قَلْهُ المَنْ قَلْهُ المَنْ قَلْمُ المَنْ قَلْهُ المَنْ قَلْمُ المَنْ قَلْهُ عَلَيْهُ المَنْ قَلْهُ المَا عَلَاهُ المَنْ قَلْهُ المَنْ قَلْهُ المَنْ قَلْهُ المَا عَلْلُهُ المَنْ قَلْمُ المَنْ المَنْ قَلْهُ المَا عَلَاهُ المَا عَلَاهُ المَا عَلَاهُ المَا عَلَاهُ المَاهُ المَنْ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَنْ المَنْ المَاهُ ال

<sup>(</sup>١) الصُّوار والصُّوار: وِعاءُ المِسْكِ، والصُّيارُ لغةُ فيه. انظر اللسان (صور)، وينظر الخصائص ١٧/٢ -١١٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قرقرن» وهو تحريف، و«لي جمع ألوى، وهو المعوقي، ينظر المسائل الحلبيات: ٥٥، واللسان (لوي)، وفيه: «وقُونٌ ألوَّى: مُعْوَجٌ، والجمعُ أي بضمٌ اللام، حكاها سيبويه، قال: وكذلك سمعناها من العرب، قال: ولم يكوسروا، وإن كان ذلك القياس، وحالفوا باب «بيض»؛ لأنه لما وقع الإدغام في الحرف، ذهب المد، وصار كأنه حرف متحرك؛ ألا ترى لو حاء مع عُمْيٍ في قافية حاز، فهذا دليل على أن المدغم بمنزلة الصحيح، والأقيس الكسر؛ لجاورتها الياج .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «كو» .

<sup>(؛)</sup> في الأصل « من » مزيدة بين الفعل والفاعل، وهي زيادة لا معنى لها .

 <sup>(</sup>a) غير واضحة في الأصل، ومحرفة .

## (٢٣٠) مسألة: [في المصدر المؤوّل]:

فَدَمْعُهُمَا سَحٌّ وَسَكْبٌ وَدِيمةٌ وَرَشٌّ وَتَـوْكَـافٌ وَتَنْهَمِلاَنِ فَكَـافٌ وَتَنْهَمِلاَنِ فَمَ أَي: وانهمالٌ؛ ألا ترى أنَّ جميعَ ما قبلَه من المصادرِ نكرةٌ، وأصله: « وأن تَنهْملا ، ثم لما حذف «أن» رفع الفعل، كقوله (٥٠):

# \* أَلاَ أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحضُرُ الوَغَى \*

فرضِيُ بذلك وتقبُّلُهُ، ودل شاهد حاله حينئذ على أنه ما كان وقع له هو ذلك فيما قبل، ولما كان الاستغفار للمشركين محظوراً (١٠)؛ فذكرُ المصدرُ الـدَّالُ عليه تحقيراً لشأنه،

سورة التوبة: الآية: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢/٢٥ .

<sup>(؛)</sup> ديوانه: ١٤٨، يقول: إنَّ دمعَهما في انسكابٍ، والرَّشُّ والتَّوْكَافُ بمعنى الانهمالِ والانهمـــارِ، وكُلّهــا تــدلُّ على انسكاب الدمع . وفي الأصل: «سكت»، وذاك تصحيف وتحريف .

هو طرفة بن العبد في ديوانه: ٢٧، وهو صدر بيت له في معلقته، وعجزه:

<sup>\*</sup> وأن أشهدَ اللذاتِ هل أنتَ مُخلِدي \*

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «محضوراً».

ولمَّا كَانَ الإيمَانُ مُمَّا يرُغُبُ فيه ويَرجونه، عرَّفَ المصدرَ اللَّالُّ عليه تفحيماً .

(٢٣١) مسألة: [في قوَّةِ شَبَهِ اسمِ الفاعلِ بالفعلِ]:

ممّا يدلَّ على قَوْةِ شَبَهِ اسمِ الفاعلِ بالفعلِ: إجماعُهم على أنّه إن جُمِعَ في شعرِ واحدٍ بِن قائمٍ وقائمٍ ، أحدُهما رحلٌ والآخرُ صَيَّى ، لم يكنْ إيطاءً (ا عمو مع هذا يقولون: إذا اتّفتَ اللفظان واختلف المعنيان جاز ، و لم يكنْ ذلك إيطاءً (ا نحو: (ذهب وذهب) ، و (رجل ورجل) ، فأحدُهما حنس ، والآخرُ عَلَم عَلَم وبَكُرُ وبَكُرُ و وَكُرهما عَلَم والآخرُ بَحُلُ ، وهو فاش عندَهم ، فامتناعُهم من أن يجمعوا بين قائم وقائمٍ ، وحالسٍ وحالسٍ وصاحباهما عنته ما منان يجمعوا بين قائم وقائمٍ ، وحالسٍ وحالسٍ وصاحباهما من الله على أنّ المعتبر من اسم الفاعلِ إنّا هو نفش الفعلِ ، فلكا اتّفقا في دلالة كلّ واحدٍ منهما / على معنى واحدٍ ، وهو القيام ، لم يعبأ بصاحبيهما وهما دالان (الله على واحدٍ منهما / على معنى واحدٍ ، وهو القيام ، لم يعبأ بصاحبيهما وهما دالان (الله الله على والمدن وهذا به المراة ، لم يكن إلا إيطاء ؛ ألا تراه قال: لأنّ الفعل عن الرّك أن الفعل عن الفاعل ، قال: ورتَضْرِ ب للمرأة واحدٌ ، وهو الدّلالة على الفعل . الفاعل ، قائم وقائم ، ولا دلالة في لفظ واحدٍ منهما على صاحب القيام لا فأن لا يجوز احتماع قائمٍ وقائم ، ولا دلالة في لفظ واحدٍ منهما على صاحب القيام لا

 <sup>(</sup>١) الإيطاء: هو تكرار كلمة الروي بلفظها ومعناها دون أن يفصل بين البيتين سبعة أبياتٍ على الأقبل، وهـو
 عيب من عيوب القافية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أيضاً».

<sup>(</sup>r) في الأصل: «دالين».

<sup>(؛)</sup> ينظر القوافي: ٥٩ - ٦٠ .

دلالة خاصة ولا دلالةً مشتركةً ـ أولى وأحرى .

ومعنى قولى: «دلالة أعني [به] () حرف المضارعة في تصرُّف الموضعين، ألا تراه قد ميز عن «أضربُ و«تضربُ»، وإنَّ كانتُ صورةُ المذكرِ منه كصورةِ المؤتّثِ، فعلى كلِّ حالٍ قد علمنا أنه ليس به أضربُ و « لا تضربُ ، و « قائم » لا فرق فيه بين أن يجري على رجل أو غيره من صبي، وفرس، وجمل، وغير ذلك مما يجري لفظ القيام عليه، فاعرفه!.

فقد عرفت بهذا وبغيره قوة شبه اسم الفاعل بالفعل، فإذا كان كذلك قويَ إعمالـه عمل الفعل.

#### (٢٣٢) مسألة: [في ألف مرمى، وحبلي، وشكاعي]:

إذا ثنيَّت " نحو: (مَرْمَى) فقلت: (مَرْمَيان)، لم تخلُ [ياؤه] " من أن تكونَ الياءَ الّـي انقلبتَ الفُ (مرمى) عند الحاجة إلى حركتِها، انقلبتَ الفُ (مَرْمَى) عنها، أو ياءً أُبدِلَتْ إليها ألفُ (مرمى) عند الحاجة إلى حركتِها، كالتي في نحو: (حُبُليَان وحُبُليَات، وشُكاعَيان وشُكاعَيان) "، واللّذي يدلُّ على أنها رُدَّتُ الى الياءِ الذي كانت انقلبتَ عنها دونَ أن تكونَ ارتحلتُ لها ياءٌ أُبدِلَتْ إليها، رُدُّ ما كان من الواوِ إلى الواوِ بخو: (عَصُوان ورَحُوان)، فكما لا يُشكُ في أنَّ واوَ «رَحُوان» هي اللامُ الأصليَّة، فإذا كان دونكُ الأصليَّة، فإذا كان دونك

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «بنيت» وهو تصحيف وتحريف.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) الشُّكاعي: شجرة صغيرة ذات شَوْكِ. اللسان (شكع).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وكذلك».

علمت به إنّك إنمّا تقلبُ الألف المنقلبة في نحو هذا إلى الحرفِ الّذي كانت الألفُ انقلبت عنه لا إلى غيرِه، وإذا كان ذلك كذلك، علمت به \_ أيضاً \_ أنّك في نحو: (مَغْزا ومَدْعا)، إنما قلبت الألف عن ياءٍ كنت قلبت لامَ مَغْزَوْت ودَعَوْت، إليها، فصارت بعدما كانت (مَدْعَوْ ومَغْزَوْم إلى: (مَغْزا ومَدْعا)، ثمّ انقلبت اليافِ الّذي انقلبت بالأنها رابعة ألفاً، فصارت (مَدْعا ومَغْزا).

فامًّا (مُجَلِيان) فلمًّا لم تكن الألفُ أصلاً انقلبت عنه فتُردٌ عند الحاحة إلى حركتها إليه، غلبَتْ عليها الياءُ الواوَ، فقلت: ([شكاعيان]()، ومحبُليان)، وكانت الياءُ هلهنا أغلب من قِبلِ أنَّ هذا الحرف لو كانت ألفه منقلبة عن حرف أصله الواو، لم يكن لك بُدُ من مصيرك به إلى الياءِ بنو: مَعْزيان، ولذلك قلبت ياءً فقيل: مُبْليان، وشُبِهت ألفُ إلَّى من مصيرك به إلى الياء بنو: معزيان، ولذلك قلبت ياءً فقيل: مُبْليان، وشُبِهت ألفُ المُناق مرمى، وفتى، وحصى، ولهذا مُبرُّن عنها عند ذكر...(أ) الإمالة فقيل: أو مُبْليت عنها عند ذكر...(أ) الإمالة فقيل: كَفَضَيتُ وسَعَيتُ من حُبْلي فعلاً...(أ) حُبْليت كَاللَّهُ مَنْ عَمَانُ وسَعَيتُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيتُ وسَعَيتُ وسَعَيتُ وسَعَيتُ وسَعَيتُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنَ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَانُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَانُ وسَعَيْنُ وسَعَانُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَانُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَيْنُ وسَعَانُ وسَعَنُ وسَعَانُ وسَعَانُ وسَعَانُ وسَعَانُ وسَعَانُ وسَعَانُ مَع

(٢٣٣) مسألة: [في عدم بجيءِ فَعْلِ مَّا لامُه يا يُعْأُو واوْمْ]:

قَالَ أَبُو الحَسنِ فِي تَصريفِهِ: إِنْ قِيلَ: هَلَّا لَمْ يَكُنْ فَعْلُ ثُمَّا لاَمُه يَاءِ أُو وَاوْ لَتُلَّا يَلْتَبَسَ بِفَيْعُلِ ؟

فالجواب: أنَّ فَعْلاً قد يظهرُ في حالٍ؛ وذُلكَ إذا بنيتُه على التَّأنيثِ بُخوا: رَمْوَةٍ،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غير»، وهو تحريف وتصحيف.

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل بمقدار كلمة .

<sup>(</sup>٥) ثلاث كلمات غير واضحات في الأصل، والمعنى: «ووصلت به التاء لقلت».

وغَزْوَةٍ، وفيعَلُّ وفَيْعَلُّ من ضَربَ لا يَتبيُّنُ أبداً، فهٰذا فرقٌ.

(عُ): إِنَّ قِيلَ فيما بعد: فأنت لو بنيت من رضرب مثلَ فَيْعَلِ فقلت: (ضَيْرَبٌ)، تُمَّ حَقَّرته أو كَشَرته لقلت: (ضَيَرُبُ وضَيَارِبُ) (()، فكان يكون أيضاً من... (() قِيلَ فَيْعَلُ إذا كَانَ على التَّذَكير، فالمثالان إذاً واحدٌ، فدلَّ أحدُهما على صاحبِه، وصار الظهور فيه كالظهور فيه، والتَّكسيرُ والتَّحقيرُ مثالان مرتجَلان، فليست دلالتهما على صورة الواحد كدلالة الواحد عليها؛ ألا ترى إلى كون الخلافِ في واحدِ أساطيرَ (إو أبابيلُ (()، وما محتملة تكون ... (() بينه من الأمثلة، وذلك أنَّكَ لا تجدُ مثال الواحدِ البيَّة، وكذلك أنَّكَ لا تجدُ

(٢٣٤) مسألة: [في زيادق ﴿أَنَّ ]:

قد يمكن أن يكون قوله (^): «أو أنَّ معاوٍ هو مُحتال » أنَّ فيه زائدة، والمرادُ منه

[۲۰/ب]

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «ضارب» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حيني في سر الصناعة ٢٠٠/٢: «وكذلك أساطيرُ قال قوم: واحدها أُسْطورة، وقال آحرون: أساطيرُ جمع أسْطارٍ، وأَسْطَارُ جمع سَطْرٍ. وقيل: إِسْطير. وقال أبو عبيدة: مجمع سَطُّرٌ على أَسْطُرٍ، ثمُّ مجمعت أَسْطيرَ. وقال أبو الحسن: لا واحدَ له الله وينظر معاني القرآن للأخفش: ٢٧٢، وبحاز القرآن المرافقة على أساطِيرَ. وقال أبو الحسن: لا واحدَ له الله وينظر معاني القرآن للأخفش: ٢٧٢، وبحاز القرآن المرافقة على أساطِيرَ.

<sup>(</sup>٤) وقال أيضاً في سر الصناعة ٢٠٩/٢: «وكذلك أبابيلُ، ذهب بعضهم إلى أنها جمعُ إِبَّالَةٍ، وذهب آخرون إلى أن واحدها إِبِّيلٌ، وأحاز آخرون أن يكون واحدها: إِبَّوْلٌ مثلُ عِجَّوْلٍ، وذهب أبو الحسن إلى أنه جمعٌ لا واحد له وينظر معانى القرآن للأحفش: ٢٧٢، وبحاز القرآن ٣١٢/٢، ومعانى القرآن للفراء ٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>٥) سقط في الأصل بمقدار كلمتين .

<sup>(</sup>٦) كلمة مطموسة في الأصل.

<sup>·</sup> المُرْيَطُاءُ: الإبطُ، والمرَيْطاءُ: الرَّباطُ. ينظر اللسان (مرط)، ولا يُتَكَلَّمُ بها إلا مصغَّرةٌ، وقد تقصر . (٧)

 <sup>(</sup>A) لم أقف على نسبته أو تمامه .

محذوف، فهو كقوله<sup>(۱)</sup>:

(٢٣٥) مسألة: [في التَّجاورِ في المعنى]:

قولهُم: «لمَّا أحسنَ إلِيَّ شكُوتُه، وإذا [أُعطاني](٢) مدحتُه، محازُ لا حقيقةٌ، وكذلك نحوُه، وذلك أنَّ [الشُّكرَ] إنما هو مسبَّبُ عن الإحسانِ، وهو تاليه وثانيه؛ لأنَّه مسبَّبُ عنه .

يدل على بيان ذلك أنك قد تعطف هنا بالفاء فتقول: (أحسنَ إلي فشكرته، وأعطاني فمدحته). ومعلوم أن الفاء معقّبة، ولا تستعمل في معنى الاجتماع كالواو، فهذا قطع ووضوح. والذي أعاده عندي إلى هذا المجاز، هو ما أرادوه من المبالغة؛ وذلك أن الشكر لما كان مستحقاً عن الإحسان، وجب عندهم أن يقدموه ولا يَنوا فيه، وبعد إخراجهم إياه من] ذمتهم من الواجب عليهم [أن يقدموه] وأن يتبعوه سبباً بالذي أوجبه؛ وهو الإحسان، فبالغوا في ذلك بأن جعلوا الشكر لإسراعهم فيه وإخراجهم إياه من ذمتهم كأنه واقع مع الإحسان في وقت واحد، ثم جاء بأداء الواجب، وتحمّلاً بشكر المنعم، وكان أول هذا المعنى لعنترة في قوله (٥):

نُبِّمْتُ عَمْراً غَيرَ شَاكِرٍ نِعْمَتِي وَالكُفْرُ مَحبَثَــةٌ لِنَفْسِ المُنْعِمِ

ثم انفتح الفاء فيه مزهقاً حتى أتلوه إياه من غير فصل رغبة في سرعة... (١) ردوا ذلك إلى أن جعلوه كأن الشكر وقع مع النعمة في وقت واحد، فاعرفه فإنه لطيف! .

<sup>(</sup>١) كذا ورد في الأصل، فمقول القول محذوف، وهنا انقطاع في الكلام .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في الأصل، والتصحيح من السياق.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ١٦٣/، وانظر الخزانة ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٦) سقط في الأصل بمقدار كلمتين.

وفي هذا تأنيس للنحويين في قولهم ما يقولونه في قرب الحوار؛ وذلك أن وقت وقوع الشكر لما كان عندهم إنما يجب أن يكون عُقيب وقت الإحسان من غير فتور ولا حَور - صار إذا جيء به معه في وقت واحد، فكأنه في الوقت الثاني التّاليه، أو إذا استحق في الوقت الثاني من غير فصل، فكأنه لقربه من الوقت الأول قبله واقع مع سببه في ذلك الوقت الأول. فهذا تجاور في المعنى كالتجاور الذي رآه النحويون في الألفاظ، فتأمّله!

## (٢٣٦) مسألة: [في لَمَّا]:

مثلُ بيتِ الحماسةِ(١):

فَلَمَّا بَلَغْنَا الأُمَّهَاتِ وَجَدْتُمُ بَنِي عَمِّكُم كَانُوا كِرَامَ المضَاجِعِ قُولُ عبدة بنِ الطَّبيبِ(٢):

لَمَّا نَزَلْنَا ضَرَبْنَا ظِلَّ أَخْبِيَةٍ وَفَارَ للقَومِ بِاللَّحْمِ المرَاجِيْلُ فَتَأَمَّلُهُما، واجمع بينهما!.

(٢٣٧) مسألة: [في البدل]:

قوله<sup>(٣)</sup>:

اليَومَ تَقْضِي أُمُّ عَمْرٍ دَيْنَهَا إِمَّا ضِمَارَهَا وَإِمَّا عَيْنَهَا

<sup>(</sup>۱) الحماسة ١٣٢/١، وقائله يزيد بن الحكم الكلابي، وفي حماسة البحتري: ٢٥٤ نسب إلى المِسْوُرُ بـن زيـاد العذري .

 <sup>(</sup>٢) ديوانه: ٧٣، وهو في المفضليات: ١٤١، والرواية فيها:
 لَمَّا وَردْنا رفعْنا ظِلَّ أَرْدِيةٍ وفار باللحمِ للقومِ المراجِيلُ.
 والمرّاجيلُ: جمع مِرْكِكُل؛ وهو القدرُ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على نسبته.

لا يجوز أن تكونَ رضِمَارَها, ورعَيْنَها, بدلاً من ردَيْنَها,، وذلك أنَّ العَيْنُ النَّقَدُ الحاضرُ، والدَّيْن بخلافِه .

فإن قلتَ: فإن الضَّمارَ(١) هو العِدَةُ، والعِدَة دَيْنُ.

قيل: معناه يوضح لك إعرابه؛ وذلك أنه كأنه قال: اليوم تقضي دَينها إما نقداً وإما وعداً؛ أي: اليوم تلقاها فتحصل منها على أحد هذين .

فإذا كان كذلك حملت «ضِمَارُها» و«دُيْنُها» على فعل محذوف؛ أي: اليوم تثيبنا نقداً أو وعداً، ودل «تَقضى دُيْنُهَا» على هذا الفعل المراد .

#### (٢٣٨) مسألة: [في المفعولِ معه]:

في قوله<sup>(۲)</sup>:

# اقْتُلاَنِي وَمَالِكاً وَاقْتُلاَ مَالِكاً مَعِي

ينبغي أن يكون «مالكاً» مفعولاً معه لا معطوفاً على الضمير الذي هو الياء [في] القتلاني، الا ترى أنه قابله بقوله: «واقتلا مالكاً معي، ولم يقل: «اقتلا مالكاً وإياي» وعلى أنه لو قال لحملناه على أن «إياي» مفعول معه؛ لأن المعنى عليه؛ ألا تراه قد أظهر «معي» فدل على أن الموضع مقتضٍ للمفعول معه، فكأنه إذاً إنما قال: اقتلاني مع مالكٍ، واقتلا مالكاً معى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الضما». والضّمارُ من المال: الذي لا يُرحَى رحوعُه، والضّمارُ من العِدَاتِ ما كان عن تسويفٍ. ينظر اللسان (ضمر) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن الزبير في البداية والنهاية ١٩٥/٧، وفيه: «اقتلوا» في الشطرين . وفي الأصل: «اقتلاه وهـو تحريف .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

#### (٢٣٩) مسألة: [في الرسباعي المضاعف]:

كأنهم إنما تسمَّحوا مع التضعيف في ذوات الأربعة بما لولا التكرير / لم يطوِّعوا به [٢١] نحو: الوَحْوَحَةِ (١) والوَصْوَصَةِ (١) ويُلْيَلُ (١) ويَهْيَاقِ (١) وزَوْزَيتُ، وقَوقَيتُ، وحاحَيتُ، وعاعَيتُ من قِبل أن هذا بالتكرير وطول العدة، صار كأنه جزءان لا جزء واحد، فكأنه (وَحْ حُ وَحَ) و(يَلْ يَلَ) و(وَصْ وَصَ)، فلما أشبه الجزءين، وكل جزء منهما حرفان، صار كأنه أصل ناقص عن الثلاثة، والثلاثة خفيفة، فلما كان كأنه أقل عدداً منها، فيجب أن يكون أخف منها، فاعرف ذلك.

يؤكد ذلك عندك أنهم يقولون: «صرصَرَ البازيُّ» إذا كرر صوته فقال: «صَرْ، صَرْ، صَرْ، صَرْ، صَرْ، صَرْ، صَرْ، صَرْ، مَنْ فأكثر من ذلك، فكما أن كل واحد من هذه الأصوات إنما هـ و «صَرْ، حَما ترى \_ كما ترى \_ كذلك صار قولهم: «صَرْصَرَ البازي» كأنه تكرير «صَرْ<sup>(٥)</sup>» \_ كما تراه \_ حرفان، [و] (١) في هذا بيان .

## ( ٢٤٠) مسألة: [في تسميتهم الحرفُ حرفاً]:

كأنهم إنما سموا الحرف الواحد من الحروف المعجمة حرفاً من قبل أن النباطق إذا اعتمد المقطع على موضع الحرف، فقد انحرف إليه عن سائر مقاطع الصوت، وانتحى لذلك الموضع، فلذلك سمي حرفاً، فاعرفه!

## (٢٤١) مسألة: [في الحركةِ]:

مما يدلك على صحة ما أقوله من أن الحركة في الحرف تكاد تجتذبه نحو الحرف التي

<sup>(</sup>١) صوت معه بحح، والنَّفْخ في البلر من شدَّق البرد. القاموس (وحح) .

<sup>(</sup>٢) الوَصَّوَ صُ والوَصَّوَاصُ: خَرَقَ في السترِ بمقدار عينِ تنظر فيه، ووَصُّوص: نظرَ فيه؟ القاموس (وصص).

 <sup>(</sup>٣) موضع قرب وادي الطفراء. القاموس (يلل).

<sup>(</sup>٤) يَهْيًا: من كلامِ الرَّعاءِ. القاموس (يهي) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل مكررة.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

هي بعض [منه](١)، قولهم في همزة بين بين: إنها بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، وهذا واضح حلي .

(٢٤٢) مسألة: [في تعليقِ الأعلامِ على المعاني دونَ الأَعيانِ]:

من باب:

\* سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ ... ... \*

نحو: «قد صَرَّحَتْ بِحِلَّانُ بِجِلْدَانَ "، فاضممه إليه! .

(٢٤٣) مسألة: [في الفرق بينَ الواو والفاع]:

قَالُ اللهُ سبحانُه: ﴿ وَلِمَا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ \* وَلَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ (''كُلَّا أعادَ رَمُدْيَنَ ثانيـةً مظهَّراً غيرُ مضمرٍ جاءَ بالواوِ؛ لأنَّه كأنَّهُ استئنافُ كلامٍ آخَرَ، ولو ('' أعادَ ضميرُه فقالَ: «وردَ ماءَهـا» لعطفُ بالفاءِ فقالَ: «فلكُ أنَّ الضَّميرَ لمَا كانَ عائداً، وثانيـاً لا أَرِّلاً،

أَقُولُ لِمَا جَاءَني فَكُورُهُ سبحانٌ من علقمةَ الفاحر

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) حزء من بيت الأعشى في ديوانه: ١٤٤، وتمامه:

والبيت له في الخصائص ١٩٧/٢. والباب الذي يعنيه هو الباب الذي عقده في الخصائص ١٩٧/٢ بعنوان: (باب في تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان)، وهنا حاءً العَلَمُ «سبحانُ» عَلَماً لمعنى البراءةِ والنَّنزيةِ بمنزلة عثمان، وفَجَرُه: فُحُورُه وفُحَشُه. ينظر الكتاب أيضاً ٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) هذا مثلٌ يُضرَبُ للأمر إذا بانَ وصَرُحَ ووَضَحَ بعدَ التباسِه، وهو عَلَمْ لمعنى الجِدَّدُ. ويقال: وصَرَّحتْ بجدً وجِدَّانَ وجِدَّانَ وجِدَّانَ وجِلْدانَ وجِلْدانَ وجِلْدانَ وجِلْدانَ وجِلْدانَ: صحراء؛ يعني: بـرزُ الأمـرُ إلى الصّحراءِ بعدما كان مكتوماً. انظر الخصائص ٢٠٠/٢، واللسان (حدد) .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الآيتان: ٢٢، ٢٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لمل».

تَرتَّبُ الكلامُ به، فجاءَ بالفاءِ من حيث كانت مُرتَّبةٌ، ولمَّا أعاده مظهَراً، صار كَانَّه غيرُ الأَوَّلِ، فاستأنفَ بالواوِ، وصارت الواو مع قوله: «وَرَدَ مثلُها مع قوله: «ولمَّا تَوجَّهُ.ومثلُه: «لقيتُ زيداً فكلَّمْته، ولو أظهرتَ (١) لقلت: [لقيتُ] (١) زيداً وكَلَّمْتُ زيداً ».

#### (٢٤٤) مسألة: [في الوقفِ والاستئنافِ]:

حُكِي أَنَّ الكسائيَّ وقفَ على ﴿ الغمامِ ﴾ (")، ثمَّ استأنف فقال: ﴿ والملائكةُ ﴾ ، وهو مُمَّنَ يرفعُها، لأشبهُ لفظُها لفظُها فظُها فلطُها فلطُها فلطُها في الوقف على قراءةِ من جَرَّها (أ) فقال: ﴿ والملائكة ﴾ ، فإذا استأنف ﴿ الملائكة ﴾ بالرفع زالَ الشَّكُ الذي كان سيعرض لها عند الوقف عليها وهو قاطع .

## (٥٤٠) مسألة: [في التَّحفيفِ]:

لو خَفَّفت نحو: «سَوْأَةُ فَ" لقلت على الوجه الأعرف: «سَوَّةُ ف" ، وإن سميّت بذلك ورخمّته على قولك: «يا حال قلت: يا سَوْأً، قيل: فإن رخمّتها على قولك: «يا حال قلت: يا سَوْء ففتح الواو وإن انفتح ما قبلها، وكانت في موضع حركة، وذلك أن الحمزة المحذوفة المخففة مقدَّرة مُنُويَّة فكأنَّك قلت: يا سَوَ، ثم تقلب الحركة فصحيّت الواو

<sup>(</sup>١) في الأصل: أطهرت .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية: ٢١٠ . وتمام الآية: ﴿وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة

<sup>(</sup>٤) في معاني القرآن للفرّاء ١٢٤/١: لبعض أهـل المدينـة، وفي البحـر ١٢٥/٢ إلى الحسـن وأبـي حُيـُّوة وأبـي حعفر،وفي معاني القرآن للأخفش ٣٦٤/١ وتفسير الطبري ٢٦١/٤ بلا نسبة،والرفع هو الوحه، وبه نقرأ.

<sup>(</sup>٥) السَّوْأَةُ: المرأَةُ، والسَّوْأَةُ الخَّلَةُ القبيحةُ، والسَّوْأَةُ: العَوْرةُ والفاحشةُ. انظر اللسان (سوأ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ٦/٣٥٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ورحمته.

صحَّتَهَا في تخفيفِ نحوِ: ضَوْءِ ونَوْءِ، إذا قلت: رَضَوّ، ونَوّه فإن قلتَ: إنَّمَا سَمَّيت بـ رَسَوَةٍ خفَّفة، ولا محقّقة بالتسمية، قد ... (() بالتخفيف البتة وصفك ونيتك عن الهمزة واعتقادها؛ ألا ترى أنك لو سميت بـ رخزيه ورصديه مؤنثي خزيان وصديان، فصارتا علمين، أقررتهما على الياء، ولم تبدلهما واواً، وإن صارتا اسماً، كما أبدلتها في رالشَّرُوَى ور التَّقُوى ، / ونحوهما، من حيث كانت التسمية إنما وقعت بهما ولاماهما ياءان ، [٢١/ب] فأقرتا بحالهما البتة .

وكذلك إذا سميت بـ «سَوَةٍ » وهي مخففة (٢) للزمتها التحفيف البتة ، وأضربت عن ذكر الهمز المقدر واعتقاده ، كما أضربت ـ إذا سميت بخزيا وصديا ـ عما يجب من قلب لام (فَعْلَى) إذا كانت اسماً ، وأما الفَتْوى والرَّعْوَى فالفرق بينهما أن التحقيق في «سَوَةٍ » مقدَّرٌ في نقله إلى العَلَمِيَّة ، كما كان مقدَّراً قبل نقله إليها من أوجهٍ:

أحدها: أنك لو لم تعتد بالهمزة (\*) المقدرة، لوجب أن تعلها بقلبها ألفاً، وأن تقول: سَاةً، كما أنك لما حذفت لامَي « شُاة » وهي الهاء الظاهرة في نحو: « شِيةٍ » و « شُويْهُةٍ » و « تُشَوَّهُت شاةً وأَشاوِهَ (\*) وقد كانت العين في الأصل ساكنة، فتحركت بحركة اللام المحذوفة، فزال اعتدادك بالهاء المحذوفة ـ قلبتها ألفاً فقلت: شَاةً ، وأصلها: شَوْهَة ، كما أن أصل سوَةٍ: سَوْأَة ، فمن حيث قلت : شَاة وجسب عليك [أن] (\*) تقول: سَاة (\*)،

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «مخفف» .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «مقدن».

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «فالحقيرة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) إذا صدتَها، وأُشاوِهُ: جمعٌ شاقٍ. ينظر سر الصناعة ٧٩٠/٢.

<sup>(</sup>٦) مطموسة في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «شاة».

بل كان إقرارُك العين صحيحةً أدلَّ دليلٍ على أنك تنوي الهمزة المحذوفة للتخفيف بعد التَّسمية والعَلَميَّة، كما كنت تحذفها قبل التسمية والجنسية، وهذا أوضح من أن يزاد فيه منها ـ أنك إذا سميت بتخفيف « سُور(۱) »، وهو البقية، ثم رمت تكسيره لوجب أن تعيد همزته المبدلة للتخفيف فتقول: « أَسْآرُ » ، وذلك أنك تخفف على حدَّ « قَرَات » و « أَخْطَرُت » ، فلولا أن قال: الهمزة المخففة بعد العلمية و «أَخْطُرت » و يس العمل على ظاهر الأمر \_ لوجب أن تقول في باق على حكمه قبلها كما كان، وليس العمل على ظاهر الأمر \_ لوجب أن تقول في تكسير «سُور» بخفَّفُ من « سُؤر » علماً: أَسْوَارُه ، وهذا لا يقولُه أحدٌ .

ومنها: أنّك لو سمّيت بتخفيف جَيّالُ (۱) وجَوْاً بِ (۱) وهو جَيل، وجَوَبُ، وأقررت الياء والواو على صحتهما، ولو كانا متحركين بين متحركين، ولم تعللهما كإعلال نحو: باع وقام، كما لم تقلبهما نكرتين من حيث كانت الهمزة موالاة منويّة والعين ساكنة، وحكم الساكنة في الموضعين لا فرق بين العلم في ذلك والجنس، ولو كانت العلمية تسلخ عنها حكم إرادة الهمزة لوجب إذا سميت بنحو « جَينل، وجَوبَةٍ » أن تعل الياء والواو فتقول: حَالُ وجَابة كما تقول: باع وقام، [و] (۱) هذا لا يقوله أحد، وكيف يجوز لأحد أن يقوله وأنت لا تصرف « جَينل » تخفيف « جَيْال » إذا سمّيت به مذكّراً من حيث كانت الهمزة مقدرة وفي حكم الظاهر، فكانّها جَيْالُ، فحرت في امتناع صرفها،

<sup>(</sup>۱) مخفّف سؤر .

<sup>(</sup>٢) أي: تخفيفاً قياسياً.

 <sup>(</sup>٣) حَيْأَلُ وحَيْأَلُة : الضَّبغ، معرفة بغير ألفٍ ولامٍ. اللسان (حأل).

<sup>(</sup>٤) لعلُّهَا حَوْاَكِمْ، ووَادٍ حَوْاَكِمْ: واسِعٌ، وحَوَّاكُ: سامٌ أو موضعٌ قريبُ من البصرةِ، والحكوَاَكِ: المنهَـلُ، والحُوَاَكِ: المنهـلُ، والحُوَّاكِ: بنْثُ كلب بن وبرة. ينظر اللسان (حأب) .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

وإن سميت به مذكراً، مجرى امتناع صرف: سعاد وزينب من المؤنث ... (١)، إذا علق علماً على المذكر، ولو كانت الهمزة من حيَل وحوَبَة المخففتين منسية غير مرعية، لوجب صرف حيَل علماً على مذكر، كما تصرف نحوَ: قَدَمٍ، وكَبِدٍ، وفَحِذٍ، إذا علَّقت شيئاً من ذلك على مذكر، كما تعرف على ما نحن بسبيله أيضاً، فاعرفه!.

فإن قلت: إنما تبدل الواو والياء، إذا تحرَّكتا وانفتح ما قبلهما، ألفاً متى كانتا أصلين لا زائدتين بنحو: قام، وباع، وعُصَا، ورَكا، والـوارُواليـامُ في: حَيْثاُلُ وحَكُوْ أَبِ زائدتـان لا أصلان .

قيل: هذا فاسدٌ من أوجهٍ:

أحدها: قولهم: سَلْقَى، وحَعْبَى، واسرَنْدَى، واغرَنْدَى، وادْلُنظَى ونحو ذلك، والألفُ في جميعه منقله عن الياء الزائدة، وهي: حَعْبَيْتُ، وسَلْقَيْتُ، واسرَنْدَيْتُ، والألفُ في جميعه منقله عن الياء الزائدة، وهي: حَعْبَيْتُ، وسَلْقَيْتُ، واسرَنْدَيْتُ، والخَرُنْدَيْتُ، والمُؤْمِّنَ عَن الياء الزائدة، وهي المنافقيتُ، والله عن الياء الزائدة، وهي المنافقيتُ، فهذا قاطع كما ترى .

ومثلُه قولُم: حِلْباءُ، وحِرْبَاءُ، وقِيقاءُ أَنَّ، وجميعُ هذه الهمَزات منقلبة عندنا عن الألف المنقلبة عن مثل الياء في: دِرْحاية (أ)، ودِعْكَاية (أ)، وتلك الياء زائدة فانقلبت ألفاً؛ لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة، وحُركت ولم تحذف الالتقاء الألفين، كما فعل ذلك كله في نحوِ: كِساءٍ ورِداءٍ، وحرف علتهما أصلان، فقد ترى إلى مساواة الزائدة الأصلي في

سقط في الأصل، ولعله: «الخالي من التا».

 <sup>(</sup>٢) القِيقاء: الأرضُ الغليظةُ، وقيل: المنقَادةُ. اللسان (قيق).

<sup>(</sup>٣) رحلٌ دِرْحايةً: كثيرُ اللحمِ قصيرُ سمينُ ضخمُ البطنِ لئيمُ الخِلْقةِ، وهو فِعْلايةٌ ملحقُ بجِعْظُ ارة. اللسان (درح). وقد جمعُ بين هذه وتاليتها قولُ الراحزِ:

إِمَّا تَرِيْنِ رَجُلاً دِعْكَايَةُ عَكَوَّكاً إِذَا مَشَى دِرْحَايَةُ

<sup>(</sup>٤) الدِّعْكايةُ مثلُ الدُّرْحَايةِ المصدر نفسه .

وجوبِ الاعتلالِ .

ومنها: أنا لو لم نجد الحرفين زائدين منقلين لانفتاح ما قبلهما وتحركهما، لكان وجودنا ذلك في الأصلين كوجوده في الزائدين؛ وذلك أن هذا لم يجب في الأصلين من حيث كانا هما، وإنما وجب في الأصلين هرباً من تتابع الحركات والحرف الجاري بحراهما، وهذه حال موجودة في الزائد وجودها في الأصلي (١)، فإذا كان كذلك، تساوت الحا[لتان] (١) في (١) الأصلي [و] (١) الزائد في هذه القضية. بل لو قيل: إن الزائد أولى بالإعلال من الأصلي لكان قولاً وذلك أن إعلال / الزائد أسرع من إعلال [٢٢] الأصلي، ألا ترى أن قول الخليل: إن المحذوف في نحو: مَقُولٍ ومَبِيعٍ، إنما هو الزائد دون العين؛ لأنه أحق بالحذف.

وكذلك أيضاً قد يُحمع بين إعلالي الزائدين متواليين، ولا يجمع ذلك في الأصليين؛ ألا تراهم قد قالوا: صَحَراءُ وصَحَارِيٌ، وصَلْفاءُ وصَلاِفيُّ، فَاعَلُّوا في ذلك ونحوه فَعْلاءُ كليهما بأن قُلبَهما ياءين .

ونحد ذلك جنساً مطرِّرداً لا ضعيفاً مستشدّاً، وأنت دائماً تفتدي من توالي إعلال حرفي: شاء وماء، وهذا واضح .

ومما يؤكد عندك الاعتداد بالهمزة المخففة بعد النقل اعتدادك بها قبله \_ أنك لو كشرت « جَيَلُ وجُوبَةٌ » علمين لما قلت إلا: جَيائلُ وجُوائب، فترد الهمزة البتة، كما كنت رادها لو كشرتهما في موضعهما قبل نقلك إياهما، ولو كان النقل إلى العلمية

أي الأصل: «الأصل» ومثلها الكلمة التالية .

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿قُ وَهُو تَحْرَيْفُ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يستقيم بها الكلام .

يسقط حال الهمزة المخففة البتة، لما قلت في: ﴿ جَيَلَ وَجُوَبَةٍ ﴾ إلا: أُجْيَالٌ وأُجُوابُ، وهذا لا يقوله أحد ذو نظر، بل لم نعلمه قولاً لقائل أصلاً .

فإن قلت زائداً على بعض مما تقدم: إنني إنما أقول في تكسير , سُور ، إذا كان علماً على علماً على من وبل أنّي إذا أردت تكسيره، أَشعْتُه في أمّته ، عقفاً من سُؤر : أسآر (۱) ، فأخفّف همزتُه من قبل أنّي إذا أردت تكسيره، أَشعْتُه في أمّته ، فحملتُه واحداً من جماعةٍ ، كلّ واحدٍ منها سُورٌ مخفّفاً ، فرددته إذاً إلى حاله التي كان عليها قبل نقله للتسمية به ، وإذا كان كذلك فالمقالة إذاً إنما هي مع ذلك مع النّكرة الجنس، لا المعرفة العكم.

قيل: يفسد ذلك من قِبل أنك إذا نكرت زيداً للتثنية أوالجمع أو الإضافة، أو لغير ذلك، فإنما تجعله من جماعةٍ، كُلُّ واحدٍ منها زيد المنقول إلى العلَم، لا الذي كان [قبل] (٢) التسمية به، و[قبل] النقل له، ألا ترى أن زيداً لما كان قبل نقله مصدراً كزاد زيداً، [و] (٢) كباع بيعاً، وسار سيراً، وأنت إذا نكرته ثم عرفته بالإضافة في نحو قوله (٤):

عَلاَ زَيْدُنَا يَومَ النَّقَا رَأْسَ زَيدِكُمْ بِأَيْيَضَ مِنْ مَــاءِ الحدِيدِ يَمَانَ فَعُلَمُ فَإِنْمَانَ مَــاءِ الحدِيدِ يَمَانَ فَعُلَمُ وَاحْدِ مَنْهُمُ إنسان اسمه زيد، وليس واحدًا من جماعةٍ فإنما هو واحد من جماعةٍ على المناه على المناه المناه المناه واحداً من جماعةٍ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «أسآن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل بمقدار كلمة في الموضعين .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) هو رحل من طبيع يقال له زيد، من ولد عروة بن زيد الخيل. وفي رواية أخرى: «ماضي الشفرتين بدل «من ماء الحديد». والبيت في الكامل ١٥٧-١٥٨، والمسائل البصريات ١٩٤١، والمسائل الحلبيات: ٢٩٨، وسر الصناعة ٢/٢٥، وشرح المفصل للخوارزمي (التخمير) ١٩٢/١، والخزانة ٢٧٧١. والنقا: الكثيب من الرمل، ويوم النقا: الوقعة التي كانت عند النقا، والأبيض: السيف، ويماني: منسوب إلى اليمن.

في الله المعنى مع فساد جمع الأسماء الموضوعة للأجناس المتفرقة لجميع آحادها .

فقد صح بذلك أن تنكير زيد وعمرو إنما هو بأن تجعل كل واحد منهما واحداً من جماعة، كلُّ واحد منهم منقولٌ هذا الاسم إليه؛ لتعريفه في أول الحال، ثم كثر المسمَّون به، فأتاه التنكير للشياع بعد العموم. فكما أن عمراً من قولك: «العَمرون» ليس واحداً من جماعةٍ كلُّ واحدٍ منها عمرُّو(٢٠ ـ أعني اللحم بين الأسنانِ \_ فكذلك الزيدون، ليس كلُّ واحد منهم الزيد الذي هو مصدر زاد، بل العمرون كل واحد منهم رجل يسكى عمراً ٢٠٠، وقد انصرف عن المصدر، كما انصرف عن إرادة الواحد من عَمْر الأسنان .

فإذا كان كذلك علمت به أنَّ تنكيرك « سُوراً » المخفَّف من سُوْرٍ بعدما كنت نقلته، فنقله علماً أصاره إلى أن فعله واحد () من جماعة كل واحد منها رجل اسمه سُورُ ، فقد ولا تريد أنه من جماعة كل واحد منها السُّوْرُ الذي هو بقيَّةُ الشَّيءِ السُّرابِ وغيرِه، فقد كان « سُورٌ » عُلَماً مخفَّفاً، فكذلك هو إذا نكرته عن تكرير الصّنعة فيه بعد تنكيرٍ هي الصنعة فيه قبله، وهذا مفهوم .

ومُّنَّا يُسأَلُ عنه من هذا الموضع تكسيرُ ، رَالٍ ، في قوله ( ):

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يزاد» وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) العُمْر: لحمُ من اللثةِ سائلُ بين كُل سِنْيَن، والجمع عُمْرُ. اللسان (عمر) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «واحداً».

<sup>(</sup>٥) هو امرؤ القيس في ديوانه: ١٢٦، وتمامه:

وصُمُّ صِلابٌ ما يَقِينَ من الوَحَى كَانَ مَكَانَ الرِّدْفِ منه عَلَى رَالِ وهو في اللسان (رأل)، وفيه: «أراد على رُأْلِي، فإما أن يكون خفف تخفيفاً قياسياً، وإمـــا أن يكـــون أبــــدل

# \* كَأَنَّ مَكَانِ [الرِّدْفِ مِنهُ] (') عَلَى [رَالِ] \*

... (") وكاقة أهل النظر غير أبي [الحسن] " وحده، وتكسيره عندي في قياس مذهبه أن تقول فيه: أروال في مذهبه أن تقول فيه: أروال في التكسير بحرى أصواب (جمع صاب) (المو تكلفت تكسيره لما كانت الألف مجهولة وعيناً، وذلك أن قوله: «رال في البيت عند أبي الحسن إبدال رأل على حد أخطيت من الله وعيناً، وذلك أن قوله: «رال في البيت عند أبي الحسن إبدال رأل على حد أخطيت من الله على حد أخطأت، ولو كان تخفيفاً لما حاز أن يكون ردفاً (عن تخفيفاً من حيث كانت المحففة في حكم المحققة. فإذا لم تكن تخفيفاً، وكان بدلاً لم يبق فيه رائحة الهمز، وحرت الألف في اللفظ بحرى الألف المجهولة في نحو صاب، والراع (لضرب من الشجر) والاء - أيضاً كذلك - لضرب منه .

ولو كشّرتَ شيئاً من ذلك لوجبَ فيه أُصْـوَاتِ / وأَرْوَاءُ وآواءُ ، حملاً في العين [٢٢/ب] المجهولة على الواو من حيث كـان ذلـك أكـثرُ في الاستعمالِ، وكذلـك ألـفُ «كرالِي، في

<sup>=</sup> إبدالاً صحيحاً على قول أبي الحسن؛ لأن ذلك أمكن للقافية، إذ المحفف تخفيفاً قياسياً في حكم المحقق، والجمع أَرْوُلُ ورِئُلانُ، ورِئالُ ورِئالَةُ .

والصُّمُّ الصُّلابُ: وصفُّ لَلحوافرَ، والوَحَى: الحفا، والرَّالُ: تخفيفُ الرَّالُ؟ وهو فَرَحْ النَّعامِ .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل في موضعه، وكذلك الموضع التالي .

 <sup>(</sup>٢) سقط في الأصل بمقدار خمس كلمات، ولعل المراد: «على أَوْآل ٍ في قياس النحويين».

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل.

<sup>(</sup>٤) وفي اللسان (صوب): «وقيل: الطّابُ شجرٌ مرٌّ، واحدته صَابَةٌ. وقيل: هو عُصارةُ الصَّبِرِ. قبال أبن حني: عينُ الصَّابِ واوَ قياساً واشتقاقاً؛ أما القياس فلأنها عينٌ، والأكثر أن تكون واواً، وأما الاستقاق، فبلأن الصَّابُ شجرٌ إذا أصاب العينَ حَلَبَها، وهو أيضاً شجر إذا شُق سالَ منه الماءُ؛ وكلاهما في معنى صَابَ يصوبُ إذا انحدنَ .

 <sup>(</sup>٥) الرَّفْق: أحد حروف القافية، وهو حرف المد الذي يكون قبل الروي، ولا يفصل بينهما بفاصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «آآي

البيت تجري مجرى المجهولة، فيحمل على الواو دون الياء، ولو حملها عندي على الياء حامل لأجل البدل لم أر به بأساً؛ وذلك أنني سألت أبا على عن قول الشاعر(١):

مَنْ رَا مِثْلَ مَعْدَانَ بِنِ يَحْيَى إِذَا مَا النَّسْعُ طَالَ عَلَى المطِيَّةُ كيف قياسه أن تكون العين على البدل ؟

فقال: يجب أن تحمل على أنه ... (٢)، كأن إبدال الهمزة إنما هو إلى الياء دون الواو في أكثر الأمر .

وسألته \_ أيضاً \_ يوماً آخر عن تكسير « كأس » مبدلاً على حدٌ: أُخطيث، فقال: أكُوسُ، وهذا باب منقاد، وفيه حذفه لأجل الإبدال، ولأن فيما مضى كافياً من غيره، وجميعه شاهد بما قدمناه في أول المسألة.

(٢٤٦) [مسألة: في اسمِ «لا» النَّافيةِ للجنسِ المبنيّ]:

لا رجلَ: فتحة إعراب (٢)، أو لحقها التنوين في قوله (١):

لا نَسَبَ اليومَ ولا خُلَّةً اتَّسَعَ الخَرقُ علَى الرَّاقِع

وفي رواية: «الفتق على الراتق» ينظر البيت في الكتــاب ٢٨٥/٢، والأمــالي للقــاَلي ٧٣/٣، وشــرح المفصــل . . . ١٠١/٢، والمعني الشاهد رقم: ٤١١، والهمع ٢٨٨/٠. وقد نون للضرورة، وحقه البناء على الفتح .

<sup>(</sup>۱) غير منسوب في المسائل الحلبيات: ٤٧، وسر الصناعة ٧٩١/٢، وهو مما روي عن قطرب، وبعده: ومَن را مثلَ معدانَ بنِ يحيى إذا هبَّت شَآميةٌ عَرِيَّةٌ وينظر شرح الجمل ٣١٢/١، والنَّسْعُ: سَيْرٌ مضفورٌ تَشَدُّ به الرِّحالُ. وفي الأصل: «من رأى مثل معدان يجي، .

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة في الأصل، وقد ذكر أبو علي في المسائل الحلبيات: ٤٧ أن الهمزة هنا محذوفة ﴿

 <sup>(</sup>٣) أي: فتحة رحل، وهي فتحة إعراب عند الزحاج والسيرافي خلافاً للمبرد والأخفش وغيرهما، ينظر
 الخصائص ٦/٣ ٥-٥٧، وشرح الكافية ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>٤) هو أنس بن العباس بن مرداس السلمي، أو أبو عامر حد العباس، وقد عزاه القالي إلى بعض اليشكريين، وتمامه:

## \* ... ولا خُلَّةً \*

وعليه أن يقال له: إنها ليست حركة إعراب، [و] (١) لكنها تشبه حركة الإعراب، وذلك باطرادها في كل منفي به لا هذه النافية للجنس، نحو: لا رجل لك، ولا غلام عندك. فلما اطرد هذا أشبه النصب بأحد النواصب، كما أن الضمة لما اطردت في كل منادى معرفة، أشبهت عندهم حركة الإعراب حتى وصفوا ما هي فيه بالرفع الصريح، فقالوا: (يا زيد الظريف، ويا جعفر الكريم)، وحتى أن التنوين لحق هذه الضمة، كما يلحق حركة الإعراب، فقال الشاعر (١):

## \* سَلاَمُ الله يَا مَطَرٌ عَلَيْهَا \*

فكما أن هذه الضمة بناء وإن لحقها التنوين، كذلك الفتح في « لا خُلَّةً » ( بناء وان لحقها التنوين، فاعرف ذلك .

## (٢١١) مسألة: [في سكونِ الكافِ من بَكْرٍ]:

وسأل بعضهم عن سكون الكاف في نحو بكثرٍ ونحوه، فقال: السكون يؤذن بالوقف، فإذا وقفت على الأولى وسكونها، ثم رفعت الكلمة أصلاً فقلت في الوقف: (هذا بكُنْ)، فقد ابتدأت بالراء ساكنة؛ لوقوفك على الكاف قبلها، والساكن لا يمكن الابتداء به، فكيف القول في ذلك ؟

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) هو الأحوص في ديوانه: ١٩٠، وهذا صدر بيت عجزه:

<sup>🐙</sup> وليس عليك يا مطرُ السّلامُ 🖈

والبيت له في الكتاب ٢٠٢/٢، والمقتضب ٢١٤/٤، وبحالس تعلب: ٩٢، وأمالي الزحاحي: ٨١، والخزانة ٢٩٤/١. والشاهد فيه تنوين «مطر» في الصدر للضرورة، وللنحاة في ذلك كلام طويل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الضم » وهو تحريف، وهو هما يشير إلى البيت أعلاه .

#### فقلنا: في ذلك أوجة:

أحدها: أن الساكن إذا أدرجه اللسان بعده فليست حاله حينئذ حاله إذا وقفت عليه البتة، فلم يتجاوزه إلى ما بعده. ويدلك على ذلك أن بعض الحروف تقف عليه فتجد من بعده صويتاً تابعاً للحرف؛ وذلك نحو الثاء، والفاء، والسين، والشين، تقول: اث، اف، [اس](۱)، اش، فتجد(۱) بعد كل واحد من هذه الحروف صويتاً صالحاً يدركه أدني التأمل، فإذا أنت أدرجت استهلك إدراجك الحروف أكثر ذلك الصويت فقلت: يثرد (۱)، ويفتح، ويسأل، ويشرد، وذلك أن أخذك في صوت آخر وتأهبك له قد حالا بينك وبين تلك الاستراحة التي يتمكن معها ذلك الصويت؛ أفلا ترى من هذا الوجه إلى حال الحرف الساكن إذا تجوز إلى ما بعده أنها ليست حاله إذا وقف عليه، وقطع الصوت به البتة. فإذا كان الأمر كذلك، علمت به أنه لم تتساو حالاهما، و لم يجر الأول منهما بحرى الموقوف عليه، فإذا لم يجر بحراه، لم يكن الثاني الساكن في حكم المبدوء به فهذا فرق .

ووجه آخو: وهو أنك تحد الحرفين من حيث أرينا مختلفي الحكمين؛ وذلك نحو قولك: النّفس، [و] النّصم، فتحد الحرف الآخر لوقوفك عليه أقـوى صوتاً من الأول الذي أدرجته إلى الساكن الثاني بعده، فلما تباينا من حيث ذكرنا، صار الأول؛ لعدم مكن الصويت الذي يتبعه في الوقف كأنه متحرك؛ لأنه لو اعتد اعتداد الساكن الموقوف عليه.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فتحد» ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) التَّرْدُ: الهشمُ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « لعدمه ».

#### [تابع للمسألة: ٢٤٧ (١)]:

لرأى الصويت اللاحق له أثبت، فلما ف ارق حكم الساكن الموقوف عليه \_ وإذا فارق حكم الساكن الموقوف عليه \_ وإذا فارق حكم الساكن، لحق بالمتحرك وأصارك به الحال إلى هنا \_ صرت لذلك كأنك لم تحمع بين ساكنين، وإذا صرت إلى ذلك الحكم، لم يلزمك شناعة الابتداء بالساكن، وهذا واضح .

ووجه ثالث: وهو أن الحرف الساكن إذا تقدمه حرف، وإن كان المتقدم ساكناً لم يكن ذاك، كأن تبتدئ الثاني ساكناً مما تسمعه في لغة العجم من قولهم: «ماست"، و«آردر، وغير ذلك، وأنت تجد في لفظك ثلاثة أحرف متوالية سواكن، ولا يعرف لذلك شيئاً غير إدراج بعضها في إثر بعض. فقد علمت به أن إدراج الساكن كأن تقف عليه البتة، وليس لك أن تقول هذا في لغة العجم، فلا أحمل عليه لغة العرب، وذلك أن هذا موضع تتساوى فيه كل اللغات من قبل أنه موضع يتصل بصنعة الأصوات التي القدر عليها متساويات، وإلى غايتها متراميات، فلا عليك عربياً كان الحرف أم عجمياً، وهذا ظاهر إذا رأيت السواكن الثلاثة متتالية فيما أرينا لم ينكر توال في الوقف على ما قدمنا.

#### (٨٤٨) مسألة: [في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني]:

نحو قولهم: تحكُم وتهكُم، قولهم: محموم ومهموم، فالحاء أقوى لفظاً وأبين حسّاً، والهاء ضعيفة متفشية، وكذلك الحمَّى أقوى أثراً وأظهر عرضاً من الهم. فاعرف ذلك وبينه على ما أشرت غير مرّقٍ، نحو: ....(1)

<sup>(</sup>١) حاءت هذه الفقرة في الأصل بعد المسألة رقم (٢١٠)، فقدَّمتُها لارتباطها بالمسألة (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) للدقيق: ينظر الخصائص ٩٠/١، والقاموس الكبير (عربي ـ فارسي) ٤١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) للبن المتختّر .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل بمقدار كلمة .

ومثـــله الوَسَائلُ والوَصَائلُ(''، فالصاد ـ كما ترى ـ أقوى من السين، والصَّلة أيضاً أقل أقوى من السين، والصَّلة أيضاً أقوى من التَّوشُلُو<sup>(۲)</sup>؛ لأنه إنما / يتوسل الإنسان ليقضي به، أو سبيلاً إلى القدر والصلـة، [۲۳/أ] وهو منقاد يعرفه من تأمله، وتعرف على ما يصح على يده منه .

(٢٤٩) فصل: [في] (١) اللفظة ترد محتملة لأمرين، فعلى أيهما تحملُها ؟

نحو قوله: ... (٤)

# ( ٠ ٥٠) مسألة: [في إعمالِ اسمِ التَّفَضيلِ]:

مما يدل على أن الأنس بُلغة لمن قال: «مررثُ برجلٍ أحسنُ منك أبوه وإجراؤُه على الأول، ورفعُ الظاهر به ـ قولهم: مررثُ برجلٍ حسنٍ وجهاً، وذلك أن هذا ونحوه منقولٌ من قولهم: مررثُ برجلٍ حسنٍ وجهه، ثم نقل الفعل إلى الأول، فخرج الفاعل كان مفسراً، فعلى هذا يجب أن يكون قولك: مررت برجل خير منك أباً، أصله وتقديره: مررثُ برجلٍ خيرٍ منك أبوه، ثم نقلت الفاعل إلى الأول، فخرج الفاعل كان أيضاً مفسراً، فقلت: مررثُ برجلٍ خيرٍ منك أبوه، ثم نقلت الفاعل إلى الأول، فخرج الفاعل كان أصل الكلام كذا كان يجب أن يكون .

وإذا كان كذلك عرفت به قوة الخبر، والإحراء على الأول، ورفع الظاهر، وبه وجه عندهم [تنقله] (٥) قوانينهم وأوضاعهم .

<sup>(</sup>١) الوصائل: ثياب يمانية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « التوصل».

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) كلمتان غير واضحتين في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تنقل».

#### (٢٥١) مسألة: [في الباءِ]:

كأن الباء إنما دخلت في قول الأعشى(١):

# \* جَهْلاً بِأُمِّ خُلَيدٍ حَبلَ مَنْ تَصِلُ؟ \*

لما دخله من معنى قولك: أجهلُ بأمّ خليدٍ، ولست أقول: إن الباء ومن قوله: «جهلاً بأمّ خُلَيْدٍ » مرفوعة الموضع، كما أنها في قولك: « جُهِلَ " بها » ، مرفوعة الموضع، [و] الكنها في هذا مشبهة بها في ذلك لفظاً .

#### (٢٥٢) مسألة: [في شِرْكِ العِنانِ]:

قول الشاعر(1):

وَشَارَكْنَا قُرَيشاً فِي تُقَاهَا وَفِي أَحْسَابِهَا شِرْكَ العِنَانِ

\* صَدَّتْ هريرةُ عَنَّا ما تَكُلُّمُنا \*

دیوانه: ۲۱۸، وهذا عجز بیت صدره:

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أجهل».

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) هو النابغة الجعدي في ديوانه: ١٦٤، وهو في اللسان (عنن)، وبعده:

بما وُلدتْ نساءُ بني هلالي وما ولدَتْ نساءُ بني أبانِ وشِرْكُ عِنانِ، وشِرْكُ عِنانٍ: شِرْكَةٌ فِي شيءٍ خاصٌّ دون سائرِ أموالهما .

<sup>(</sup>٥) طمس في الأصل بمقدار نصف سطر.

<sup>(</sup>٦) كلمتان مطموستان في الأصل، ولعلهما: « تكون في » . .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «يعن» .

كان كذلك فلا.....<sup>(1)</sup> نفعل شيئاً مما شاركناها فيه، بل نتعهده ونراعيه فىلا نى في شيء الفضائل شِرْكُ منه، ولا نسمح به كأنما وُضعت شركته عِناناً (معني به مراعیً) فهذا معناه، وقد كان أبو على رأى فيه معنى غير هذا، والذي قلته أنا فستراه (1).

(٢٥٣) مسألة: (من البابِ / في كتابِ الخصائصِ اللّذي ترجمتُه):

باب في أن سبب الحكم قد يكون سبباً لضد على وجه (")، وذلك الألف الشاكنة ، وذلك أنها ساكن لا يمكن تحريكه، فهو كذلك أقعد في السكون من الساكن الذي يمكن تحريكه تحريكه. ألا ترى أن دال وقد وكاف وبكري ونحوهما من الشاكن الذي يمكن تحريكه كسائر الحروف، والألف في نحو: (قام وكتاب) ساكن لا يمكن تحريكه أبداً، فهو لذلك أقعد في الشكون وأشد إيغالاً منه، فهذا وجه تمكنها في السكون، شم إنه مع هذا كله يجب أن يعتد اعتداد المتحرك، وذلك أنها ضارعت المتحرك من حيث كانت لا يمكن تحريكها كما لا يمكن تحريكها كما لا يمكن تحريك المتحرك، فقد صار إذاً سبب تمكنها في السكون هو سبب حريانها بحرى المتحرك.

وهكذا باقي أحكام هذه اللغة وطرائقها، وغرائب بدائعها لوجوه الصنعة فيها، وهذا ونحوه هو أنها من عند الله (سبحانه وتعالى شأنه).

#### (٢٥٤) مسألة: [في العطف]:

امتناع أبي الحسن من إحازة النصب في (عمرو) مسن قولهم: «زيدٌ ضربتُه وعمرٌو

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل بمقدار نصف سطر .

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل بمقدار كلمة .

<sup>(</sup>٣) لم نره في النص الذي بين أيدينا .

 <sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٣٥-٥٦.

كلّمْتُهُ إذا عطفت على (صَرَبَّهُ) وحدها دون الجملة بأسرها مع إجماع سيبويه (اوياه على إجازة عطف الجمل المحتلفة المتراكيب بعضها على بعض؛ نحو: (زيدٌ أحوك وضربثُ جعفراً) (ا. يدل على أن أبا الحسن لم يرد بامتناعه من الأول ما يراد إذا عطفت الجمل المحتلفة بعضها على بعض، وأنه إنما أراد بذلك أن يكون قولك: «وعمرُو كلَّمْتُهُ [متفقاً مع] الجمل التي عطف عليها؛ وهي قولك: «ضربته من «زيد ضربته في كون الثانية خبراً عن المبتدأ، كما أن الأولى قبلها خبر عن المبتدأ. فإذا كانت خبراً لزم تضمنها ضميره، وإذا هي خلت من ضميره لم يجز أن يعتقد [أنها تكون] (المحمول عنه، فينبغي أن يرتفع الخلاف بينهما في إجازة نصبه، وذلك أنه إذا لم تكن الثانية مراداً بها ما أريد بالأولى من كونها خبراً عن المبتدأ، لم يُنكَر أن تكون (اكاقائمة بنفسها المستأنفة، بالأولى من كونها خبراً عن المبتدأ، لم يُنكَر أن تكون (اكاقائمة بنفسها المستأنفة، ما قدمنا من إجازتهم: «زيد صاحبك ومررت بجعفره إذا أردت عطف كلام قائم برأسه، فكما يجوز أن تستأنف بالنصب فتقول: عمراً كلمته، على شيء قبله قائم برأسه، فكما يجوز أن تستأنف بالنصب مبتدئاً به غير معطوف كلى شيء قبله .

فإذا ثبت أنه لا خلاف في حواز عطف الجمل المختلفة التركيب بعضها على بعض إذا أقمت كل واحدة برأسها، وجعلتها كلاماً مستقلاً، فالجمل المتفقة التراكيب أحدر

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «السبب» ، وهو تحريف. انظر الكتاب ٩١/١ .

<sup>(</sup>٢) خبر «امتناع».

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يكون».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يعطف».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « وعلى » .

بعطف بعضها على بعض، فلا خلاف [في أنه] (١) ينبغي أن يوجد في جواز النصب من وعمره) إذا قلت: «زيدٌ ضربته وعمراً كلمته وأنت تريد بقولك: « وعمراً كلمته ما يراد بالجملة المستقلة إذا أنت عطفتها على ما قبلها على حد عطفك الكلام على الكلام وأنت لا تعقد أحدهما بالآخر فأكثر مما توجبه الواو من العطف مجرداً عن أن تجعل الثاني مشاركاً للأول في معنى زائد على التركيب والاستقلال بان تجعله ساداً مسده في نحو قولك: «زيد ضربته وقامت هند في دارم؛ ألا ترى أنه لك أن تحذف الجملة الأولى، وتقيم الثانية خبراً فتقول: (زيدٌ قامت هند في داره)، وأنت لو رمت نحو هذا في قولك: «زيدٌ عمر وكذلك إن جعلتها لعمرو .

وإذا كانت الجملة ليس إتباعها للأولى على حد جواز حذف الأولى وإيقاع الثانية موقعها، لم ينكر اختلافهما في التركيب والموقع، وإنما المنكر من ذلك أن تريد إحراء الثانية بحرى الأولى في قيامها مقامها، وسدها مسدها .

فإذا كان كذلك علمت (اتفاق الجملة على إجازة عطف الكلام التام على الكلام التام، اتفقا أو اختلفا نحو قولك: (زيد أخوك، واضرب محمداً، وانطلق سعيد)، وغير ذلك فيما هذه طريقه، فحققت بذلك أن أبا الحسن لم يرد بامتناعه من نصب «عمرو» في قولنا: زيد ضرته، وعمراً كلمته، ما يراد إذا عطف الكلام التام على مثله، وإنما امتنع من النصب وأنت تريد أن تجعل الجملة التي هي «عمراً كلمته» جارية بحرى الأولى في جسواز كونها خبراً عن «زيد» كما كانت الأولى خبراً عنه، فذلك ممتنع؛ لخلوها من ضميره... (الإفارة علمت) عنه قدمناه / وأوضحناه بيان ما رمنا بيانه، سقط قول أبي [178]

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وعملت».

<sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة في الأصل.

علي إن ذلك جائز الأن الجملة الأولى، وإن كانت ذات موضع من الإعراب لكونها خيراً عن المبتدأ، فإنه لما لم يظهر إعرابها في اللفظ جرت مجرى ما لا موضع له من الإعراب في أنَّ عطف الثانية عليها، وإن كانت الثانية غير ذات موضع منه لما كان موضع الأولى لا يظهر إلى اللفظ، وإنما هو مراد معتبر في المعنى. وشبه ذلك بما جاء عنهم من تثنية اسم الفاعل وجمعه، وإن كان فيه ضمير في نحو: (قائمان وقائمون)؛ لأن ذلك الضمير لما لم يظهر إلى اللفظ، وكان إنما هو مقدر في المعنى - جرى الاسم الذي هو منه محرى الاسم الذي لا ضمير فيه نحو: (زيدان وزيدون). وهذا كله لا يازم أبا الحسن، وذلك أن أبا الحسن وإن كان قد قال: وإنه لما لم يجز ذلك من حيث كانت الجملة الأولى ذات موضع، والثانية غير ذات موضع، فإنه ليس غرضه نفس الموضع؛ هل هو الثانية كما هو الأولى لا غير؟ وإنما غرضه أن الثانية لا تقع موقع الأولى؛ لخلوها من ضمير الاسم الأول. وإذا لم تقع موقعها فيجب أن [لا] تكون خيراً عنه، وإذا لم تقع موقعها عليها وأنت خيراً عنه لم يكن لها موضع من الإعراب، وليس ينبغي أن ينطوي غرض أبي الحسن في قوله: إن الثانية لا موضع لها كما الأولى لم تقع موقعها، [و] لا يجوز عطفها عليها وأنت تويد بها ما أردت بالأولى من كونها خيراً عن المبتداً.

وأما إن أردت أن تعطف الجملة الثانية كما تعطف الكلام التام على مثله، لم يمتنع جواز النصب في « عمرو » مع العطف كما يمتنع نصبه إذا ابتدأت غير عاطف له على شيء قبله، فقلت: (عمراً كُلُمْتُهُ)، وهذا واضح .

فإن قلتَ: إن « ضربته » من قولك: « زيدٌ ضربته » ليس كلاماً تاماً وإن كان جملة ؛ ألا ترى أنه معقود بما فيه من الضمير بما قبله ، وإن كان ما قبله مفتقراً إليه افتقاره إلى

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل مكانه.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

المفرد في نحو: زيدٌ أخوك، فإن هذه الجملة واقعة موقع المفرد، فكل ذلك داع إلى الحكم بنقصان «ضربته» من قولك: «زيدٌ ضربتُه» عن مساواته الجمل القائمة برأسها نحو: (ضربتُ زيداً، وأخوك محمّدٌ في وإذا كان كذلك «ضربته» من قولك: (زيدٌ ضربتُه) [مستغنياً]() بالجملة المستقلة برأسها عن المفتقرة إلى ما قبلها، المفتقر إليها ما تقدمها، الواقعة موقع المفرد، وإذا ثبت ذلك سقط ما رمت إلزامه.

قيل: «ضربته» من قولك: (زيد ضربته» وإن كان على ما ذكرت من حاجته، فالحاجة إليه ووقوعه موقع المفرد لا يخرجه شيء من ذلك بانفراده ولا باجتماعه مع غيره من أحكام الحمل؛ ألا ترى أن فيه الحديث والمحدث عنه، والمسند والمسند إليه، وهو محتمل للصدق والكذب، كما لم يخرج «أرأيتك» ما دخله من معنى «أحبرني» عما كان عليه من تعديه إلى مفعولين في قولهم: (أرأيتك زيداً ما صنع؟) وكما لم يخرج خبر «ما» في التعجب من أن يكون موضعه للمفرد، وإن لم يجز وقوع المفرد في موضعه، وذلك غو: (ما أحسن زيداً!)، و(ما أجمل بكراً!)، وكما لم يخرج «عسى» من أن يكون مفعولها واقعاً موقع المفرد وإن لم يستعمل فيه المفرد نحو قولهم: (عسى زيد أن يقوم)، فوأن يقوم، وا[قعة موقع المفرد وإن لم يستعمل فيه المفرد نحو قولهم: (عسى زيد أن يقوم)، فوأن يقوم، وا[قعة موقع المفرد وإن لم يستعمل فيه المفرد نحو قولهم: (عسى زيد أن يقوم)، المفرد موقعه، فكذلك «ضربته» من قولك: (زيد ضربته)، هو جملة في الأصل مستقلة، المفرد موقعه، فكذلك «ضربته» من قولك: (زيد ضربته)، هو جملة في الأصل مستقلة، وإنما حاجته إلى ما قبله؛ لأجل ما فيه من ضميره المؤذن بتعلقه به وعوده إليه، وليس تعلق الحملة بما قبلها لما تضمنته من ضميره فيها خرجاً لها من أن تكون (نا جملة مستقلة والا

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا مَثَلُ قديمٌ يقال عند التّهمةِ. والعُويرُ: تصغير غَارٍ، ومعنى المثل: ربما حاء الشرُّ من معـدن ِ الخيرِ. ينظر بحمع الأمثال للميداني ٤٢٤/١، واللسان (غور) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يكون».

ترى أن الحملة إذا وقعت صلة، ضمنت ضمير الموصول، وتعلقت به؛ لما فيها من ذكره،

ثم لم يخرجها ذلك من استحقاقها أحكام الجمل، وكذلك أيضاً تعلق ما قبلها بها لا يخرجها عن الحكم لها باستقلالها وتمامها، وذلك أيضاً من الجملة الكائنة صلة؛ ألا ترى أن مَا قبلها محتاج إليها أشد من حاجة المبتدأ إلى خبره بدلالـة جواز حـذف خـبر المبتـدأ وتقديمه، وامتناع ذينك في الصلة، ثم لا تخرجها حاجتها إليها من أن تعطي(١) أحكـام مـا هو بنفسه، وانفرد عما قبله، وأيضاً لأنه ليس تضمن الجملة ضميراً من اسم في جملة قبلها بمزيل للجملة وذلك المتمكن / عن تمامها وما كانت عليه من استقلالها؛ وذلك قولك: [٢٤١-] (زيدٌ منطلقٌ أخوه قائمٌ)، فـ « أخوه قائم » جملة تبعت جملة ، وكلتاهما تامة مستقلة، وإن كانت الثانية ضامنة ذكر (٢) ما في الأولى، مستغنية بمكان عن إتباعها ما قبلها، إذ محال ارتجال الضمير من غير تقدم ذكر؛ لما في ذلك من تكليف علم الغيب. فأما ما استؤنف مضمراً، وشرط تفسيره، فليس هذا من مواضعه .

[فإذا ثبت] (٢) ذلك، علمت به وبغيره مما يطول ذكره أن «ضربته» من قولك: « [زيدً]('') ضربتُه » [لا يكون] على أحكام جملته لو لم يكن خبراً ضامناً لذكر المحبر عنه؛ لأنا قد بينا أن ما فيه لا يخرجه عما كان عليه ولا ضمير فيه .

فإذا صح بما أرودناه ما رمنا إثباته، جرى «ضربته» من قولنا: « زيد ضربته»، بحرى: « ضربتُ زيداً » ، و « جاءني محمّدٌ » ، و « أخوك أبو جعفر » ، فإذا حرى محراه، جاز أن يعطف عليه الكلام المستأنف؛ نحو: «عمراً كلُّمتُـه». هـذا إذا لم تـرد أن تجـري

في الأصل: «يعطي». (1)

في الأصل: «ذكراً». (٢)

زيادة يقتضيها السياق. (٣)

زيادة يقتضيها السياق. (£)

الثاني بحرى الأول في حواز كونه خبراً عن المبتدأ، فينبغي حينئذ أن لا يوجد هناك خلاف". فإن وُجد فيه خلاف أبي الحسن دلالة (۱) على أن أبا الحسن لم يرد أن يعطفه على ما قبله عطف الكلام التام على مثله؛ لأنه لو أراد ذلك لم يجد له مخالفاً فيه، وأنه إنما أراد أن يعطفه على ما قبله عطف المساوي له في جواز وقوعه موقعه خبراً عما وقع الأول خبراً عنه. وذلك كله يؤكد صحة ما رآه وذهب أبو الحسن إليه (۱) من خلافه الذي أنشأه هنا، فاعرفه؛ فإن فيه غموضاً، وكان أصحابنا تخطوا هذا الموضع، ولم ينعموا حقيقة النظر فيه.

## (٥٥٧) مسألة: [في عطفِ الخبرينِ أحدِهما على الآخُوِ]:

اعلم أنه يجوز عطف الخبرين أحدهما على الآخر، وذلك نحو قولك: « زيدٌ آخِذُ عمراً فضاربُه ، ومحمّدٌ محسنٌ إلى عمرٍ ومحبّ (") له » ، وعليه حمل بعض أصحابنا قولهم: « هذا حلوٌ حامِضٌ » قالوا: أراد الواو فحذفها؛ أي: [و] (ئ) حامض، وتقول على هذا: «زيدٌ في الغرفة وناظرٌ (") إلى من يختالُ (") في الطّريقِ » و « زيدٌ على الفرسِ وطاردٌ الخيلَ»، ويُسأل عن هذا فيقال: « ناظر » و « طارد » علام [عُطفت؟ أعلى] (") الظرف الذي هو حبر عن المبتدأ؟ أم على اسم الفاعل المحذوف الذي الظرف متعلق به ودال عليه؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولاله وذاك تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر المسائل البصريات ٢١١/١-٢١٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وومحب» بتكرار الواو .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ناخس» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يختار».

<sup>(</sup>٧) ياض في الأصل مكانها .

فإن كان على الظرف لم يجز؛ لأنه ليس [مثله] () ولا من جنسه، وإن كان على اسم الفاعل المحذوف الذي [الظرف] متعلق به، فقد أتيت بجواز العطف عليه له حكماً، وأنت تدعي أن ذلك المحذوف قد سقط حكمه، وصارت المعاملة الآن مع اللفظ الظاهر، ولذلك جعله أبو بكر (أ) قسماً من سالف الحكم، قائماً برأسه، وإن لم يخلُ عطف وناظر ولذلك عندك؟ و طارد من أحد أمرين؛ كل واحد منهما غير جائز لما ذكرناه، فكيف في ذلك عندك؟ فالجواب عن ذلك من موضعين:

أحدهما: أنه يجوز أن يكون وناظري ووطارد معطوفاً على نفس الظرف قبل كل واحد منهما، وإن لم يكن من جنسه، ولكن لما كان اسم الظرف نائباً عن اسم الفاعل قائماً مقامه، ومغنياً عنه، ومتضمناً ضميره الذي كان فيه، ومحكوماً عليه \_ فالموضع الذي كان اسم الفاعل من الإعراب، صار كأنه هو اسم الفاعل، فكما أنه لو ظهر هناك الاسم الذي هذا الظرف بدل منه، ودال عليه، لجاز عطف وناظري ووطارد عليه؛ وذلك نحو قولك: زيد كائن في الغرفة، وناظر إلى الطريق، كذلك يجوز عطف اسم الفاعل على الظرف؛ لقوة شبهه من الأوجه التي أرينا باسم الفاعل ..... (ث) ذلك أن [الشيء] (أ) إذا قول الراجز (ث):

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) ابن السراج في الأصول ١/٥٦.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل عقدار ثلاث كلمات .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) سقط في الأصل بمقدار ثلاث كلمات، ولعلها: «ما كان يؤديه وي .

<sup>(</sup>٦) هو مُحْنَدُثُ بنُ عمرو، يقوله في امرأة الشماخ. ديوان الشماخ: ٣٦٣، والبيت في معاني القرآن للفراء ٢١٤/١، وسر الصناعة ٢/٤٢١، والأمالي الشجرية ٤٣٨/٢، وشرح الكافية الشافية: ١٢٧٢، والخزانة ٢٣٨/٤، واللسان (درج)، وقبله:

<sup>\*</sup> يَا لَيْنَنِي كَلَّمْتُ غَيرَ حَارِجٍ \*

# \* أُمَّ صَبِيٍّ قَدْ حَبَا أَوْ دَارِجٍ \*

أي: حابٍ أو دارِجٍ، فوضع «قد حبا » موضع «حابٍ » ، فجاز عطفه عليه؛ لقيامه مقام ما يجوز عطفه عليه. وكذلك قول الآخر (١٠):

بَاتَ يُعشِّهَا بِعَضْبٍ بَاتِرِ يَعدِلُ فِي أَسْوُقِهَا وَجَاثِرِ

[1/٢٥]

/ أي: عادلٍ وحائرٍ .

ومن ذلك ما حكاه الفراء عنهم من قولهم: «عليكني ومكانكني» لما كان «عليك» في معنى خُذْ، وُصِلَ به النونُ اللاحقةُ في نحو: خُذْني، وكذلك: مكانگني لما كانت «مكانك » في معنى انتظر، وصله بالنون التي تأتي في نحو: انتظروني، وأشباهه كثيرة .

وكذلك جاز أيضاً أن يعطف «ناظر» على «في الغرفة لما كان الظرف نائباً عن اسم الفاعل الفاعل الذي يجوز عطف «ناظر» عليه، فهذا حواب ثبان: أنه، وإن كان اسم الفاعل النائب عنه الظرف سقط الحكم [عنه] في غالب الأمر، فإنه قد يجوز أن يراجع في بعض الأحوال تنبيهاً على أصله ودلالة على أولية حاله، فجعل العطف هنا عليه ناطقاً بأصله وقديم حاله، كما كانت قصة الظرف أيضاً دالة عليه وشاهدة بموضعه، وذلك نحو: (زيدٌ خلفك، ومحشدٌ أمامك)، فانتصاب الظرفين ونحوهما دليل على اسم الفاعل المراد والمقدر، ولذلك عدة نظائر منها قولهم: (قُمْت، وقُلْت)، وإن كانا منقولين من فعلْت ألى فَعُلْت أبى وَنُوهما بنائه [فعلية على أن أصل بنائه وقعله أن أصل بنائه وأعلنه أن أول فعله فرع حادث لا أصل متقادم.

<sup>(</sup>١) بلا نسبة في اللسان (كهل)، وفيه: «بت أعشيها، ووجائن ، وانظر خزاتة الأدب ٥/٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل بمقدار كلمتين ، ولعلهما: «هذا الكلام، أو هذا القول» .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل.

ومن ذلك قول الله سبحانه: ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيهِمُ الشَّيطَانُ ﴾ (١٠): خرج تنبيهاً على بقية الأصول المغيَّرة نحو: استقامَ، واستعانَ. وكذلك القول في: استَرَوَحَ، واستَصُوبَ، وأَغيَلَت (١) المرأة، وقوله (١):

## \* صَدَدْتِ فَأَطْوَلْتِ الصُّدُودَ ... \*

وكذلك عطفوا على اسم الفاعل المحذوف في هذا الموضع إرادة له، [و](أ) تنبيهاً عليه .

وإذا كان «قُلْته ورصَّعْته ونحوهما لم يخرج شيء منهما مفتوح العين، شم لم يمنعهم ذلك أن يعدوهما إرادة لفتح أعينهما مما قد يظهر في كثير من الأحوال نحو: (زيدٌ كائنٌ عندك، وعمرٌ و مستقرٌ في الدّار)، يجري في بعض الأقوال بحرى الملفوظ به، وإن لم يخرج إلى استعماله، فعلى هذا يجوز أن يكون المعطوف في نحو: (زيدٌ عندك، وناظرٌ إلى أخيك)، معطوفاً على اسم الفاعل، وإن كان قد سقط حكمه؛ لنوب الظرف عنه، وقيامه مقامه، وتضمنه ضميره، [و] (١) هذا [ك] حكمك على «أحسن من قولك: (ما أحسن زيداً!)، فإنه في موضع المفرد وإن كان المفرد لا يقع هنا؛ لحرْي هذا الكلام بحرى المثل في لزومه للمبالغة موضعاً واحداً، ولكنك حكمت على مستمر القول في خبر المبتدأ

<sup>(</sup>١) سورة الجحادلة: الآية: ١٩.

 <sup>(</sup>٢) أَغالت المرأةُ ولدَها، فهي مُغْيِلٌ، وأَغْيَلَتْهُ، فهي مُغيِلٌ: سقَتْه الغيْلَ الذي هو لبنُ المُأتَيَّةِ، أو لبنُ الحُبلكي. ينظر اللسان (غيل).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص: ۸.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كاتب»، وهذا تحريف.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

أنه يجب أن يكون مفرداً، فاعرف ذلك! .

### (٢٥٦) مسألة: [في الاشتقاق الأكبر]:

تأملت تصرف (ج ل ب) ومقلوبه من (ج ب ل) و(ب ج ل) [و(ب ل ج)](۱) و (ل ج ب) و (ل ج) و (ل ج) و (ل ج ب) و (ل ج ب) و (ل ب ج)، فوحدت حِماع ذلك الكثرة والعِظَم:

(ج ل ب): الجُلْبَةُ هي (٢) كثرةُ الأصواتِ واختلاطُ بعضِها ببعض، والجُلْبُ: السَّحابُ، قيل له: (جُلْبٌ) كما قيل له: (رَمِيُّ)؛ أي: رُمِيَ بعضُه ببعضٍ، كما جُلِبٌ بعضُه إلى بعضٍ، وكذلك بقية هذا الباب إذا تأملته .

ومن ذلك (ج ب ل): منه الجبكُ لعظمه وكثرة أجزائه، والجبكُ من الناس؛ لكثرتهم، وجمعه جبَلٌ، ومنه الجبِلُ أيضًا، قال الله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جبِلاً كَثِيراً ﴾ والجبِلَّةُ خلقٌ للشيء وما تساند بعضُه إلى بعضٍ، وكثر بعضُه بعضًا، وكذلك بقيته .

ومن ذلك: (ب ج ل): منه البَحِيلُ والبَحَالُ: الشَّيءُ الموقّرُ<sup>(1)</sup> المعظّمُ، و (شيخٌ بَحَالُ)؛ لقَدْره ووفور موقعِه. وكان (بَجَلُ) في معنى (حَسَبُ) منه، وإن كان بنيانه بعيداً عن الاشتقاق<sup>(0)</sup>، وذلك أنه إنما يقال: «حسب وبجلْ، في الشيء إذا تناهى وبلغ غاية ما يحتمل، فيقال حينئذ: (حُسْبُ وبَجُلْ). فإذا كان كذلك، فهو راجع إلى معنى كثرة الشيء وعظمه؛ ألا ترى أنه قَدْرٌ وحسْبٌ من: أحسبُني الشَّيءُ؛ أي: كفاني والشَّيءُ لا

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض مكانه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هن».

<sup>(</sup>٣) سورة يس: الآية: ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الموقت» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) لأنه حرف، والحروف غير مشتقة .

يكفي عن رمـزٍ وقلَّةٍ، وإنما يكفي مع الوفور والكثرة. ومنه: (بَجَّلْتُ الرَّجُلُ)؛ أي: عظمتُه، وكذلك بقيته .

ومـــن ذلك: (ب ل ج): منه البَلَجُ والبُلْجَةُ، وهي سعةٌ حيث يلتقي الحاجبان، [و] (١) تأويله / أنه اتسع للبياض هناك وكثر، ولم يقل ولم يضق كما يقلُّ ويضيقُ للعَـرْك [٥٠/ب] والزُّجَجِ (٢)، ومنه قوله (٣):

# \* فَوَرَدَتْ قَبْلَ انْبِلاَجِ الفَحْرِ \*

أي: قبل سعة الضوء وانتشاره، وكذلك بقيته .

ومن ذلك: (ل ج ب): منه اللَحَبُ لكثرة الأصوات وعِظَمها، وتداخل بعضها في بعض. فأما «شاةٌ لَجُبُهُ إذا ذهب لبنها()، فكأنه من باب السلْب لما بني عليه الأصل نحو: أعجمتُ الكتاب: [أي](): أزلتُ استعجامه، ومرَّضتُ المريض؛ أي: رُمَّتُ إزالة المرض عنه، وقذَّيتُ عينه: [أي](): أخرجتُ قذاها. فكذلك: «شاةٌ لَجِبَة ولَجْبَةٌ أي: قد سلبت كثرة لبنها.

ومن ذلسك: (ل ب ج): منه: ﴿لُبِحَ بالبعيرِ ﴿ إِذَا سَقَطَ وَاضَطَرَبَ، تَأُويلُهُ أَنَّ سَقَوَطُهُ وَاضطرابَهُ [لم يكن] (٢) خفيفاً ولا سهلاً، بل كان متناهياً صعباً .

فاعرف من ذلك أن كثيراً من التراكيب تحده ومقلوباتِه في كثير من الأحوال

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٢) الزُّحَجّ: تقوُّسُ في النّاصية مع طول في طُرفه وامتدادير ينظر اللسان (زحج).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائله أو إحازته .

<sup>(</sup>٤) وكثر شحمها.

<sup>(</sup>٥) يقال: لُبِجُ بالبعيرِ والرَّحْلِ، فهو لَبِيجٌ، إذا رَمَى على الأرضِ بنفسه من مرضٍ أو إعياءٍ. ينظر اللسان (لبج) .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

راجعة (١) إلى موضع واحد، أو أحوال تجري لتقاد بها مجرى الحال الواحدة (٢)، وقد كتبت طرفاً من هذا النحو في كتابي في شرح تصريف أبي عثمان، وفي غيره من مصنف اتي (٢)، وأمالي، وتعليقاتي، وذكرت نبذاً من ذلك أيضاً في كتابي والمعرب (١)، وهو تفسير القوافي عن أبي الحسن في أول تفسير اشتقاق القافية، وإذا تأملته هنالك رأيته إن شاء الله .

## (٢٥٧) مسألة: [في فَعَالٍ من الأسماء]:

ذكر صاحب الكتاب فيما جاء عنهم من فَعَّالٍ في الأسماءِ: الكَلاَّهُ والجُبَّانُ (١)، وأضاف أبو علي إليهما: الفُيَّاد (ذكرُ البوم)، ووجدت أنا رابعاً وهو: الجُيَّار (السُّعَال)(١).

فإن قلتَ: فلعلُّه فَوْعَالٌ أو فَيْعُالٌ ؟

قيل: فَعَّالٌ ..... (^) عليه؛ لأنه أكثر من ذينك المثالين؛ ألا ترى أن أبا علي ..... (\*) عليه دونهما، فاعرف ذلك! .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «راهفة» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «الراهدة» وذاك تحريف.

<sup>(</sup>٣) ينظر الخصائص ١٣٣/٢-١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) مفقود.

<sup>(</sup>٥) الكُلْآءُ: مرفأُ السُّفُنِ؛ لأنه يكلَّأُ السُّفُنَ من الرَّيحِ. ينظر اللسان (كلاً).

<sup>(</sup>٦) الجَبَّانُّ والجُبُّانَ التَّسُديدِ: الصَّحراءُ. اللسان (حبنَ). وفي الأصل: «الحيان ولم يذكر سيبويه هـذا الاسـم في (فُعَّال) بل ذكر الجُبُّان، فيكون الناسخ قد حرف. ينظر الكتاب ٢٥٧/٤ .

<sup>(</sup>٧) وفي المبهج: ٤٨-٤٩: «ووحدت أنا أيضاً: الجُتِّار؛ وهـو السُّعالُ ونحـُوه، والحَطَّارُ؛ لضـربِ مـن الدُّهُنِ الطُّيب، فأما السَّمَّان لما ينفَشُ به فيحتمل الأمرين، . وفي الأصل: «السعالا» .

<sup>(</sup>٨) سقط في الأصل بمقدار كلمتين، ولعلهما: «يكون الجيَّاس.

<sup>(</sup>٩) سقط في الأصل بمقدار كلمتين أيضاً، ولعلهما: «قد اعتمد، أو قد عول».

وطلبت (١) العَفَّارُ (٢) في الجمهرةِ والعينِ جميعاً فلم أحد له في شيء منهما أثراً.

(٢٥٨) مسألة: [في امتناع الخليلِ من إجازةِ الخَرْمِ في أوَّلِ المصراعِ التَّاني]:

يشهد لامتناع الخليل من إحازة الخَرْم في أول المصراع الثاني كثرةً ما جاء عنهم من الإدماج، وقلّت قصيدة في الخفيف حاصّة إلا والإدماجُ متأوّلُ فيها؛نحو قولِ الحارثِ ("):

\* بَعَدَ عَهْدٍ لَنَا بُبُرِقَةِ شَمًّا \*

[وقوله](ئا):

\* فَرِيَاضُ القَطَا فَأُودِيَةُ الشُّرْ<sup>(٥)</sup> \*

[وقوله يضاً]<sup>(١)</sup>:

\* لا أَرَى مَنْ عَهِدْتُ فِيهَا فَأَبِكِلْ (٢) \*

وهذا صدر بيت تمامه:

بعد عَهدٍ لنا ببرقة كُثُّما ﴿ وَفَادنَى دِيَارِهَا الْخَلْصَاءُ

لاَ أَرَى مَن عَهِدتُ فَأَبكي الـ ميومُ دَلْهاً وما يُجيزُ البُكاءُ والدَّلَهُ: ذهابُ العقلِ .

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الْعُفَّارُ: لقَّاحُ النَّخيلِ. انظر اللسان (عفر).

 <sup>(</sup>٣) ابن حِلِّزة صاحب المعلَّقة ، انظر ديوانه: ١٩، في معلقته المشهورة المصدَّرة بقوله:
 آذنتنا بَيْنِهَا أسماءُ ربَّ ثاوٍ يُمَلُّ منه التُواءُ

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ٢٠، وتمام البيت:

فرياضُ القطَا فأوديةُ الشُّرْ ۚ بُبِ فَالشُّعبتانِ فالأَبْلاءُ

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) ديوانه: ٢٠، وتمام البيت:

[وقوله]<sup>(۱)</sup>:

\* غَيرَ أَنِّي قَدْ أَسْتَعِينُ عَلَلْهَمْ (٢) \*

[وقوله]<sup>(۳)</sup>:

\* بِزَفُوفٍ كَأَنَّهَا هِقْلَتْنَأُمْ ( \*) \*

[وقوله]<sup>(٥)</sup>:

\* آنَسَتْ نَبْأَةً وَأَفْزَعَهَلْقُنْ (٢) \*

وكذلك معظم القصيدة، وأكثر ما رأيت الخفيف خاصّة هكذا، وهو أيضاً في غـيره من البحور كثير موجودٌ .

فلما كان الأمر كذلك، دل على شدة اتصال المصراع الأول بالثاني، وإذا قوي

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) ديوانه: ۲۱، وتمام البيت:

غيرُ أنّي قد أستعينُ على الهُمُّ إذا حَفَّ بالنَّوَيُّ النَّجاءُ والثَّوِيُّ: المقِيمُ، والنَّجاءُ: الإسراعُ في السَّيرِ، والباء للتعدية .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ٢١، وتمام البيت:

بزفوفٍ كَأَنَّهَا هِقُلَةٌ أَمُّ رَئالَ دَوِيَّةٌ سَقُفَاءُ والهِقَلَةُ: النَّعَامَةُ، والدَّوْيَةُ: منسوبةٌ إلى الدَّوْ؛ وهي المفازةُ، والسَّقْفَاءُ: الطَّويلةُ المنحنيةُ.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ٢١، وتمامه:

آنسَتْ نَبْأَةً وأفرَعَهَا القُنَّاصُ عصراً وقد دنا الإمساءُ والنَّبْأَةُ: الصَّوتُ الحنفيُّ يسمعه الإنسان أو يتخيَّلُهُ. والنَّبْأَةُ: الصَّوتُ الحنفيُّ يسمعه الإنسان أو يتخيَّلُهُ. والنَّنَّاصُ: جمعُ قانِصٍ، وهو الصَّائدُ .

اتصاله به، لم يحسن خَرْمُ الثاني ولا حزْمُهُ(١)؛ لأن كل واحد من الخرْم والحزْم إنما يكون مع الابتداء والافتتاح، لا مع الاتصال والاطراد .

وأما ما يشهد لما أجازه أبو الحسن من ذينك: فهو ما جاء عنهم من قطع همزة الوصل في أول المصراع الثاني نحو قوله(٢):

# \* اَلقِدْرَ يُنْزِلُهَا ... .. \*

[وقوله]<sup>(۳)</sup>:

\* أَ لِلَّهُ ۚ أَكْبَرُ يَا ثَارَاتِ عُثْمَانَا \*

إلا أن الأول أكثر، وبإزاء كثرة الأول أيضاً أن الخرمَ نفسَه قد سُمع في أول الثاني، قال الراعي (\*):

وَعَاشِرةٍ وَهُوَ قَدْ خَافَهَا فَهُوَّ يُبَسْبِسُ أُو يَنْقُرُ

وقال(٥):

<sup>(</sup>١) الحَوْمُ: حذف الحرف الأول من الجزء الأول، والحَوْمُ: زيادة في أول البيت من حرف إلى أربعة، ويقـال لـه الحَوْمُ أيضاً. ينظر نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاحب: ١٠٠، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) غير منسوب في الكتاب ١٥٠/٤، وفي شرح شواهد الشافية: ١٨٧ أن البيت للبيد، وليس في ديوانه. والبيت بتمامه:

ولا يُبَادِرُ فِي الشَّنَاءِ وَلِيدُنَا القِدرَ يُنزِلُمُا بغيرِ حِعَالِ ينظر اللسان (حعل)، والجِعال: ما تُنزِلُ به القدر، وجمعه: جُعُلُن كرِكتابٍ وكُتُبٍ .

 <sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق . وهذا عجز بيت لحسان بن ثابت رَضَىٰفَوْجُنْ في ديوانه: ٢١٦، وصدره: إ
 لتَسْمَعَنَّ وشيكاً في ديارِهِمْ \*

وينظر اللسان (ثأر) .

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ١٠٤، والمنصف ١٨/١.

 <sup>(</sup>٥) هو امرؤ القيس في ديوانه: ٦١، والعَيْنُ الحَدْرة: الواسعة الجاحِظة. ينظر اللسان (حدر) .

#### شُقَّتْ مَآقِيهِمَا مِن أُخُرْ وَعَينٌ لها حَدْرَةٌ بَــدْرَةٌ

وقد جاء أنها الحُزْمُ هناك، إلا أن كثرة الأول لا تعادل ...(") ونحوه .

فإن قيل: إن الأول إنما كثر ما استنبط منه [لمَّا ورد] (٢) بالامتناع سماع، كما ورد بالإجازة السماع الذي لأبي الحسن، وإذا ورد السمع بشيء عُمل عليه، ورُفض القياس إليه .

قيل: لم يُدفع المسموع، ولا منعنا من قبوله، وإنما منعنا من القياس عليه غيرَه، وهـذا لسائل سأل فقال: كيف نبني من «قام» استفعل ؟

فقلتُ له: استقام، فقال: هلا قلت: استقومَ قياساً على المسوع الذي هو استحوذ ؟ فحوابه: أن (استَحْوَذُ) / مقبول سمعاً، ولكن لا يُرَدُّ غيره إليه قياساً .

فإن قيل: أنت إنما انصرفت عن هذا عن مسموع شاذ إلى مسموع مطرد، وأنت في امتناعك من حرم المصراع الثاني، إنما أخلدت فيه إلى القياس الذي اعتزمته وانتزعته من كثرة الإدماج، ولم تسمع عنهم نصاً أن الخرم في [أول] (٢) المصراع الثاني لا يجوز، بل قد سمعت جوازه نصاً كبيت الراعي، وبيت امرئ (١) القيس، وغيرهما، فكيف جاز ذلك الجمع بين أمرين؛ أحدهما يرجع منه إلى سماع مطرد، وهو قولك: استنامَ كقولهم: استُقَامُ واستَطَالُ واستَزَالَ، ونحو ذلك. والآخر إنما رجعوا(٥) منه إلى قياس مجرد من سماع؛ وهو ما انتزعتُه لكثرة الإدماج ؟

רו/אדן

سقط في الأصل بمقدار كلمة . (1)

سقط من الأصل. **(Y)** 

زيادة يقتضيها السياق. (٣)

في الأصل: «امري». (٤)

في الأصل: «رفعوا» وذاك تحريف .

قيل: إن العلمة المنتزعة من المطرد، تقوم مقام المحاطب لك بوجوب اتباعها، والامتناع من الحمل على الشاذ، وإن كان مجموعاً إليها.

فإن قيل: فقد ثبت سماعاً حواز الخرم [في أول المصراع الثاني] (١)، ومضاف إلى هذا السماع القياس أيضاً، وهو ما قدمنا..... (١) وأن قطع همزة (١) الوصل في أول الثاني نحو:

### \* أَللَّهُ أَكبرُ ... .. \*

[ر]<sup>(²)</sup>:

# \* اَلْقِدْرَ يُنزِلُهُا ... \*

وقطع همزة الوصل إنما بابه الابتداء لا الوصل والإدراج، ومضاف إلى ذلك من القياس أيضاً مجيء البيت مصرعاً نحو قوله(٥):

# \* أَلاَ انْعَمْ صَبَاحاً أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي \*

و مجيء القافية مؤذن أو كالمؤذن بالتمام، فكأن أول المصراع الثاني لذلك أول بيت الخر ويؤكده أيضاً أن العرب في الإنشاد تقف على آخر المصراع الأول وإن لم يكن قافية أيضاً، وقوفاً تطيله وتتمكُّثُ فيه، كما تقف عند انتهائها إلى آخر البيت؛ ألا ترى

<sup>(</sup>١) بياض مكانه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل بمقدار أربع كلمات، ولعلها: «ذكره من قطع همزة الوصل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الهمزة».

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٥) هو امرؤ القيس في ديوانه: ١٢١، وهو صدر بيت مصرٌّع في مطلع القصيدة له، وعجزه:
 \* وهَل يَعِمَنْ مَن كَان في العُصُر الخالي \*

ما ورد عنهم في الخبر عن إنشاد ابن الرُّقَاعِ(١) داليُّتَهُ:

\* عَرَفَ الدِّيَارَ تَوَهُّماً فَاعْتَادَهَا(٢) \*

قال الفرزدق في هذه الحكاية (٢): «فلما وصل إلى قوله:

\* تُرجي أُغَنَّ كَأَنَّ إِبرَةَ رَوقِهِ ('' \*

وقف كالمستريح، فقلت لجرير مُسِرًّا إليه: ما تراه يستلب بهذا شُبَهاً؟ فقال:

\* قَلَمٌ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاةِ مِدَادَهَا \*

فقال عدي كذلك، أفلا ترى ما حرى بين الرجلين في هذا لم يخرج إلى الوجود إلا في زمان، وهذا يقوي العلم بطول التلبث والاستراحة بين المصراعين. وإذا كان هنا هذا التلوم وهذه الإطالة، لم ينكر أن يلحق أول المصراع الثاني ما يلحق أول المصراع الأول، ويجوز فيه من الخرم والحزم ما يجوز فيه .

نعَم، وقد نحد في الشعر ما يدل على اتصال آخر البيت بأول ما يليه من البيت الثاني، وهو ما جاء عنهم من التضمين، لاسيما ما يقوي فيه حاجة الأول للثاني؛ [نحو قوله](٠):

وِيَمْتَهِنه؛ أي: يُهينُه، وهو بحزوم بلام أمر مقدرة للضرورة، ومحل الاستشهاد فيهما في كتب الســـابقين وهــو

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الرفاع» وهو عدي بن الرقاع العاملي، وقد سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) صدر بيت في مطلع قصيدة له في ديوانه: ٤٩، وعجزه:

<sup>\*</sup> من بعدِ ما دَرَسَ البِلِّي أَبْلَادَهَا \*

<sup>(</sup>٣) الكشكول لبهاء الدين العاملي .

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ٥١.

<sup>(°)</sup> زيادة يقتضيها السياق، والبيتان غير منسوبين في: ما ينصرف وما لا ينصـرف: ٨٣، وأمـالي ابـن الشــجري ٢/٣٤، والإنصاف ٢٧٥/٢، وشرح الكافيـة ١٧/٣-١٨، والهمـع ٢٨٣/١، والخزانـة ٤٩٧/٢، واللســان (لذا) .

وَلَيسَ المَالُ ـ فَاعَلَمْهُ ـ بَمَالٍ مِنَ الأَقْسُوامِ إِلاَّ للَّـ ذَيِّ وَلَلْقَصِيِّ يُسُرِيدُ بِهِ العَلاَءَ وَيَمْتَهِنْهُ لأَقْرَبِ أَقْسَرِيدِ وَلِلْقَصِيِّ يُسُرِيدُ بِهِ وَلِلْقَصِيِّ

وما جاء من نحو هذا وهذا، يدل على قوتها في اتصال الأبيات بعضها ببعض. فإذا صح عندك تلوُّمُهم بين المصراعين بما قدمناه من حكاية الفرزدق وجريس وما يرونه من التضمين الدال على اتصال الأبيات ـ كان أقلَّ ما في الحال أن يكون الوقوف على آخر المصراع الأول ـ إن لم يكن كالوقوف على آخره \_ كان نحوه أو قريباً [منه](۱)، فإذا انضاف هذا القياس إلى ذلك السماع المتقدم؛ وهو ما أوردناه عنهم من بحيء الخرم والحزم جميعاً في أول المصراع الثاني، علمت به قوة قول أبي الحسن في إجازته الخرم والحزم في أول المصراع الثاني، وضعف قول الخليل في امتناعه من ذلك؛ لأن مع أبي الحسن قياساً كقياس الخليل أو أقوى، ويبقى معه السماع الذي ليس مع الخليل في امتناعه من ذلك مثله، وإذا تعارض القياسان رُفضا معاً، واعتُمد على ما جاء به السماع الذي لا يعارضه مثله، وهذا واضح.

فالحواب (٢): أن هذا القياس الذي أوردته معارضاً به قياس قول الخليل ـ أعني حكاية بيت ابن الرقاع ـ (٣)وذلك أن هناك ما يدل على إيراده الوصل إلى الحالة المستدل عليها، وطول الكلام من الوقف، وهو وقوفه على الياء من قوله:

\* ... كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوقِهِي \*

قوله: «لَلْذِيُّ» بذال مكسورة وياء مشددة مكسورة . وكسرة الياء هنا كسرة بناء لا إعراب، وهي لغة مــن لغات العرب فيها، ويضاف إليها: «الذي، واللذْ، واللذْهِ .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) حواب قوله: «فإن قيل: فقد ثبت سماعاً جواز الخَرْمِ ...».

<sup>(</sup>٣) ﴿ هَنَا حَبَرَ (أَنَّ) مُحَذُوفَ سَقَطَ مَنَ الْأَصَلَ . وَلَعَلَّهُ: «مَرْدُودٌ، أو مَدْفُوعٌ أو مَا في معناهما .

وذلك أن هذه الياء إنما هي من لواحق الوصل؛ ألا ترى أنك تقول: (مررتُ بهِي، ورغبتُ ورغبتُ ورغبتُ الياء فقلت: (مررتُ بهِي، ورغبتُ في عشرتِهي يا فتى)، [فإذا](١) وقفت حذفت الياء فقلت: (مررتُ بهِ، ورغبتُ في اعشرتِهُ](١))، [فإذا قلت: قد كان إثبات الياء في قوله](١):

\* ... أُغَنَّ كَأَنَّ إِبْرَةٌ رَوقِهِي \*

دليلاً على إرادة الوصل إذ كانت / الياء هنا من لواحقه، لزمك أن تقول: إنها في [٢٦/ب] قوله(٤٠):

## \* تجرُّدَ الجحنونِ من كِسائهي ﴿

من دلائل الوصل .

فإذا قلت ذلك زعمت به أن البيوت مبنيَّةٌ على الإدراج .

قيل: الفرق بين الموضعين أنه لا خلاف في نية الوقف على القافية؛ ألا ترى أن فيها بإزاء الضمير الدال على الوصل اجتماع الساكنين الدال على الوقف، نحو قوله (°):

\* وَدِمْنَةٌ تَعرِفُهَا وَأَطْلاَلُ \*

وفيه التثقيل أيضاً، وهو من أمارته؛ نحو: الســهْلْ والرحْـلْ، وفيـه أيضـاً الثقـل؛ نحـو قوله: (بنو عِجِلْ، وبالرِّجِلْ)(،، و... () [وقوله](،):

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) بلا نسبة في كتاب القوافي لأبي الحسن الأخفش: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على نسبته .

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى قول الراحز ـ وهو غير معروف ـ:

علَّمَنَا أَحُـوالُنَا بنو عِجلْ الشَّغْزَييَّ واعتقالاً بالرِّحِلْ

انظر النوادر: ٣٠، والقوافي للأحفش: ٨٥، والخصائص ٣٣٥/٢.

<sup>(</sup>٧) كلمة غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٨) لأبي النجم العجلي في العقد الفريد ٥/٠٠٥. والمديُّجَاتُ: قبيحاتُ الوحهِ والهامةِ والخِلْقةِ .

\* مَا أَقْرَبَ الموتَ مِنَ الحَيَاةِ \*

لأنه مع قوله:

\* أَقُولُ إِذْ حِنْنَ مُكَبَّجَاتِ \*

وهذا واضحٌ .

[تابع للمسألة (٨٥٨)(١)]:

والحكاية في البيت إنما هي: ﴿إبرةَ روقهي بالياء، وكذلك جميع الإنشادات إذا وقفت على آخر المصراع الأول، وعرض فيه نحو هذا، أجري على ما ذكرنا؛ ألا ترى إلى قوله(٢٠):

\* كَأَنَّ دِمَاءَ الهادِيَاتِ بِنَحْرِهِي \*

وقوله":

\* كَأَنَّ ثَبِيرًا فِي عَرَانِينِ وَيْلِهِي \*

وكذلك قوله أيضاً (\*):

<sup>(</sup>١) حاء هذا الفصل في الأصل بعد المسألة (٢٥٩)، فقدمتها لتعلقها بالمسألة (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص: ٢٥.

 <sup>(</sup>٣) هو امرؤ القيس من معلقته، والبيت في ديوانه: ١١٩، وهذا صدر بيت عجزه:
 \* كبيرُ أُنَاسٍ في بِجَادٍ مُزَمَّلٍ \*

وثَبيَّرُ: حبل بعينه، والعَرانينُ: الأُنوف، ثم استعاره لَاوائل المُطر، والبِحَادُ: كساةٍ مخطَّط، والجمع بُحُدُ، وثُمَرْمَّلُ: ملفوفُ بالنياب .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص: ٢٤.

# \* وَإِنَّ شِفَائِي عَبرَةٌ مُهَرَاقَةٌ \*

فوقوفه بالتنوين يدل على إرادته الوصل؛ لأنه من عوارضه ولواحقه، وليس هذا الموضع بآخر البيت فينسب إلى أنه تنوين الإنشاد الذي يراه بعض العرب إذا وقف على القافية، نحو قوله(١):

## \* سُقِيتِ الغَيثَ أَيُّتُهَا الخِيَامُنْ \*

وقوله<sup>(۲)</sup>:

# \* مِنْ طَلَلٍ كَالأَتّحميِّ أَنْهَجَنْ \*

وذلك أن «مَهُرُاقة ليست بقافية؛ فيكون التنوين الموقوف عليه فيها تنوين الإنشاد للقوافي، وإذا لم يكن إياه، علمت أنه تنوين الصرف، وإذا كانه دل ذلك على أنه يراد بذلك الوصل لا الوقف، وإذا قويت الدلالة على ذلك، كان الوقف العارض هناك في حال الإنشاد ملغي غير معتد؛ لقيام الدلالة من حرف اللين ومن التنوين على إرادة الوصل بهما دون الوقف.

<sup>(</sup>١) هو حرير في ديوانه: ١١٥، وانظر القوافي لأبي الحسن: ١٠٦، وهذا عجز بيت صدره: \* متى كان الخيامُ بذِي طُلُوح \*

وقال أبو الحسن بعد هذا البيت في قوافيه: ١٠٦: « يفعلون هذا في الوصل، وربمًا فعله بعضهم في الوقف؟ لأنه يريد الوصل فينقطع نفسه » .

<sup>(</sup>٢) هو العجاج في ديوانه: ٧، وينظر الكتاب ٢٠٧/٤، والخصائص ١٧١/١، وشرح الشواهد الكبرى للعيـني ٢٦/١ .

والأُتَحْمِيُّ: ضربُ من البُرُودِ موشَّى. شبه الطلل به في اختلاف آثاره. وأنَهجُ إِنهاجاً: أَحلَقَ وبَلِيَ، وقبله: \* مَا هَاجَ أَحزَاناً وَشَخُواً قَدْ شَجَا \*

والشاهد فيه وصل القافية بالنون للترنم .

فأما جواز قطع همزة الوصل في أول المصراع الثاني فإنه لم يكثر كثرة الإدماج الدال على إرادة الإدراج (۱) ولا عشر بحيئه، فأين أحدهما من صاحبه ؟! وإنما جاء [۲۷] أكثر محيئه مع همزة لام التعريف [المفتوحة] (۱)، فقطعها أسوغ من قطع المكسورة والمضمومة؛ ألا تراها ثابتة بحيث ... ... (۱) ﴿ اللهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴿ (۱) و ﴿ الذَّكُرينِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْتَيَنَ ﴾ (۱) وقطعت أيضاً (۱) في الاستفهام [في نحو قوله] (۱):

فَقَالَتْ أَبْنُ قَيسٍ ذَا؟ وَبَعْضُ القَولِ يُعجِبُهَا

وقد جاء أيضاً قطع همزة الوصل الضعيفة في حشو [البيت] (^) ... (^) بحيث لا يجيز أحد الحُرَّمُ، وهو قوله (٠٠٠):

أَلاَ لاَ أَرَى إِثْنَينِ أَحْسَنَ شِيمَةً عَلَى حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنْيَ وَمِنْ جُمْلِ وِقال آخَوُ<sup>(۱۱)</sup>:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الإدلاج » يرهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل بمقدار أربع كلمات، ولعلها: «لا يجوز إدراحها نحو قوله: [تعالى]:».

<sup>(</sup>٤) سورة يونس: الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآيتان: ١٤٣، ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق .، وقائله عبيد الله بن قيس الرقيات، ديوانه: ١٢١، وفيه: «وغيرُ السُّيبِ يُعْجِبُهُ الْ وهو له في الكامل ٨١٠/٢ .

 <sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٩) سقط من الأصل بمقدار كلمتين .

<sup>(</sup>١٠) هو جميل بن عبد الله بن معمـر (جميـل بڻينـة) في ديوانـه: ١٨١، وفي معـاني القـرآن للأخفـش ١/٩٥١: «أكرم» بدل «أحسن» .

<sup>(</sup>١١) غير منسوب في معاني القرآن للأخفش ١٥٩/١، والخصائص ٤٧٥/٢، والهممع ٣٤٣/٥. ويمكن حمل هذه الأبيات على الضرورة .

يَا نَفْسُ صَبراً كُلُّ حَيٍّ بَاقِ وَكُـــلُّ إِثْنَينِ إِلَى افترَاقِ وَكُـــلُّ إِثْنَينِ إِلَى افترَاقِ وقال الفرزدق(١):

## \* إِذَا خِيفَ مِن مَكرُوهَةٍ إِلتِّعَامُهَا \*

فإذا جاز حذف هذه الضعيفة في حشو البيت، ولم يدل ذلك على إرادة الوقف لم ينكر قطع القوية له أعني همزة لام التعريف له أول الثاني، ولا يبدل ذلك على نية الوقف .

وأما بحيئهم في القافية بالتصريع "في آخر الأول، فإن هذا يدل على نية الوقف، فبإزائه عُروضُ الطويل القبضُ إلا مع التصريع، والقبض فيه يدل على إرادة الوصل لا الوقف؛ ألا ترى أنه قد حذفت منها الساكن الخامس، فتوالت حركاته، وتوالي الحركات أدل شيء على إرادة الوصل، إذ كان الوقف مما يليق به السكون لا التحريك. هكذا قال أبو إسحاق " وغيره؛ فقد ترى إلى سقوط وجه القياس الذي رام به الخصم مقارعة قياس قول الخليل في هذا الباب، فإذا سقط وجه قياسه، لم يعتد معارضاً، ورجع بنا القول إلى ما كنا قدمناه من أن القياس في هذا الباب ما رآه الخليل، لا مخالفه إليه أبو الحسن.

فإن قلتَ: ([إنَّ ﴿ أَنَّ ﴾](١) زيداً [منطلقُ ]) على ... (٥) ما حُكي إن كان وقوفك على

<sup>(</sup>۱) دیوانه: ۲/۰/۲، وهذا عجز بیت صدره:

<sup>\*</sup> نصولُ بحولِ اللهِ في الأمرِ كُلُّه \*

وفي الديوان: «مصدوعتي بدل «مكروهتي و«ما التئامُها، في قافية البيت، وعليه فلا شاهد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في التصريع».

<sup>(</sup>٣) الزجاج.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق ، وانظر التخمير ٤/٥٥-٥٦ .

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل مكانه.

الياء من قوله (۱) ثانياً لتقدم الأول. فإذا كان الأمر كذلك كانت (۱) و أن الثانية تكريراً على الأولى لضرب من التوكيد، كما يقول أبو عمر (۱)، و[هو] (۱) أمثل من قول سيبويه لما ذكرت للأشياء (۱)، وعلى أنني قلت لأبي على في الوقت، وابنُ حَرُو (۱) حاضرٌ يسمع ما يجري ويعلقه، وأنشد ابن الأعرابي (۱):

# مَا أَنْتِ يَا بُسَيِّطَ الَّتِي الَّتِي الَّذِي الْمَقِيلِ صُحْبَتِي

فأبدل «التي» الثانية من الأولى، ولما تتم الأولى قبلها، فما أنكرتُ أن تبدل « أنْ » الثانية في الآية (١) من الأولى وإن لم تتم الأولى، فأخذ ينظر فقلت: الفرق بينهما عندي: أن صلة التي هنا حذفت تعظيماً لها، كما حذفت الصلة لذلك من قول العجاج (١):

The second second second second second second

دَافَعتُ عنهم بنقيرٍ مَوتَتيَ بـعد اللتيًا واللتيًا والتي إذَا عَلَتْهَا أنـفُسُ تَردَّتِ

<sup>(</sup>١) هنا انقطاع في الكلام.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كان».

<sup>(</sup>٣) الجرمي، انظر المسائل البصريات ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) كذا ورد في الأصل، وانظر قول سيبويه في الكتاب ١٣٢/٣–١٣٣، فقد جعلها بدلاً .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن محمد بن حَرْو الأسدي، أبو القاسم نحوي عروضي معتزلي، وهـو أحـد تلامـذة أبـي علـي الفارسي، وسلك مسلكه في المقايسة بين مسائل النحو ومعاني الشعر، وقد توفي سـنة ٣٨٧ هــ، ولـه مـن الكتب: الموضح في العروض، والمفصح في القوافي، والأمد في علوم القرآن. ينظر كتاب أبو علي الفارسي: ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) بلا نسبة في اللسان (بسط)، وبُسيِّط: مرخم بُسيِّطَة ؛ اسم موضع، وفيه بسيطة أيضاً، وهنا رخمه على لغة من قال: يا حار .

 <sup>(</sup>٨) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ أَيَعِدُكُم أَنْكُم إِذَا مُتُمْ وَكُنتُم تُرَاباً وَعِظَاماً أَنْكُم مُخَرَجُون ﴾ [المؤمنون: ٣٥]. انظـر
 المسائل البصريات ٦٦٨/١- ٦٧٣ .

<sup>(</sup>٩) ديوانه: ٢٧٤، قال العجاج:

# \* بَعدَ اللَّتَيَّا وَاللَّتَيَّا وَاللَّتَيَّا وَالَّتِي \*

وحذف الصلة كلها أسوغ من حذف بعضها؛ لأنه إذا آثر أن يأتي بها فسبيله ألا يمل بشيء منها لاسيما والمحذوف المتوقع في الآية إذا لم يقدر على حذف المضاف إنما هو خبر « أن » ، وليس حسناً أن يأتي باسم « أن » دون خبرها، فاسمها الكاف والميم في « أنكم » ، و لم يأت في اللفظ خبر لـ كم»، فقال: هذا صحيح، ورضيه، و لم يدفع شيئاً منه.

## (٢٥٩) مسألة: [في تخفيفِ المؤاقو والكَمَّاق]:

مما يدل على أن تخفيف المؤأّة والكمّأة إنما هو على نقل الحركة من الهمزة إلى ما قبلها؛ لتصورها قبل النقل؛ لقربها منها، كأنها فيها دون أن يكونوا قد توهموا ما قبل الراء والميم من الحركة كأنهما فيهما، كما ظن من ظن ذاك \_ أشياءً(1)، منها: قولهم في تخفيف «مُتّأر(1)» : مُتَارِد، وفي تخفيف «مِسْأب، مِسَابُ(1)» ومُتَارُ في شعر الأخطل (أظن ذاك الله على ذاك (1)» ، ومِسَاب في شعر الهذلي (1) ، ففتح التاء في مُتَار، والسين في مِسَابٍ دلالة على

والبيت في: الكتاب ٣٤٧/٢، ٣٤٧/٣، ونوادر أبي زيد: ٣٧٦، والأصول ٢٧٤/٢، وكتاب الشعر ٢٩٩٢، وأنشده أبو علي كذلك في الشيرازيات: ٩٥/أ، والأمالي الشحرية ٣٤/١، ٣٥، واللسان (نقر).

<sup>(</sup>١) مبتدأ مؤخر، و«مما» في أول المسألة متعلق بمحذوف هو الخبر .

<sup>(</sup>٢) ومنه قول الشاعر:

إذا احتمَّعُوا عليَّ وأَشَقَّذُوني فصرتُ كَــــَأَنَّني فَرَأُ مُتارُ أراد مُتار؛ وهو المضروب بالعصا ليُطرَدَ. ينظر سر الصناعة ٧٨/١، واللسان (شقذ، تأر، تور) .

<sup>(</sup>٣) المسأب: وعاء يجعل فيه العسل (عن شمر). اللسان (سأب).

<sup>(</sup>٤) هو لعامر بن كثير المحاربي كما في اللسان (شقذ)، و(تور) وفي جمهرة اللغة ٢١٤/٣: عامر بن كبير .

<sup>(</sup>٥) هو أبو ذؤيب الهذلي في اللسان (سأب) في قوله:

تَأَبُّطَ خَافةً فيها مِسَابٌ فأصبَحَ يقتري مَسَداً بشِيق

وفي الأصل: «مسات<sub>»</sub> ، وهو تصحيف .

أنهم نقلوا إلى الحرفين الساكنين حركة الهمزة بعدهما، ولم يلتفتوا إلى ما قبلهما [في مُتار و](١) مِسَاب، بل فتحهما جميعاً بإلقاء حركة الهمزة بعدهما عليهما، فهذا واضح غير مشكل.

- ومنه قولهم في يلُومُ: يلُومُ، وفي يزْيِدُ: يَزِيدُ؛ ألا ترى كيف ألقوا على اللام والزاي حركتي (٢) ما بعدهما؛ وهما الضمة والكسرة، ولم يحفلوا بما قبلهما من الفتحة، وهذا ـ أيضاً ـ الشمسُ إنارةً ووضوحاً .

رومنها أيضاً أنهم إنما قالوا في المراقة والكَمْأَةِ: المرَاةُ والكَمَاةُ تشبيهاً للهمزة بحرفي العلمة في: أقامَ وأَباع، كما أحروا «هَناكِم من قوله":

# \* ... .. لا هَنَاكِ المُرْتَعُ \*

بحرى حرفي العلة في «غُزاة ورُماتم»، فكما لا إشكال في أن (أقام وأباع) أصلهما: أَقْوَمَ وأُقِيَعَ، ثم نقلت الحركة من العين إلى الفاء، وقلبت العين ألفاً، فكذلك المرْأة، والكماَّة، نُقل حركتاهما إلى عينيهما، ثم قلبتا على ذلك النحو ألفين، فهذا أيضاً لا خفاء به .

ورواية صدره عند النحويين:

\* راحت بمسلَّمَةُ البغَالُ عَشيَّةً \*

انظر الكتــاب ٤/٥٥، والمقتضــب ١٦٧/١، والأصــول ٤٦٩/٣، والخصــائص ٥٢/٣، والمحتســب ١٥٢/٢ .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حركته.

 <sup>(</sup>٣) هو الفرزدق من كلمة يقولها حين عُزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق، ووليها عمر بن هبيرة الفزاري،
 فدعا عليهم الفرزدق بألا تهنأهم النعمة بولايته. ديوانه: ٥٠٨. والبيت بتمامه:

ومَضَتْ لمسلَمَةَ الرِّكَابُ مودَّعاً ﴿ فَارْعَى فَزَارَةُ لاَ هَنَاكِ المرتَعُ

وبعد، فإذا نحن قلنا في المرَّأَة: المرَّأَةُ، فإنا نجد الميم بحالها في استقرار الحركة فيها، ونجد الهمزة قد زالت عنها حركتها، ونقلت إلى الحرف الساكن قبلها، فهل بقي أمر أوضح في هذا ؟!

وإذا ثبت هذا سقط قول من قال: إن فتحة الميم من «مرأة كأنها مصورة في الراء، وذلك لأن المتصورة كأنها فيها هي التي نقلت إليها، وحذفت بها. فأما تقدير سيبويه في «حَاجٍ (۱)» و«مِقْلاتٍ (۱)» المذهبين جميعاً (۱)، فغير مقطوع هناك، وليس مما نحن فيه بسبيل؛ ألا ترى أنه موضع لم يشبه فيه همزة بحرف علة كما شبهت في ......(۱) شبه «لا هَنَاكِي برلا رماك عُسْرَةٌ (۵).

#### (٢٦٠) مسألة: [في قيل وقال]:

وسألته فقلت: أنشد صاحب الكتاب(١):

# \* غَيرَ تَقْوَالِك مِن قِيلٍ وقَالِ \*

وذهب إلى أنهما فعلان فُعلا فأعربا، فما الذي يدل على أنهما فعلان دون أن يكونا مصدرين، كقولهم: «كثرة القِيلِ والقالِ»، كالكِيحِ والكَاحِ(٧)، والدِّيرِ والدَّارِ،

<sup>(</sup>١) جمعُ حاجةٍ: فَعَلَةٌ وَفَعَلٌ كهامةٍ وهَامٍ.

<sup>(</sup>٢) ناقة أيقُالاتُ: تضع واحداً ثم لا تحمل .

<sup>(</sup>٣) أي: الإمالة والفتح. انظر الكتاب ١٢٩/٤-١٣٢، وسر الصناعة ٧٩/١ .

 <sup>(</sup>٤) سقط من الأصل بمقدار أربع كلمات، ولعلها: «المراة، والكَمَاة، والمُتَار، والمِسَاب».

 <sup>(</sup>٥) كذا ورد في الأصل، ولعل نمت تحريفاً.

<sup>(</sup>٦) في الكتاب٢٦٨/٣-٢٦٩،وهو لتميم بن أُبيِّ بن مقبل في ملحقات ديوانه(٣٩٢) وهذا عجز بيت صدره: \* أصبحَ النَّهرُ وقَدْ أَلوَى بهم \*

والشاهد فيه: إعراب قيل وقــال، وحرهمـا حمـلاً على إحرائهمـاً بحـرى الأسمـاء المذكـرة، ولـو أمكنـه ألا يصرفهما حملاً على معنى الكلمة واللفظة لجاز. وأَلوَى بهم: نهب بهم. ينظر اللسان (قول) .

<sup>(</sup>٧) الكِيحُ والكَاحُ: سَفْحُ الجبل وسنده. اللسان (كيح) .

والشُّبُّه والشُّبَّه، والمِثْل والمثَل، وغير ذلك ؟

فقال: مع شبُّ ودبُّ فهما كهما .

قلت له: (شبَّ ودبَّ) فعلان منقولان، وليسا مصدرين قولاً (۱) لا لبسَ فيه، ولكن ما الذي يدل على أن (قيل وقال) فعلان غير مصدرين كما ذُكر ؟ فأخذ ينظر، فقلت له: يشهد بما قاله صاحب الكتاب ما جاء عنهم من قوله \_ الطَّيْقِلاً \_ : وإنَّ الله يَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وكَثْرَةِ السُّوَالِ (۱)، فالحكاية هنا تدل على ما أراده صاحب الكتاب هناك .

(٢٦١) مسألة: [في منعِ صرفِ يهودَ]:

وقلت له: لمَ استدل سيبويه على أن «يهود» اسمُ قبيلة دون حيِّ بقول الشاعر (٢٠): \* أُلاَئِكَ أُولى مِنْ يَهُودَ بِمَدْحِهِ \*

ولو كانت «يهود» هنا مذكراً / ... (٤) لما انصرفت؛ للتعريف ومثال الفعل؟! فقال: لم يجعل سيبويه هذا البيت دليـلاً على تأنيث «يهـود»، وإنمـا أنشـده مؤكـداً

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قدا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١١١/٨، عن المغيرة بسن شعبة، عن النبي على بلفظ: « إن الله ينهاكم عن قيلَ وقالَ، وإضاعةِ المالِ، وكثرةِ الشُّؤالِ » وقد ورد معنى الحديث عند البخاري ومسلم (رحمهما الله تعالى).

 <sup>(</sup>٣) غير منسوب في الكتاب ٢٥٤/٣، واللسان (هود)، وهذا صدر بيت عجزه:
 \* إذا أنت يَوماً قُلتَهَا لم تُؤنّب \*

وقد استشهد به سيبويه على أن التأنيث هو الغالب عليه، فهو علَمٌ للقبيلة، ومنع مـن الصـرف لذلـك. ولا خلاف في أنه لو كان علماً للحي لمنع ـ أيضاً ـ من الصرف؛ للعلمية ووزن الفعل .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل بمقدار كلمتين .

ومؤنساً في ترك صرفه بكونه مؤنثاً لما جاء عنهم من قول الشاعر(١٠):

فَرَّتْ يَهُودُ وَأَسْلَمَتْ جِيرَانُهَا صَمِّي لِمَا فَعَلَتْ يَهُودُ صَمَامِ

وغير ذلك مما فيه تأنيث يهود .

(٢٦٢) مسألة: [في قولهم: فقدتُني، وعدمتُني]:

لا يمتنع عندي أن يكون ما جاء عنهم شاذًا من نحو: (فقدتُني وعدمتُني)، وقوله (٢٠):

\* ... إنما نقتلُ إيَّانا \*

مع التحصيل غير (٢) شاذً، بل يكون على ما قد شَاع في القرآن وفصيح الكلام من حذف المضاف عندف المضاف المضاف المضاف عند المضاف المضا

وهذا عجز بيت تمامه:

\* كَأَنَّا يومَ قُرَّى إنمـــا نقتُلُ إيانا \*

وبعده في الكتاب:

#### قتلُّنا منهمُ كلُّ فتي أبيضَ حُسَّانا

وقُرَّى بضم القاف وتشديد الراء: موضع في بلاد بني الحارث بن كعب، وشاهده هذا: وضع الضمير المنفصل موضع المنفصل في موضع المتصل، وكان حقه أن يقول: نقتل أنفسنا أو نقتلنا، فاستعمل الضمير المنفصل موضع النفس ؛ لأنهما مترادفان. انظر المصادر السابقة .

(٣) خبر « يكون <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>۱) أنشده ابن بري للأسود بن يعفر، وذكره أبو علي من إنشاد أبي الحسن غير منسوب في: المسائل العسكريات: ٢٢٧، وقد استشهد به أبو علي هناك على الإتيان باسم الفعل من «صمم» على فعال بخفّف العين، فقال: صَمَامٍ. وانظر مجالس ثعلب: ٢١٥، والجمهرة ٢٠٣/١، والمخصص ٢٠٢/١. وفي اللسان (صمم): «وقولهم: صَمِّي صَمَامٍ» يضرب للرجل يأتي الداهية؛ أي: احرسي يا صَمَامٍ».

 <sup>(</sup>۲) لذي الإصبع العدواني أو أبي بجيلة، ونسبه سيبويه إلى بعض اللصوص. انظر الكتاب ١١١/٢، والخصائص
 ٢/٤ ١، وشرح المفصل ١٩٤/٣ .

وأقام المضاف إليه مقامه، وعليه قول قيس بن ذريح(١):

نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّي فَقَدْتُنِي كَمَا نَكِمَ المغبُونُ حِينَ يَبِيعُ

وكذلك أيضاً قولهم: «هباك فعلْتَ كذا»؛ أي: اجعل نفسك كذا، كقولهم (١٠): «وهبني الله فداك»؛ أي: جعلني الله فداك .

وحكى ابن الأعرابي أنه سمع من العرب من يقول: «اللهم اجعلك منا على حذر!» وما أحسن ما فسره ابن الأعرابي [به] (٢)؛ لأنه قال: معناه: كن منا بحيث نحذرك، فهذه الحكاية على ما قدمتُ ذكره من حذف المضاف أيضاً.

# (٢٦٣) مسألة: [في مُفْعَلِ اسماً ووصفاً، ومنع صرف «أُخَنَ (اسمَ رجلٍ)]:

أنكر ('') أبو العباس على صاحب الكتاب قوله (''): «يكون مُفْعَلُ اسماً؛ نحو: المُصحَف، والمُحدَع، والموسى»، قال (''): «ولا نعلمه جاء صفة ('')»، قال أبو العباس: «هذا قد كثر في الصفة جراً نحو: مكرم، ومخرَج، ومعطَن قال أبو علي في جواب هذا وقد سألته عنه: « إنما مراد سيبويه أنه لم يأت مُفعَل صفة إذا كان مُفعَل غيرَ جارٍ على الفعل، كمُصحَف، ومُحدَع. فأما إذا كان جارياً على الفعل فهو صفة في كثير من الكلام مستطيلة، وألزم

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «لقولهم».

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «اذكر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٦) هو سيبويه .

<sup>(</sup>٧) لم يقل ذلك في الكتاب، وإنما المنقول عنه قوله: «ويكون على مُفعَل نحو: مصحَف، ومخدَع، وموسىً. ولم يكثر هذا في كلامهم اسماً، وهـو في الوصـف كثـير. والصفـة قولهـم: مكـرَم، ومُدخَـل، ومُعطـيُّ الكتـاب ٢٧٢/٤ .

أبو العباس ـ أيضاً ـ سيبويه أن يصرف رجلاً اسمه وأُخرَى ('')؛ لأنه قد فارق موضوعه من العدل حملاً على قوله أيضاً: إنه يصرف وسَحَر ('') ووأمس إذا سمي بهما؛ لأنهما قد فارقا موضعهما الذي هما في الكلام عليه، وهذا أمر ظاهر فسألت أبا علي عنه فقال: ويمكن أن يفرق سيبويه بين الموضعين فيقول: إن وأُخرى مبني على تأنيثه، لاسيما وعلامة التأنيث فيه في نحو قوله في: وأُخرياتِ الليلِ وما أشبه ذلك، ويعلل بما هذه حاله. فقلت له: فأعمل على أن وأخرى مؤنث، فأنت لو سميت رجلاً بوغنوق ('') لصوفته ('') مصوفه. فقال: ليس هذا كعنوق، ومال إلى أنه مما تأنيثه تأنيث الواحد [دون] ('') تأنيث الجماعة. فلم أطالبه بعلة جعله إياه مما تأنيثه تأنيث الواحد دون تأنيث الجماعة، وأحررت إلى سن مهنا ـ تسليم. نظر فقلت له: فأعمل على أنه من باب وقدم، فأنت لو سميت رجلاً بعلم على أن وفخني لصوفته ('')، فقال: وأخرى أغلظ باباً في التأنيث من وقدم، لأنه كأن فيه علامة تأنيث؛ لاستمرار علامة التأنيث فيه في الأخرى، [و] ('') لم ترد ('') على هذا شيئاً على أمسكت.

<sup>(</sup>١) وجاء في الكتاب ٢٢٤/٣: «قلت: فما بال أخر لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؟ فقال: لأن أُخرَ حالفت أخواتها وأصلها، وإنما هي بمنزلة الطُّولِ، والوُسَط، والكُبَر، لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام، وقال أيضاً في ٢٢٥/٣: «فإن حقرت أُخر (اسم رحل) صرفته؛ لأن فُعَيلاً لا يكون بناء لمحدود عن وجهه، فلما حقرت غيرت البناء الذي جاء محدوداً عن وجهه.

وأُخَر عند الأخفش ومن سار سيره مصروفة إن سميت بها رحلًا. ينظر المقتضب ٣٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شجر» وهو تصحيف وتحريف.

<sup>(</sup>٣) جمع عَنَاق، وهي الأنثى من أولاد المِعْزى إذا أتت عليها سنة، وهو جمع نادر. ينظر اللسان (عنق) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لصرفت».

 <sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «لطرفته وذاك تحريف.

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «ترد» ، وهو تصحيف وتحريف .

#### (٢٦٤) مسألة: [في التسمية بالباءِ من (اضربٌ)]:

وقال في إنكار أبى العباس على صاحب الكتاب قوله في التسمية بالباء(١) من (اضربُ): «ابُّ". قال ": ولا يجوز دخول همزة الوصل على المتحرك. قال أبو على: قد دخلت على المتحرك في التَّذكُّر نحو: «الُّ تريد الخليل ونحوه، وأيضاً فإن حركة الإعراب لما لم تلزم لم تعتد؛ ألا ترى أنهم قالوا: فخُذ، فخرجوا من كسر إلى ضم، ولم يعتدوا ذلك لما لم تكن الضمة لازمة، فقلت له أنا: وعلى هذا قال أبو الحسن: اسل، فأجاز إدخال همزة الوصل على المتحرك لما لم تكن الحركة لازمة، وعليه ـ أيضاً ـ قال في «اُقْتُلُول»: اِقْتُلُوا<sup>(ئ)</sup>، ونحو ذلك .

/ شكوتُ إلى أبي على غرامَ ابني وافر ... (٥) في لعبه ... فقال: هذا جيد . **Γ**Ι/ΥΑΊ

في الأصل: «بالفاء»، وهو تحريف. (1)

الكتاب ٣٢٣/٣–٣٢٤ وقد ذكر السيرافي في ذلك سنة أقاويل، هي: قــول سيبويه في الابتـداء بـه وصلـه بهمزة الوصل وإسقاطها إذا اتصل بكلام، واستدل لذلك بقولهم: «منَ ابُّ لمك» بتخفيف همزة «أب»، فيبقى الاسم على حرف واحد في كليهما. ورد أبو العباس عليه ذلك، ففرق بين تخفيف الهمزة وإسقاط ألف الوصل فقال: تخفيف الهمزة غير لازم، وألف الوصل إذا اتصلت سقطت. والقبول الثاني: رد البراء فيقال: رُبِّ. وقياس قول الأخفش: «ضُبُّ». وقول المبرد: اضرب. وقول الزحاج: إِبَّ، بقطع الألف. والقول السادس أنه لا يجوز أن يسمى بـ ابه ؛ لأنه يحتاج إلى تحريك الباء، وتحريكها يمنع من ألف الوصل. ينظر تعليق السيرافي بهامش بولاق ٢/٢٦-٦٣.

أي: المرد. (٣)

حكاه عن قطرب في سر الصناعة ١١٦/١، ووسمه بالشذوذ؛ لعسر الانتقال من كسر إلى ضم . (1)

بياض في الأصل عقدار كلمة . (0)

كان<sup>(۱)</sup> مجاهدٌ يقول: ينبغي للصبي أن يكون غارماً حتى يقول: هذا قد كبِرَ، يجـوز فيه: هذا قد كَبِرَ، الله عنه عنه الله الم يفلح .

## (٢٦٥) مسألة: [في شدَّةِ اتَّصَّالِ المعمولِ بالعاملِ]:

مُمَّا يدلُّ عندي على شدَّةِ اتصالِ المعمول بالعامل فيه مناب المعمول عن العامل في مواضع كثيرة، نحو قول الله سبحانه: ﴿ فَأَمَّا الذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ ﴾ (٢)؛ أي: فيقول، أو فيقال لهم: أَكَفَرْتُمُ؟، فقوله: «أكفَرَّتُم» مفعول القول المحذوف.

ومثل ذلك جميع المنصوبات التي حذف معها الفعـل نحـو: إيَّاك [إيَّاك](،)، والحـذرُ، والنَّجاءُ النَّجاءُ.

ومنه حذف الجار وتبقية المجرور بحاله ﴾ نحو قول رؤبة (٥): «خَيرٍ عَافَـاكَ الله، وقول العرب في غير الاستفهام (١): «ا للهِ لأقومُنُ (٧)»، ومثله قوله (٨):

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) حكاه ابن الأعرابي. اللسان (كبر)، وبعده كلمة غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية: ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) حكاه أبو العباس، فقد حكى أن رؤبة قيل له: كيف أصبحت؟ فقال: خيرٍ عافاك الله ؛ أي: بخير، فحذف الباء . وهو قبيح عندهم؛ أي: حذف الجار وتبقية حره بحاله؛ لما بين الجار ومجروره من شديد اتصال. وما حكاه أبو العباس من قول رؤبة هنا شاذ عندهم. انظر الكامل ٩٢/٢، وسر الصناعة ١٣٢/١ .

<sup>(</sup>٦) أي: في القسم مع الخبر لا الاستفهام؛ لأن الواو تحذف مع الأحير .

 <sup>(</sup>٧) وهذا أيضاً يضاف في الشذوذ إلى سابقه، وقد حكاه سيبويه، وفيه: «لأفعلن» بدل «لأقومن» والتقدير:
 (وا الله)، فخذف الجار شذوذاً. ينظر الكتاب ٤٩٨/٣ -٤٩٩، وسر الصناعة ١٣٣/١ .

 <sup>(</sup>٨) قال البغدادي في الخزانة ٣٢٩/٣: «وقال بعض فضلاء العجم في شرح أبيات المفصل: هـ و للأعشى» ،
 وليس في ديوانه، ونسبه الرضي في شرح الكافية ٤/٥٨، ١٢٥ إلى حسان، وليس في ديوانه.

# \* محمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ \*

ومن ذلك أن ضرباً من العوامل لا يمكن تعليقه؛ وهو الجار، والجازم، والفعل دون فاعله، وما أشبه ذلك .

#### (٢٦٦) مسألة: [في نصبِ المضارعِ على الجوابِ]:

أجاز أبو إسحاق () في قول الله تعالى: ﴿ لَمْ تَلْبِسُونَ الحقّ بِالبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحقّ بِالبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحقّ بِالبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحقّ () أن ينصب «تكتمول على الجواب. قال أبو علي (): هذا غلطٌ ؛ لأنه ليس بمنزلة: أتزورُني فأكرمَك ؟ كما ظن أبو إسحاق ؛ وذلك لأنه إذا قال: أتزورني ؟ فإنما يستفهمه عن الزيارة، فهو غير واحب، فعطف عليه فأضمر «أن»، فنصب، وقوله: «لم تكتمون» ؟ ليس بسؤال عن الكتمان، بل الكتمان واحب، وإنما هو سؤال عن علة الكتمان، فحرى بحرى قولهم: أيهم قام فأكرمُهُ ؟ لأن المسؤل عنه الفاعل لا الفعل ؛ لأن الفعل مثبت، والشك إنما عرض في الفاعل لا الفعل .

وهو غير منسوب في الكتاب ٤٠٨/١، والمقتضب ١٣٠/٢، ومعاني القرآن للأخفش: ٧٥، والأصول ١٨٢/٢، وسر الصناعة ٣٩١/١، والإنصاف: ٥٣٠، ورصف المباني: ٢٥٦، وشرح المفصل ٣٥/٧، وهذا صدر بيت عجزه:

<sup>\*</sup> إذا ما حفتَ من شيءٍ تُبَالا \*

والتُّبَالُ: الفسادُ، والشاهد فيه: حزم «تفد» بلام أمر مقدرة محذُّوفة، وهو قبيح .

<sup>(</sup>١) الزحاج، فعنه في الإغفال ٨/٢٥ب قوله: «لو قيل: وتكتموا الحق لجاز على قولك: لَم تجمعون ذا وذا؟ على أن «تكتمون» في موضع نصب على الصرف في قول الكوفيين، وبإضمار (أن) في قول أصحابنه.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية: ٧١ .

 <sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه ٢٨/١، والإغفال ٨/٢ ب- ٥٥ أ.

(٢٦٧) مسألة: [في (بعدمَت)]:

سألتُه عن قول أبي النجم (١):

ا للهُ بَحَّاكَ بِكَفَّي مُسْلَمَتْ مِنْ بَعدمَا وَبَعدمَت

فقلت له: ما القول عندك في هذه التاء في: «مَتُه ؟ فقال: فيها نظر ، وأحد يفكر، فقلت له: أرى فيها أن يكون أراد «وبعدما فقلب الألف هاءً، فقال: «وبعدمه قياساً على قول الآخر (٢):

قَدْ وَرَدَتْ فِي أَمْكِنَهُ مِـنْ هَهُنَا وَمِــنْ هُنَهْ إِنْ لَم أُرَوِّهـَـــا فَمَهْ

يريد: / رومن هنا)، فلما صارت «بعدمه شبه الهاء بهاء التأنيث، فوقف عليها بالتاء إتباعاً لقوله: «بكفّي مسلمَت (")، وقوله ("):

<sup>(</sup>۱) له في اللسان (ما)، وهما بغير نسبة في الخصائص ٣٠٤/١، وسر الصناعة ١٦٠/١ مسنداً إنشاده إلى قطرب . و«بعدَمَتُ» : أراد بعد ما، فأبدل الألـف في التقدير هاء، فصارت بعدمه، ثم أبدل الهاء تاء، ومَسلمَتُ: يعني مسلمة، فأحرى الوقف بحرى الوصل، فأبدل الهاء تاء .

<sup>(</sup>۲) بلا نسبة في المنصف ۱۵۶/۲، وسر الصناعة ۱۹۳/۱، وشرح المفصل ۱۳۸/۳، ٦/٤، ٤٣/١، واللسان (هنا)، و «وردت أي الإبل، وفي «هنه و «فمه: أبدلت الألف هاء.

<sup>(</sup>٣) وفي سر الصناعة ١٦٤/١: «فأما قوله: فمه، فالهاء فيه تحتمل تأويلين: أحلهما: أنه أراد فما ؛ أي: إن لم أروِّ هذه الإبل الواردة من هنا ومن هنا فما. أي: فما أصنع؟ منكراً على نفسه ألا يرويها، فحذف الفعل الناصب لـ «ما» التي للاستفهام. والوحه الآخر: أن يكون أراد «إن لم أروَّها فمه!» أي: فاكفف عني فلست بشيء ينتفع به. وكأن التفسير الأول أقوى في نفسي ا.هـ .

<sup>(</sup>٤) لأبي النجم أيضاً في اللسان (ما)، ومجالس تعلب: ٢٧٠، وبلا نسبة في الحصائص ٣٠٤/١، وسر الصناعـة ١/١٠/١، وبعده:

وَكَادَتِ الحَرَّةُ أَن تُدعَى أَمَتُ والغَلْصُمةُ: رأس الحلقومِ ؛ وهو الموضع الناتئ في الحلقِ .

# صَارَت نُفُوسُ القَومِ عِندَ الغَلْصَمَتْ

ويكون إبدال هذه الهاء تاء تشبيهاً لها بهاء التأنيث في معنى قـول من قـال في قـول الشاعر (١٠):

#### \* العَاطِفُونَةَ حِينَ مَا مِنْ عَاطِفٍ \*

وهو يريد: «العاطفونكُ يجعلها هاء بيان الحركة، ثم يشبهها بهاء التأنيث فيقف عليها بالتاء، فقال ("): كذا ينبغي أن يكون العمل في هذه اللفظة؛ أعني قوله: «وبعدَمَتْ». قال: ويؤنس شبه هاء الوقف بهاء التأنيث؛ لاحتماعهما جميعاً ومخالفة حاليهما (") في الوقف لحاليهما في الوصل أن تاء التأنيث إذا وقفت عليها صارت هاء، وهاء بيان الحركة في الوقف إذا أدرجت زالت في الوصل، فالأمر عندي على ما ذكر.

(٢٦٨) مسألة [في الاستقاقِ]:

(ع): عندي أن قول العجاج():

كما في الخزانة ٤٧/٢، واللسان (ليت، وحين) وهو بغير نسبة في سر الصناعة ١٦٢/١-١٦٣، والممتع: ٢٧٣، ويروى عجزه كما يلي:

\* والمطعمون زمانَ أين المطعِمُ \*

وفي اللسان (ليت): قال ابن بري: صواب إنشاده:

العاطفُونَ تحينُ مَا من عَاطِفٍ ﴿ وَالمُنعِمُونَ زَمَانَ أَينِ المُنعِمُ

- (٢) أي: أبو على .
- (٣) في الأصل: «حالهما».
- (٤) لمحمد بن ذؤيب الفقيمي العماني الراحز في الكامل ١٠٤٦/٢، والدرر ١١٢/١، وبلا نسبة في الخصائص ٢/٠٣٤، والخزانة ٢٩٢/٤، ونسبته إلى العجاج غير مسبوقة .

<sup>(</sup>١) صدر بيت لأبي وَجْزُهُ السعدي يمدح آل الزبير بن العوام، وعجزه: \* والمسبغُونَ يَداً إِذَا ما أَنعَمُوا \*

# كَأَنَّ أُذْنَيهِ إِذَا تَشَوَّفَا

هو تفعّل من شُفْتُ الشيء أَشُوفُهُ إذا جُلَوْته، قال عنترة (١٠):

#### \* ... بالمشُوفِ المعْلَمِ \*

قيل: أراد الدينارُ / المجلوَّ، وقيل: أراد كأساً، وذكر على الإناء؛ وذلك أن الناظر إلى [٢٨/ب] الشيء والمستمع نحوه يريد في ذلك أن ينفي عن نفسه الشبه والشكوك والخوالج؛ ليصحَّ له ما تريه نظرته وفكره، فهو كالشيء المجلو الذي قد زال عنه ما يتغشاه، ويعمرض فيه، ويحول دونه... (٢) النظرة ومباشرة الأذن والفكر.

يؤكد عندك هذا قوله<sup>(٣)</sup>:

## \* ﴿ وَيَنفُضُ عَنهُ غَيبَ كُلِّ خَمِيلَةٍ (١) \*

أي: يتأمل ويستشف الحال؛ إما بنظره، وإما بإذنه، ونفضُ الشيء وجلاؤه يجتمعان في إبرازه وإيضاحه. وعلى هذا قالوا أيضاً: «قد جلَّى الصقرُ والبازيُّ ونحوه»؛ إذا رمى ببصره الشيء (٥)؛ هو فعَّل من هذا؛ أي: حلَّى (١) الأشياء المعترضة الحائلة دون ما يرميه بطرفه.

وقد أصلح الرشيد البيت بعـد أن أنشـده البيـت فقـال لـه: قُـلْ: ﴿ تَحْـالُ أَذَنيـه إذا تَشَـوَّفَا ﴿ . ينظـر الكـامل ١٠٤٦/٢. وتَشَوَّفُ الشَّيءُ وأَشافَ: ارتفعَ. اللسان (شوف) .

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١٦٧، والبيت بتمامه:

ولقد شربتُ من المُدَّامةِ بعدما ركدَ الهواحرُ بالمشُوفِ المعلَم والمُشُوفُ: الدينارُ والدرهمُ كما ذكر الأصمعي، وقال غيره: هـو البعير المهنوعُ، وقيل: هـو الكأس، والمعروف ما قال الأصمعي؛ لأنه يقال: شُفْتُ الدينارُ وغيرُه إذا نقشتُه .

<sup>(</sup>۲) كلمة غير واضحة في الأصل ، والمعنى على: « ودون » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « قولهم » .

 <sup>(</sup>٤) مأخوذ من قول زهير يصف بقرة فقدت ولدها:

وتنفُضُ عنها غيبَ كلِّ حَميلَةٍ وتخشَى رُمَاةَ الغَوثِ مِن كُلِّ مَرْصَدِ ديوانه: ١٧٠، واللسان (نفض)، وفيه: «وتنفض: أي: تنظر هل ترى فيه ما تكره أم لا، والغوث: قبيلة من طيئ وهي قبيلة مشتهرة بالصيد، والخميلة: رملة فيها شجر .

 <sup>(</sup>٥) وفي اللسان (حلا): «وحلَّى البازيُّ بَحَلِّياً وتجليةً؛ رفع رأسه ثم نظر».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «حلال».

ويزيد عندك في بيان هذا المعنى تسميتُهم الكُحْلَ جَلُوءاً؛ لأنه فَعُولٌ من «جَلَأْتُ الأديم؛ أي: قشرتُهُ، ومنه التَّجلِّي؛ وهو الفعل من هذا؛ لأنه ما يسقط عن الأديم إذا قشر. ومنه المِجْلاةُ للشَّفرةِ. وشمِّي الكحلُ جَلُوءاً؛ لأنه يجلو(١) البصرَ، ويزيلُ عنه ما يغشاه(٢) من القَذَاءِ والغُبارِ(٣)، ونحو ذلك.

وعلى هذا عندي سمّوا السنة الجُحدبة كَحُلاً؛ لأنها تجرّد وتجتلف الناس والأموال لشدتها، فهي من الكُحُل يجلو العين. قال سلامة (''):

قَومٌ إِذَا صَرَّحَتْ كَحْلٌ بُيُوتُهُمُ: عِزُّ الذَّلِيلِ، وَمَأْوَى كُلِّ قُرْضُوبِ(٥٠

ولهذا قيل: «قد حَلا القومُ عن منازلهم إذا زالوا عنها، كما يُزيـلُ الجَلاءُ قـذى العين وشاديرُها. ومنه شميّت السنةُ الجَدْبـةُ حَارُوداً، فقيل: سنةٌ حارودٌ؛ أي: تجرد الأموال وتنتهكها، والجَلُوءُ: ما يُحَكُنُ من حجرين فيكتحل به، فكأن أحد الحجرين حـكَ صاحبه فجلاه؛ أي: قشره .

فأما قولهم للكُحُّل أيضاً: بَرُودٌ، فهو من هذا المعنى، وهو من المِبْرَدِ؛ لأنه يبرُدُ ما يُحُدَّدُ به، وليس البَرُودُ من البَرْد؛ لأنه من الحقيقة حارٌ حادٌ، والبَرودُ على ما ترى فَعُولٌ من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يجلول».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يشغام.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «البخار» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) هو سلامة بن حندل السعدي التميمي. من بني عامر بن عبيد بن الحارث، حاهلي قديم، وهو من فرسان
 تميم المعدودين، وكان أحد من يصف الخيل فيحسن. انظر أخباره في: الشعر والشعراء: ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ديوانه: ٢٠، ١١٧. وصَرَّحَتْ: بَيَنَّتُ، والقُرضُوبُ: اللَّصُّ، وجمعه قَراضِبةُ، ويقال: الفقير. وفي جمهرة اللغة: «عز الضعيف» وفي تهذيب اللغة واللسان والتاج (صرح): مأوى الضيوف.

المِبْرَد، كما قيل له: حَلُوءٌ من جَلَاْتُ ، وحَلاَّهُ من حَلَوْتُ ، ولكنَّ الْمِبْرَدَ من (بَرَد الشَّيءُ في يدي)؛ أي: ثبت واستقرَّ، وذلك أن الجسم الذي من عادته أن يبرُد؛ لأحد أمرين: إما لأن يظهر جوهر في فيعرف كيف حاله من جودةٍ أو رداءةٍ كالذهب والفضّة ، والنَّحاس ، وغير ذلك من الأحسام والجواهر ، وغيرها من الأحشاب أيضاً . وإما أن يصلح به زيئ الشيء المبرود ، ويُزال به تشطّيه وشعنه ، وكلاهما من معنى قوله: (قد بردَ في يدي كذا الشيء المبرود ، ويُزال به تشطّيه وشعنه ، وكلاهما من معنى قوله وظهر من جوهره (١) فقد وكذا)؛ أي: ثبت وتحصّل الاترى أن الشيء إذا بدا (١) باطنه وظهر من حوهره (١) فقد ثبت في اليد منه حقيقة أمره ، وصحة خبره ، وزال عنه ما لعله كان من استفهام حاله . وكذا إذا أريد ببرده إصلاحه وتثقيفه ، فقد برد في اليد منه ما كان مروماً فيه مبغياً من إصلاحه ، فأصل هذا كله البرد الذي هو ضد الحر؛ ألا ترى أن الشيء ما دام بارداً فهو مستقر ثابت غير قلق ولا طائش حتى إذا هو حَمِي وحرَّ قلِق وطاش وتحرّك وطلب موضعاً أوسع من موضعه ؛ فدعا ذلك إلى تحرُّكِه وقلقِه ، وتزايُّل ما كان متصلاً في حال البرد من أجزائه ، كالماء إذا حرَّ عن بردٍ . أما الأحسام المذابة بالنار ؛ فإن ذلك معروف من حالها، ولهذا قيل للميَّتِ: قد بُردَ ؛ أي: زالت عنه حرارة الحياة وحركتها ، كما قيل له أيضاً : تررَ فهو تارر (٢) .

فترتيب هذا الموضع الآن على ما شرحت من حاله أن البرُّودَ من البُرُّدِ لحكُه و جلائه، والمِبْرَدُ من: (بَرَدَ في يدي (٤) كذا)؛ أي: ثبتَ، وذلك أنَّ المِبْرَد يَبُدي عن حليَّةِ حالِ المَبرودِ، فيعتقد ذلك فيه، وترتفع الطُّنونُ (٥) عنه، أو لأنه يبرُدُ في اليدِ منه ما بُغي من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بدى».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حوره».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تزر فهو تازر» وهو تصحيف. وتَرَّ العظمُ يُتُرُّ ويتِرُّ تـرَّاً وتُروراً: بـان وانقطع. انظر القـاموس (ترر) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يدي .

<sup>(°)</sup> في الأصل: «وترتبع الظنن» .

التنقية والصنعة فيه. وقولهم: (بردَ في يدي منه كذا)، مشبَّة بالشيء البارد؛ لما قدمنا من ذكره؛ أنه ليس فيه خفةُ، ولا طيشُ، ولا اعترامُ، ولا نَزَقُ الحرارة .

ومنه: قرأً لما يُقرأُ، وقرَّ في المكان يقُرُّ .

فقد ترى اللفظ والمعنى سواءً، ولو لم يُدُلُّ بشيء على شرف هذه اللفظة، وحسن صنعتها، ولطف مذاهب مبتدئها وواضعها إلا بهذه المواضع المفرَّقة الألفاظ المحتمعة المعاني التي لا تصدر (۱).

(تمَّ ذلك وكَمُلَ ما وُجِدَ من الخاطريَّاتِ بفضلِ الله ومَنَّه، وصلَّى الله على سيِّدِنَا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وسلَّم)

<sup>(</sup>١) العبارة هنا غير متصلة، والمعنى على: «إلا عن حكيم حبير لكفي» وما كان في معناه .

# الفَهَارِسُ العَامَّةُ

- ١ ـ فَهرسُ المسائلِ أو الموضوعاتِ .
  - ٢ ـ فهرَشُ مسائلِ التَّمَرينِ .
  - ٣ . فهرسُ الآياتِ القرآنيَّةِ .
  - ٤ \_ فهرسُ القراءاتِ القرآنيَّةِ .
- ٥ ـ فهارش الأحاديثِ النَّبُويَّةِ الشَّريفةِ .
  - ٦ ـ فهرسُ الأمثالِ والأقوالِ .
  - ٧ فهرشُ الأشعارِ والأرجازِ .
  - ٨ ـ فهرسُ الأبنيةِ والصّيغ الصّرفيَّة ِ.
    - ٩ \_ فهرسُ الألفاظِ الأعجميَّةِ .
      - ١٠ فهرش الأعلام .
    - ١١ ـ فهرسُ القبائلِ والمواضعِ .
  - ١٢ ـ فهرسُ الكتبِ الواردةِ في المتنِ .
- ١٣ ـ فهرسُ مراجعِ البحثِ ومصادرِه .

# (1) فهرس المسائل والموضوعات (أ) الدراسة

| الصفحة    | الموضوع                               |
|-----------|---------------------------------------|
| 1 & - 1   | الفصل الأول (المؤلّف)                 |
| ٤-٣       | اسمه ونسبته وأسرته                    |
| 9-0       | تعلمه وثقافته                         |
| Y Y — 9   | آثاره (مؤلفاته وأشعاره)               |
| 18-17     | أقوالٌ في الثناء عليه                 |
| 78-10     | الفصل الثاني (الكتاب)                 |
| r1-17     | اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى ابن حيني |
| 7 7-3 7   | منهج ابن جني في الخاطريات             |
| TY &      | مادة الكتاب                           |
| ~\-~·     | مصادر الكتاب                          |
| 78-71     | موقفه من أبي علي                      |
| £ 9-5 £   | آراؤه واختياراته                      |
| P 3 — F 0 | الخاطريات مؤلف واحد                   |
| F0-3F     | وصف النسخة ومنهجي في التحقيق          |

# (ب) النَّصُّ المُحقَّقُ

| Y          | ١ – قراءُهُ الأخفشِ الكتابُ على سيبويه                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲          | ٢ - قولُ المبرّدِ في (طبيّع)                                       |
| ٤ ،٣       | ٣ – بعض أبيات الكتاب                                               |
| <b>£</b>   | ٤ – روايةٌ عن أبي عثمانَ                                           |
| ٤          | ه – قولُ رسولِ اللهِ عَلِيْكَ : ﴿ اُحْدُ لا أَمَّ لك ﴾             |
| ٥٤٤        | ٦ - إحصاء أبياتِ الكتابِ عن أبي عمرَ                               |
| ٥          | ۷ – روایهٔ عن مسعو در بن بشیر                                      |
| ٦          | ٨ – سندُ الكتابِ من المبرُّدِ إلى أبي الأسودِ                      |
| ٧          | ٩ – القولُ في « أخواك يقولان » ، و « يقولان أخواك »                |
| Y          | ١٠ - كسرةُ جمعِ المؤتَّثِ السَّالمِ المنصوبِ بناءٌ عندَ أبي الحسنِ |
| A.         | ١١ – عَلَيْهُ بِناءِ المضارعِ المتَّصَلِ بنون ِالنَّسُوة ِ         |
| Å          | ١٢ – بناءُ يفعلْنَ على فعلْنَ                                      |
| ۹ ،۸       | ١٣ – فعلُ المذكّرِ يجري على اسمِه                                  |
| ٩̈́٠٨      | ١٤ – حذفٌ حرفِ العُلَّةِ للجزمِ ليسَ إعرابًا عندُ أبي الحسنِ       |
| 1 4        | ه ١ – قولُ أبي العبَّاسِ المبرّدِ في (وقلَّما وِصالُ)              |
| <b>\</b> • | ١٦ – قولهم : « ذهبت الشُّامَ واليمنَ »                             |
| ١.         | ١٧ – أسماءُ الزَّمانِ تقعُ على كلِّ ما كانُ مثلَها                 |
| 11:11      | ١٨ – رُدُّ أبي عثمانَ روايةَ الرَّفع ِفِ (إذا ابنَ أبي موسى)       |
| 11         | ١٩ - قولهم : « أزيداً ضربت ؟ » أحسنُ من قولهم : « زيدٌ ضربت »      |
| 11         | – قولُ سيبويه وأبى الحسنِ  في قولهم : ﴿ أَأَنت زيداً ضربته ؟ ﴾     |
| <b>\\</b>  | . ٢ - القولُ في « ضوارب زيداً »                                    |
| 11:11      | ٢١ - القولُ في (أزيدًا أنت مكابرٌ عليه)                            |
| •          |                                                                    |

| ۲۲، ۱۲    | ٢٢ – ﴿ فَعِلْ ﴾ متعلَّدٍ ، وقولُ أبي عمرَ في ذٰلكَ                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣        | – قولُ أبي عثمانَ في « سَمِيع »                                                                      |
| 18:17     | ٢٣ - القولُ في (عِضادة ِسَمَّحَج)                                                                    |
| ١٤        | ٢٤ – قراءةً عيسى بن ِعمرَ﴿ والسَّارِقَ والسَّارِقَ ﴾ ، و﴿ والزَّانيةَ والزَّانيَ ﴾                   |
| ١٤        | ٢٥ – الجامعُ بين حروفِ النُّفيِ وحروفِ الاستفهامِ                                                    |
| رأ        | - أوجهُ الرَّفعِ والنُّصُبِ في قولِك : « ما زيداً أنا ضاربُه » ، و « زيداً ضربته، وعم                |
| ربته ۱۵   | مررثُ به »،و«محكَّداً لقيته،و «جعفراً أكرمته »،و«أنت زيدٌ ضربته، و«كنت زيدٌ ض                        |
| 10        | ٢٦ – قولُه : « لأوسُ بنُ مَغَراءَ اللَّتيمُ أُعاتِبُهُ »                                             |
| 10        | ٢٧ - قولُك : « ما رأيت قوماً أشبهَ أحرارٌ منهم بعبيد منهم من بني فلان »                              |
|           | ٢٨ - فصــلُ: في نصبِ الــــزَّرعِ والضَّرعِ على الظَّرفيَّةِ، وامتناعُ ذَٰلكَ في                     |
| 17:10     | اليدير والوسحل                                                                                       |
| 17        | ٢٩ - قولً أبي الحسن في قولِه : ﴿ أَشْرِفَ كَاهِلاً ﴾                                                 |
| ٢1        | ٣٠ قولُه: (معلِّقَ وَفْضةٍ وزنادَ راعٍ)                                                              |
| وائىم» ۱۷ | ٣١ – القولُ في قولِه : ﴿ أَنَا ابْنُ التَّارِكِ البَّكْرِيِّ بِشْرٍ ﴾،وقولِه:﴿وهنَّ الشَّاحِياتُ الح |
| ۱۸،۱۷     | ٣٢ - فصل: في إضافقر المعرَّفِ « بأل »                                                                |
| ١٨        | ٣٣ - إضافة المصدرِ منوَّناً                                                                          |
| ١٨        | ٣٤ – القولُ في (امتلاَّتُه)                                                                          |
|           | ٣٥ – تقديمُ الحالِ والتُّمييزِ على العاملِ فيهما،وآراءُ سيبويه وأبي عمرَ                             |
| ١٨        | وأبي عثمانًا في ذُلكَ                                                                                |
| ١٩        | ٣٦ – بيتُ شعرٍ لابنِ خَذَّاق                                                                         |
| 77-19     | ٣٧ - مسألةً: في تمكُّن الفعلِ بفاعلِه في الصَّلةِ ، ووحهُ الشَّبَهِ بينَ الصَّلةِ والصُّفةِ          |
| 78-77     | ٣٨ - مسألةً: في حذفِ بعضِ الأسماءِ الثُّلاثيُّةِ والرُّباعيُّةِ                                      |
| 70-75     | ٣٩ - مسألةٌ: في إجازةِ أبي الحسنِ الحَرَّمَ في أوّلِ المصراعِ الثّاني                                |
| 07-77     | . ٤ - مسألةً: في بناءٍ « سأل » للمفعولِ ، وتخفيفٍ همزتهِ                                             |

| YY                     | ٤١ – مسألةٌ: في تحقيرِ مَرُّورِيَّةٍ ، وما عينُه واوُ                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y                      | ٤٢ – مسألةً: في تحقيرِ جَدْوَلٍ ، وقَسْوَرٍ                                                     |
| <b>Y</b> A             | ٤٣ - مسألة: في تحقيرِ مُعاوِية                                                                  |
| 44                     | ٤٤ - مسألة في حذف المتطرِّف المعتلِّ                                                            |
| T • - T A              | ٥٤ – مسألةٌ? في منعِ « أُحَيَّ » من الصَّرفِ                                                    |
| ۴.                     | ٤٦ – مسألةٌ: في أقوالِ النَّحويِّينَ في ﴿ أُحَيَّى ﴾                                            |
| <b>71-7.</b>           | ٧٤ - مسألةً: في قولِ يونسَ فيها                                                                 |
| <b>٣</b> ٢- <b>٣</b> 1 | ٤٨ - مسألةً: في تحقير « خَطَايا »                                                               |
| <b>Ψξ</b> - <b>٣</b> Υ | ٤٩ - مسألة : في تحقير « مَطَايا »                                                               |
| <b>70-7</b> 8          | ، ٥ - مسألةً: في تكسير « فُعَائل <sub>ٍ »</sub>                                                 |
| <b>77</b> - <b>70</b>  | ٥١ - مسألةٌ: في تحقير « فُعَائلٍ »                                                              |
| ٤٠-٣٦                  | ٥٢ - مسألةٌ: في الفرقِ بين همزتَيْ فُعائلِ وفَعائلَ                                             |
| £ Y - £ .              | ٥٣ – مسألةً: في تحقيرِ « عَدَوِيٌّ » ، و « أُمَوِيٌّ » و « أُرْوِيَّةٍ »                        |
| £7-£7                  | ٤٥ - مسألةً فِي تحقيرِ مَلْهَ وِيَّ ، والفرقِ بين تحقيرِ حُبْلُو يُّ ، وإضافـ وَ حُبَيَ لِيٍّ . |
| £ V− £ ٦               | ٥٥ - مسألة : في رفع المضارع في موضع جوابِ الشُّرط                                               |
| £ A - £ Y              | ٥٦ - مسألة : في إلغاءِ عملي « رأى » النَّاصبةِ مفعولين .                                        |
| £ 9-£ A                | ٥٧ – مسألةً: في أسماءِ السُّلِّكَينِ ، واشتقاقاتِها                                             |
| ० • – ६ १              | ٥٨ - مسألةً: في اللام الدَّالَّة على الجنسِ .                                                   |
| 01-0.                  | ٥٩ - ملحقُ بالمسألةِ : (٤٥)                                                                     |
| 07-01                  | ٦٠ - مسألةً: في كونِ الاسمِ الثَّاني من الأعدادِ المركَّبةِ بمنزلةِ المضافِ إليه                |
| ٥٢                     | ٦١ - مسألةٌ: فِي أَنَّ التَّاحقيرَ موضعٌ يحافظُ فيه على الأصلِ                                  |
| ٥٣                     | ٦٢ – مسألةٌ: في الجُمَيْلِ ، والكُعَيْتِ .                                                      |
| 08-04                  | ٦٣ - مسألةً: في لزوم ياءِ التَّصَغيرِ للمصغَّرِ .                                               |
| 0 2-00                 | ٦٤ – مسألةً: في تحقيرِ مِثْل ،وأَصْغر،وأَسُود ، وفوق ، ودون                                     |

| 00         | ٦٥ - مسألةً: في عدم تحقير علاماتِ الإضمارِ .                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.7-00     | ٦٦ - مسألةٌ:في عدمِ تحقيرِ: أين ،ومتى ،وكيف، وحيث ،ونحوِهنَّ                       |
| 07         | ٦٧ - مسألةً: في عدم تحقير الأعلام .                                                |
| 04-07      | ٦٨ - حاشيةٌ: في عدم تحقير شهور الشَّنة ، وأيَّام الأُسبوع ، وآراء النُّحاة في ذلك  |
| ٥٧         | ٦٩ - مسألةً: في تحقيرِ اسمِ الفاعلِ .                                              |
| 09-04      | ٧٠ – مسألةٌ: في تحقيرِ قبل وبعد ، وعدمِ تحقيرِ عند،وعن،ومع                         |
| ٥ ٩        | ٧١ - مسألةً: في الإتباع .                                                          |
| P 0 - 0 P  | ٧٢ – مسألةً: في المشترك بين المذكّر والمؤنّث .                                     |
| ریه، ۲–۲۲  | ٧٣ - مسألةً: في تحقيرِ سحر،وضحى،وبنون،وجمعِ أفعل،ومسألةٍ من كتابِ سيبو             |
| 77         | ٧٤ - مسألةً: في هذلك .                                                             |
| 78-78      | ٧٥ - مسألةً: في قولهم : ﴿ هَٰذَا زِيْدٌ قَائَماً ﴾                                 |
| لِ ٦٤،٦٣   | ٧٦ - مسألةً: في امتناع تقديم الحالي على الخبر،وسماع الخماسيِّ الجرَّكرِ من الأفعال |
| ٦ ٤        | ٧٧ – مسألةٌ: في معنى التَّزيع ِ                                                    |
| 70-78      | ٧٨ – مسألةٌ: في بحيءِ « ما » وصفاً ،ومايرتفعُ بالظُّرفِ دونَ الابتداءِ             |
| 70         | ٧٩ - مسألةً: في إجراءِ « شَرْعُكَ » مُجُرى « حَسَبُك » .                           |
| 77-70      | ٨٠ – مسألةً: في رفع معمولِ الصُّفةِ المشبُّهةِ المحلُّى بالألفِ واللامِ            |
| <b>٦</b> ٦ | ٨١ - مسألةً: في فتحق <sub>ر «</sub> ضَعَة »                                        |
| 77-77      | ٨٢ - مسألةً: في تعريفِ « مِثْل »                                                   |
| ٦٧         | ٨٢ - مسألةً: في مجيءٍ « فَعَوْلَى » من الكلامِ                                     |
| ٦٧         | ٨٤ – مسألةً: في بيانِ معنى الهممِّ في بيتِ طرفةً                                   |
| 77-77      | ٨٥ – مسألةً: في توكيلو ضميرِ النُّصُّبِ المتَّصَلِ بضميرِ الرَّفعِ المنفصلِ        |
| ٦٨         | ٨٦ – مسألةٌ: في الحرفين المتقاربين يُستَعملان في موضعٍ واحدٍ                       |
| ٦٨         | ٨٧ – فصلُ : في الحرفين يتقاربان في التُزُّكيبِ                                     |
| 79-71      | <b>مع</b><br>٨٨ - فصل: في إدارج العلَّة ِ                                          |
|            |                                                                                    |

| ٦٩  | ٨٩ - فصلُّ: في إسقاطِ الدُّليلِ                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩  | ٩٠ - فصل: في قلبِ لفظٍ إلى لفظٍ                                                              |
| Ý   | ٩١ - فصلُّ: في الفرع يستمرُّ على غير قياسٍ                                                   |
| ٧.  | ٩٢ – فصلُّ: في إجماع النَّحويِّينَ ، متى يكونُ حجَّةً ؟                                      |
| ٧.  | ٩٣ – فصلُّ: في اللفظِ يتبعُ ما يُضاهيه ولا يُطابقُه                                          |
| ٧٠  | ٩٤ – فصلُّ: في دَوْرِ الاعتلالِ                                                              |
| ٧,  | ٩٥ – فصلُّ: في العربيُّ يسمعُ لغةَ غيرِه ، أيعتمدُها أم يطُّر فح حكمُها ؟                    |
| ۷۱  | ٩٦ – فصلُّ: في امتناع السُّماع أن يردُ بما لا يُحضُّرُه القياسُ ولا يُبَيِّحُه، كيفَ حكمُه ؟ |
|     | ٩٧ – فصلُّ: في النُّشيءِ يَرَدُ علينَكَ يُوجِبُ له القياسُ حكماً ما ، ويجوزُ فيه أن يَرَدَ   |
| ٧١  | السَّمْعُ بضَّدُه ، أَيَقَطَعُ فيه بالقياسِ أم يتوقُّفُ إلى أن يَردَ ما يقطـــعُ به ؟        |
| ٧١  | ٩٨ – فصلُّ: في الاختصارِ في التَّقسيمِ على مايقربُ ويحسُنْ                                   |
| Ϋ́Υ | ٩٩ – فصلُّ: في الامتناعِ من تركيبِ ما يخرجُ عن الاستعمالِ                                    |
| ΥΥ  | ١٠٠ - فصلُ: في الشِّيءِ يقلُّ فيقـــاص عليه ، والشُّيءِ يكونُ اكثرُ منه فلا يقاشُ عليه       |
| 77  | ١٠١ – مسألةً : في زنةِ سِيدٍ ، وأصلِ يائه                                                    |
| Ϋ۲  | ١٠٢ – فصلُّ: في الاحتجاجِ بقولِ المخالفِ                                                     |
| Ý٣  | ١٠٣ – فصلُّ: في اتفاقِ اللفظينِ ، واختلافِ المعنيينِ                                         |
|     | ١٠٤ – فصلُّ: في أنَّ الزَّيادةَ في صفقرالعلُّة لضربٍ من الاحتيالِ يُوجِبُ                    |
| ۷٣  | عليـــكَ جميعَها أولا؟                                                                       |
| ٧٣  | ١٠٥ - فصل: في تضييقِ صفةِ الحالِ                                                             |
| ٧٣  | ١٠٦ – فصلُّ: في الدُّورِ ، والوقوفِ منه على أوَّلُورُتْبَةٍ                                  |
|     | ١٠٧ – مسألةٌ : في تقاربِ الألفاظِ لتقارُبِ المعاني : الهَجْر والحَجْر ، والحَصْر والقَصْر    |
| ۷٥- | والحكيُّر والعَجْر، والنُّكُش والنُّكُش والنُّكُش والنُّكُش                                  |
| ۷٥  | ١٠٨ – فصلُّ: في تركُّبِ المعاني                                                              |
|     | ١٠٩ – فصلُّ: في بحييءِ بعضِ الكُلمةِ يسمعُه دونَ بعضٍ،يستعملُ باقي تصريفيها                  |

|                  | - 771 -                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| :<br>Yo          | أهم يقفُ حتَّى يسمعُه ؟                                                                   |
| V <b>7</b> − V c | ١١٠ – فصل: في أن يُراجَعَ من الأصولِ للضَّرورةِ مالايُراجَعُ                              |
| ٧٦               | ١١١ - فصلُ: في الشُّيءِ يُسمَّعُ من العربيِّ الفصيحِ لا يُسمَّعُ من غيرِهِ                |
| <b>YY-Y</b> 7    | وو<br>١١٢ – فصل: في إيرادِ المعنى على غيرِ معتادِ العبارةِ عنه                            |
|                  | ١١٣ - فصلُّ: في أنَّ الحرفَ تَسَمُّه على صورتين يُمكنُ أن تكونَ إحداهما مغيَّرةً          |
| YY               | عن صاحبتِها ، ويُمكنُ أن تكونَ أصلاً برأسِه ، ماالحكمُ فيهما ؟                            |
| ٧٧               | ١١٤ - فصلُّ: في اللفظةِ تَرَدُّ لحكمةِ التَّذَكيرِ والتَّأنيثِ ، فعلى أيَّهما تَحَملُها ؟ |
| :<br>-           | ١١٥ - فصل: في الشَّيءِ يقلُّ عن الاعتدادِ به ، فإذا انضمَّ إليه غيرُه قُوِيَ              |
| Y.X-Y.\          | بأحدِهما حكم صاحبِه .                                                                     |
| Y9-YA            | ١١٦ – مسألةً: في بحيءِ الخبرِ محموعاً ، والمبتدأُ مفردٌ                                   |
| ٧٩               | ١١٧ – مسالةً : في الزّيادة والحذف .                                                       |
| ٨٠               | ١١٨ – مسألةً: في زنقر الكِينةر، وأصلِها                                                   |
| ۸.               | ١١٩ - مسألةً: في تقديم الخبر معرفةً                                                       |
| ٨١               | ١٢٠ – مسألةٌ: في خَزْيا وصَدْيا ، عَلَمين                                                 |
| ٨١               | ١٢١ - مسألة: في العطف                                                                     |
| λY               | ١٢٢ – مسألةً: في الظُّرفِ                                                                 |
| ٨٢               | ١٢٣ – مسألةٌ: في زنةِ شَرَوَّرَى ، وتحقيرِ سِيلدٍ                                         |
| ۸۳               | ١٢٤ – فصلُّ: في الحملِ على الظَّاهرِ وأن يكونَ الأصلُّ غيرَه                              |
| ٨٣               | ١٢٥ - مسألةً: في الحالي ، وتحقيرِ أسماء عندَ أبي بكرٍ                                     |
| ٨٣               | ١٢٦ – مسألةً: في معنى الجاديُّ ، واشتقاقِه                                                |
|                  | ١٢٧ – مسألةٌ: في تصاقُبِ الألفاظِ لتصاقُبِ المعاني: (ج.ب.ر) ، و ( ج.ب.ل)                  |
| ٨٤               | و(ج.ب.ن)                                                                                  |
| ٨٤               | ١٢٨ - مسألةً: في الألفاظِ في بُسْرِ التَّمْرِ                                             |
| ٨٤               | ١٢٩ - مسألةً: في معنى الكُتْحِ                                                            |
|                  |                                                                                           |

The second secon

| •                              | <b>9</b> .                                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥                             | ١٣٠ - مسألةً": في معنى لامِ الجرُّ                                                       |
| ٨٥                             | ١٣١ - مسألةُ: في لامِ العهدر                                                             |
| ٨٥                             | ١٣٢ - مسألةٌ: في الفرق بين اللهُبِ واللهُفِ                                              |
| ۰۸-۲ <sub>۸</sub>              | ١٣٣ - مسألةً: في أنَّ الوصفَ بالمعنى لا اللفظِ                                           |
| <b>パー</b> トス                   | ١٣٤ - مسألةُ: في الزّيادة ِ                                                              |
| <b>۸۸-۸۷</b>                   | ١٣٥ - مسألةُ فيما لم يُستَعملُ إلاَّ بزيادة إِ                                           |
| :<br><b>\!\9</b> -\ <b>\</b> \ | ١٣٦ - مسألةً: في جمع صُدَّادٍ على صَدَائدَ                                               |
| <u>.</u>                       | ١٣٧ - فصلُ: في حملِ الشَّيءِ على الشَّيءِ لشَبِّهِه به من غيرِ الجهةِ الَّتي استحقُّ به  |
| ٨٩                             | الأوَّلُ الحكمَ                                                                          |
| ٨٩                             | ١٣٨ – فصلٍّ: في مراتبِ الأشياءِ وتنزُّلها تقديراً وحكماً لازماناً ووقتاً                 |
| ٨٩                             | ١٣٩ - فصلُّ: في كيفيُّة عللِ الإعرابِ عنايتها بالألفاظِ                                  |
| ٩,                             | ١٤٠ - فصل: في المطَّردِ والشَّاذُّ                                                       |
| نئي ۹۰                         | ١٤١ – فصلُّ: في الرُّرِّةُ على من ادُّعى على العربِ عنايتَها بالألفاظِ وإغفالِها المعــا |
| ۹.                             | مور<br>١٤٢ – فصل: في ماهيَّتُو النَّحوِ                                                  |
| ٩.                             | مو<br>۱۶۳ – فصل: في                                                                      |
| ٩.                             | ١٤٤ – فصل: في الاستغناءِ بالنُّليءِ عن الشَّيءِ                                          |
| ۹.                             | ٥٤٥ – فصلُّ: في اختلافِ النَّنُحويِّينَ                                                  |
| ٩.                             | ١٤٦ - فصلُّ: في هل يجوزُ لنا في الشُّعرِ ما جازَ للعربِ فيه من الضُّرورةِ أولا؟          |
| ۹.                             | ١٤٧ – فصلُّ: في حملِ الصُّحيح على المعتلُّ                                               |
| ٩.                             | ١٤٨ - فصلُّ: في الغرضِ من مسائلِ البناءِ                                                 |
| ٩.                             | و.<br>١٤٩ – فصل: في الفرقِ بين العوضِ والبدلِ                                            |
| 91-9.                          | ١٥٠ – فصلُّ: في توشُّطِ عللِ أهلِ العربيَّةِ بينَ عللِ الفقهِ وعللِ الكلامِ              |
| ۹١                             | ١٥١ - فصل: في تعارُضِ القياسِ والشّماع                                                   |
| ٩١                             | ١٥٢ – فصلُّ: في المشكوكِ فيه                                                             |
| • •                            |                                                                                          |

|          | ١٥٣ – فصلُّ: في االلفظِ يردُّ عليكَ على صورةٍ يُحَتملُ أن يكونَ أصلُها غيرَها ، فعلى         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹١       | ظاهرٍ ما معَكَ أم على المحتملِ؟                                                              |
|          | ١٥٤ – فصلُّ: في اللفظينِ يَردانِ متضادَّيْنِ عن رجلٍ واحدٍ؛ أحدُهما مرسَلٌ ، والآخَوْ        |
| ۹١       | سَرُور بِاللَّهُمَا مُوَكِّدُ ؟<br>معللُ ، بأيهُما مُوَخَدُ ؟                                |
| ۹١       | ١٥٥ – فصلُّ: في تقاوُد الشَّماع ، وتوادُع الإسراعِ                                           |
| ۹١       | ١٥٦ – فصلُّ: في النُّشَماعِ يَرَدُ بشيءٍ ، والقياسُ يدعو إلى غيرِه ، فبأيُّهُما يُؤخَـــُذُ؟ |
| ٩١       | ١٥٧ – فصل: في الاستحسانِ                                                                     |
| ٩١       | ١٥٨ – فصلُّ: في تخصيصِ العللِ                                                                |
| 9 7      | ٩ ٥ ١ – فصلُّ: في أنَّ المحذوفَ إذا دلَّت الدَّلالةُ عليه كانَ في حكمِ الملفوظِ به           |
| 9 Y      | ١٦٠ – فصلُّ: في المطلَقِ والمقيَّدِ                                                          |
| 9 Y      | ١٦١ – فصل: في ماهيّة القياسِ                                                                 |
| 9 Y      | ١٦٢ - فصلُّ: في أنَّ العُلَّةَ إذا لم تتعدُّ لم تصحُّ                                        |
| 9 Y      | ١٦٢ – فصلُّ: في أنَّا ما دلُّ الدَّليلُ على أنَّ العربَ أرادتْه بمنزلةِ ما نطقتْ             |
|          | ١٦٤ – فصلُّ: في جوازِ اعتقادِ أصلِ ما يُستَعملُ هو وقوعُه ، ثم يَردُ بعضُ الكلامِ            |
| ٩٢       | مقتصراً فيه على الفرعِ ، ولا يُقصَرُ البُّنَّةُ على ذَلكَ الأصلِ                             |
| :<br>9 Y | ١٦٥ – فصل: في المضموم ِ.                                                                     |
| ٩٢       | ١٦٦ – فصلُّ: في ردُّ المحتلَفِ فيه إلى المُتَّفَقِ عليه .                                    |
| 9 7      | ١٦٧ – فصلٌ: فيما يرمُ من العربيُّ مخالفاً لما عليه الجمهورُ                                  |
| ٩٢       | ١٦٨ – فصلُّ: في امتناع العربِ من الكلام بمايجوزُ في القياسِ                                  |
| 9.4      | ١٦٩ – فصلٌ: في حالِ أوَّلِ اللغةِ ؛ إلهامٌ هي أم اصطلاحٌ؟                                    |
| ٩٣       | ١٧٠ – فصلُّ: في تركِّ أخذِ الأسماءِ كماأُحذتُّ عن أهلِ المدرِ                                |
| 98       | ١٧١ – فصلٌ: في ما اللغةُ ؟ ومااشتقاقُها ؟                                                    |
| 9 4      | ١٧١ – فصلُ: في ما العربيَّةُ ؟ وما اشتقاقُها ؟                                               |
| ۹٣       | ١٧٢ – فصلُّ: في الفرعِ والأصلِ .                                                             |

|                 | ١٧٤ – فصلُ: فيما يجوزُ السُّؤالُ عنه وإيضاحُه ممَّا يلزمُ التَّلَقِّي بالسَّماعِ له دون                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98              | المطالبة بالعَلَّة فيه .                                                                                  |
| ٩٣              | ١٧٥ – فصلُّ: في اختلافِ اللغاتِ ، وكُلُّها قياشُ .                                                        |
| 98              | ١٧٦ – فصلُّ: في الحرفين يَتعاقبان ، أصلان هماأم أحدُّهما أصلُّ لصاحبِه ؟                                  |
| ٩ ٤             | ١٧٧ – فصلُّ: في الإجماعِ من أهلِ العربيَّةِ ، متى يُحتجُّ به ؟                                            |
| 9 8             | ١٧٨ – فصلُّ: في العربيِّ الفصيحِ ، متى يَنتقلُ لسانُهُ إلى غيرِ ذُلكَ؟                                    |
| ٩ ٤             | ١٧٩ – فصلُّ: في أنَّ العربَ قد أرادتُ ما ادُّعيناه عليها من العللِ والأغراضِ                              |
| 9 &             | ١٨٠ – فصلُّ: في العلَّةِ وعلَّةِ العلَّةِ .                                                               |
| 9 8             | ١٨١ – فصلُّ: في ماهيَّة القول ِ.                                                                          |
|                 | ١٨٢ – فصلٌ: في اللفظِ يَرِدُ محتملاً لأمرين : أحدُهما وَردَ به السَّماعُ ، والآخرُ                        |
| 90-98           | يُجْيِزُه القياسُ ، على أيِّهما تحملُه ؟                                                                  |
|                 | مور<br>١٨٣ – فصل: في الأحوالِ الَّتِي تُصَيِّرُكَ إليها الصَّنعةُ مُمَّا لا يُمُكنُ النُّطقُ بها،وإنَّمَا |
| 90              | يتوهم توهماً .                                                                                            |
| 90              | ١٨٤ – فصل: في حملِ المجهولِ على المعلومِ .                                                                |
| 90              | ١٨٥ – فصلٌ: في امتناعِ القياسِ لايقترَنُّ به سماعٌ .                                                      |
| ور و<br>پقتصر   | ١٨٦ – فصلُ: في الشُّيءِ يردُ محتملًا لوجهين قويٌّ وضعيفٍ : أبحازٌ فيه الأمران أم                          |
| 90              | على الأقوى منهما البتَّة ؟                                                                                |
| 97-90           | ١٨١ – فصلُ: في مَنْ يصيران إلى لفظٍ واحدٍ .                                                               |
| 97              | ١٨٨ – فصلُّ: في تعارُضِ العللِ .                                                                          |
| 97              | ١٨٥ - فصل: في الحكمِ في المعلولِ بعلتينِ .                                                                |
| <b>ور</b><br>ئز | ١٩٠ – فصلُّ: في أنَّ الشُّيءَ إذا جاءَ مقابلًا لنظيرٍ ، وإن لم يسعُّه هو نفسُه ، فجا                      |
| 97              | أن يُقسَمُ إليه .                                                                                         |
| 97-97           | - فصلُّ : في مجيءِ المصدرِ على فَاعِل ِ .<br>- مُ                                                         |
| ۹٧              | ١٩١ – فصلُّ: في الحملِ على أكثرِ الأَقلَّين .                                                             |

|   |                       | - 450 -                                                                        |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | 9 Y                   | ١٩٢ - فصلُّ: في مراجعةِ الأصلِ الأقربِ دونَ الأبعدِ .                          |
|   | 4 V                   | ١٩٣ – فصلُ: في مراجعةِ الأصلِ ، أو استثنافِ فرعٍ .                             |
|   | 97                    | ١٩٤ – فصلُّ: في جوازِ نقضِ إجماعِ النَّحويِّينَ .                              |
|   | ٩A                    | ١٩٥ - فصلُّ: في نقضِ المراتبِ .                                                |
|   | 4.8                   | ١٩٦ – فصلُّ: في اختلاف المبادئ واتُّفاقِ المعائدِ                              |
|   | ١ ٩ ٩                 | ١٩٧ – مسألةٌ ظريفةٌ : في تخفيفِ همزِ ﴿ هُدُوء ﴾ أو حذفِه                       |
|   | 1.1-1                 | ١٩٨ – مسألةً: في قَوَّةِ الظَّرفِ في الصَّلةِ .                                |
|   | · · ۲-1 · 1           | ١٩٩ - مسألةً: في أنَّ أمثلةُ المبالغةِ قد تقعُ علىالاقتصادِ                    |
|   | 1.8-1.8               | ٢٠٠ - مسألةُ: في قولِه : « عليَّ ذنباً كلُّهُ لم أصنع »                        |
|   | ١.٤                   | ٢٠١ - مسألةً: في تعلُّقِ الجارُّ والمجرورِ .                                   |
|   | 1.0-1.5               | ٢٠٢ - مسألةً: في « لا » المتلوَّق بلفظِ القسم .                                |
|   | 1.7-1.0               | ٢٠٢ - مسألةً: في الوقفِ على عرفات بالتَّاءِ أم بالهاءِ؟                        |
|   | 1.7-1.7               | ٢٠٤ - مسألةٌ: في معنى الصُّهوقر، واشتقاقِها                                    |
|   | :<br>نُمُرِش <b>،</b> | ٠٠٥ – مسألةً: في البناءِ من ضَرَبَ على مثالِ جِرْ دَحْلٍ ، وعِذْ يَوْط ، وجَحْ |
|   | \ \ • - \ • Y         | وَقُذُعْمِلَة .                                                                |
|   | 111-11.               | ٢٠٦ – مسألةً: في تخفيفِ الهمزِ                                                 |
|   | 111                   | ٢٠٧ - مسألةً: في البناءِ على مثالِ : حَكْمَرِش من قضيت                         |
|   | 117-111               | ٢٠٨ - مسألةٌ: في امتناعِ أبي عليٌّ من بناءِ قَضْيَايٍ على مثالِ حَحْمَرِش      |
|   | 114-118               | ٢٠٩ - مسألةً: في اليمي، ونقلِ حركةِ الإعرابِ في الوقفِ، والنَّسبِ إلى ظُبْيَةً |
|   | 177-117               | ٢١٠ - مسألةً: في أصلِ قولهم : مابالُك ؟                                        |
|   | 4                     | ٢١١ – مسألةً: في تقارُّبِ الألفاظِ لتقارُبِ المعاني (ح.ص.ر) ، و(ح.ص.ن)         |
|   | 177                   | و(ح.ص.ل)                                                                       |
|   | 178-177               | ٢١٢ – مسألةً: في قوَّقِ اتَّصالِ المبتدأ وحبرِه                                |
|   | 377-178               | ٢١٣ - مسألةً: في إبدالِ فاءِ افتعَلَ ياءً                                      |
| ı |                       |                                                                                |

| 771-171       | ٢١٤ - مسألة: في شدَّقراتصال المعطوف بالمعطوف عليه                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| . 171 -17A    | ٥ ٢١ – مسألةٌ: في الفرقِ بين فَعْلَةٍ وَفَعِلَةٍ                              |
| 180-181       | ٢١٦ – مسألةً: في حذف حرف اللين                                                |
| 187-140       | ٢١٧ – مسألةً: في أنَّ العربَ يكثرُ في كلامِها ماتَستخُّهُ ، ويقلُّ ماتستثقلُه |
| 180-188       | ٢١٨ – مسألةً: في اجتماع الفاءِ والواوِ وتشابهِهما                             |
| 1 80          | ٢١٩ - مسألةٌ: في أنَّ أصلَ الصُّفةِ أن تكونَ للنُّكرةِ                        |
|               | ٢٢٠ – مسألةً: في تقارُّبِ الأصواتِ لتقارُبِ المعاني : (تهكُّم ، وتحكُّم ) ،   |
| 1 27          | و(العِكُم ، والعِدُل ) ، والأَكَمة .                                          |
| 181-187       | ٢٢١ – مسألةً: في الاشتقاقِ الأكبرِ : (وضؤ ، وأضاء ، وأضا <b>ق</b> )           |
| ١٤٨           | – الفرقُ بينَ السّينِ والفاءِ .                                               |
| X 3 1 - P 3 7 | ٢٢٢ - مسألةً: في السُّواذُّ                                                   |
| 10189         | ٢٢٣ – مسألةٌ: في صرفِ أَوْمَل وسَلْمان نكرةً                                  |
| 101-10.       | ٢٢٤ – مسألةً: في إجراءِ فَعْلٍ مُجَرى فَعِيلٍ                                 |
| 107-101       | ٢٢٥ - مسألةً: في (أَن) المخفَّفةِ من الثَّقَيلةِ .                            |
| 104-101       | ٢٢٦ – مسألةً: في نحوٍ قولهم : (علمُكُ بزيدٍ كانَ ذا مالٍ)                     |
| 100-104       | ٢٢٧ – مسألة: من أبياتِ الكتابِ .                                              |
| 00/-70/       | ٢٢٨ – مسألةً: في الجوابِ بلفظِ الشَّرطِ .                                     |
| 104           | ٢٢٩ – مسألةً: في معنى الصُّوارِ واشتقاقِه ،ومثالِ فَعْلٍ من القوُّقرِ         |
| 109-101       | ٢٣٠ - مسألة: في المصدرِ المؤوّلِ                                              |
| 17109         | ٢٣١ – مسألةً: في قوَّة شَبكر اسمِ الفاعلِ بالفعلِ                             |
| 171-17.       | ۲۳۲ – مسألةً: في أصلِ ألفِ مَرْمَى ، وحُبْلَى ، وشُكَاعَى                     |
| 177-171       | ٢٣٣ – مسألةً: في عدمٍ بحيءٍ فَعَلْ مُمَّا لامُه ياجِّأُو واوْق                |
| 177-177       | ٢٣٤ - مسألةُ: في زيادةِ (أَنَّ)                                               |
|               |                                                                               |

| 178-175                               | ٢٣٥ - مسألةً: في التَّجاوُرِ في المعنى                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٤                                   | ٢٣٦ - مسألةً: في (لمَّا)                                                  |
| 170-178                               | ٢٣٧ - مسألة: في البدلي .                                                  |
| 170                                   | ٢٣٨ – مسألةً: في المفعولِ معه .                                           |
| ١٦٦                                   | ٢٣٩ - مسألةٌ: في الرُّباعيِّ المضاعَفِ .                                  |
| 1.77                                  | ٢٤٠ - مسألةً: في تسميتهم الحرفَ حرفًا .                                   |
| 177-177                               | ٢٤١ – مسألةً: في الحركة .                                                 |
| ١٦٧                                   | ٢٤٢ - مسألةٌ: في تعليقِ الأعلامِ على المعاني دونَ الأعيانِ                |
| 177-177                               | ٢٤٣ - مسألةٌ: في الفرقِ بينُ الواوِ والفاءِ                               |
| ١٦٨                                   | ٢٤٤ – مسألة: في الوقفي والاستثنافِ .                                      |
| \\\\-\\\                              | عود .<br>٢٤٥ – مسألة: في التنخفيفي .                                      |
| \\\-\\\                               | ٢٤٦ – مسألةً: في اسم « لا » النَّافيةِ للجنسِ المبني ۗ                    |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ٢٤٧ - مسألةً: في سكون الكاف من (بكُّر )                                   |
| Y V 9                                 | -تابعٌ للمسألةِ :(٢١١)                                                    |
|                                       | ٢٤٨ – مسألةٌ: في تصاقُّبِ الألفاظِ لتصاقُّبِ المعاني : ( محموم ومهموم ) ، |
| \                                     | و(الوسائل، والوصائل)                                                      |
| ١٨٠                                   | ٢٤٩ – فصلُّ : في اللفظةِ تردُّ محتملةً لأمرين ، فعلى أَيهِّما تحملُها؟    |
| ١٨٠                                   | ٢٥٠ - مسألةً: في إعمالِ اسمِ التَّفْضيلِ .                                |
| ١٨١                                   | ٢٥١ - مسألةً: في الباءِ                                                   |
| 1 1 7 - 1 1 1                         | ٢٥٢ - مسألة: في شِرُكِ العِنانِ                                           |
| ١٨٢                                   | ٢٥٣ – مسألةً: في أنَّ سببَ الحكمِ قد يكونُ سببًا لضدِّه على وجهٍ          |
| 1                                     | ٢٥٤ - مسألة: في العطفِ                                                    |
| 197-111                               | ٢٥٥ - مسألة: في عطفِ الخبرين أحدِهما على الآخرِ                           |
| 198-198                               | ٢٥٦ – مسألةً: في الاشتقاقِ الأكبرِ: (ج ل ب ) ، ومقلوباته                  |
|                                       | • •                                                                       |

(x,y) = (x,y) + (x,y

| 1:90-198        | ٢٥٧ - مسألةً: في فَكَّالٍ من الأسماءِ                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1-10          | ٢٥٨ - مسألةٌ: في امتناعِ الخليلِ من إجازةِ الخَرْمِ في أوَّالِ المِصْراعِ النَّاني |
| ۲۱۰-۲۰۸         | ٢٥٩ – مسألةٌ: في تخفيفِ المرأَةِ ، والكَمَّأَةِ .                                  |
| <b>۲11-71</b> . | ٢٦٠ – مسألةً: في قيل وقال .                                                        |
| 117-717         | ٢٦١ – مسألةً: في منع صرف ( يهود)                                                   |
| 717-717         | ٢٦٢ – مسألةً: في قولهم : ( فَقَدْتَني ، وعُدِمْتَني)                               |
| 710-717         | ٢٦٣ – مسألةً: في مُفْعَلٍ اسماً ووصفاً ، ومنعِ صرفِ أُخَرَ ؛ اسمُ رجلٍ             |
| 017-517         | ٢٦٤ - مسألةٌ: في التَّسمية بالباءِ من (اضربٌ)                                      |
| 717-717         | ٢٦٥ – مسألةً: في شدَّة ِ اتَّصالِ المعمولِ بالعاملِ                                |
| Y 1 Y           | ٢٦٦ – مسألةً: في نصبِ المضارعِ على الجوابِ                                         |
| Y 1 7-P 1 Y     | ٢٦٧ - مسألةً: في (بَعَدَ مَتْ )                                                    |
| قَلاً ،         | ٢٦٨ - مسألةً: في التَّشُوْفِ،وتسميتهم الكُحْلَ جَلُوءًا ،والسَّنةَ الجَدْبِهُ كُ   |
| 777-719         | والكُحْكُلُ بَرُودًا .                                                             |

# (٢) فَهْرَسُ مَسَائلِ التَّمرينِ

| 07-77   | البناءُ على مثالِ فِيعِلَ أو تُوعِلَ من سألت                            | (1)              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 79-71   | البنامج من قرأت على مثالِ بُرُوْثَنِ                                    | <b>(Y)</b>       |
| ٧٢      | بناقح فُعَالِل من سِرْت                                                 | (٣)              |
| ٩٨      | بناءُ افعَوْعَلَ من وَأَيْت على قولِ أبي عثمانَ                         | (٤)              |
|         | البنـــاءُ من ضَرَبُ على مثالِ حِرْدَحْلٍ ،وعِذْيـَــَوَّطٍ، وحَحْمُرِش | (0)              |
| 111.4   | وقُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |                  |
| 111-11. | البناءُ على مثالِ أُفْعُول ٍ من يُنست                                   | (٦)              |
| 111     | البناءُ على مثالِ حَكْمَرش من قَضَيت                                    | ( <sup>V</sup> ) |
| 117     | البناءُ على مثالِ جَعُّفَر من غَزَوت ، و رَمَيت                         | (A)              |
| 107     | البناءُ على مثالِ فِعْلٍ من القوَّقِ                                    | (۹)              |
| ١٦٢     | البناءُ من ضَرَبُ على مثالِ فَيُعَلِ                                    | (۱۰)             |

## (٣) فهرَسُ الآياتِ القرآنيّةِ

| الصّفحة | اسمُ السُّورةِ | رقمُ الآيةِ |
|---------|----------------|-------------|
| ١٢٣،١٢٢ | الفاتحة .      | ۲           |
| ٨٢٨     | البقرة         | ۲۱.         |
| ١٧٧     | البقرة         | 701         |
| ٨٠      | البقرة         | ۲۸.         |
| 100     | آل عمران       | ۲.          |
| 100     | -              | ۲٦          |
| Y 1 Y   | =              | ٧١          |
| 717     | =              | ١٠٦         |
| 1 £ Y   | =              | ۱۷۳         |
| ١٣٤     | =              | ۲۸۱         |
| ٤٩      | النساء         | ٣٤          |
| ١٤      | المائدة        | ٥           |
| ٧٨      | =              | ٦٩          |
| 7.0     | الأنعام        | ١٤٣         |
| 7.0     | =              | ١٤٤         |
| 100     | الأعراف        | ٧٥          |
| ١٢٣     | =              | ١١٧         |
| 101     | التوبة         | ١١٣         |
| 7.0     | يو نس          | ٥٩          |
| ١٠٨     | يو نس          | ١           |

| , <b>A1</b> | هود                 | ١ ٠ ٠ |
|-------------|---------------------|-------|
| 108         | يو سف               | ٥٣    |
| ١٢٦         | =                   | 9.    |
| ١٣٣         | الاعد               | ٩     |
| 1. ٤        | الجيثو              | ٤١    |
| 1. £        | النَّحل             | ٩     |
| . 1 £ Y     | الإسراء             | ٥١    |
| 17011781177 | طه                  | ٤٤    |
| \ £ Y       | المؤمنون            | ۲۸    |
| 1 £ Y       | =                   | ۸٧    |
| ٧٨          | =                   | ٩,    |
| ١٤          | التُّور             |       |
| 107         | =                   | ٩     |
| ०९          | =                   | ٣٦    |
| 108         | الفرقان             | ٦٣    |
| 101         | التَّمل<br>القَّصَص | ٨     |
| · • A       | القَصَص             | 10    |
| ١٦٧         | =                   | 77    |
| ١٦٧         | =                   | ۲۳    |
| 100         | =                   | ٦٣    |
| 17.         | =                   | ٨٨    |
| ٧٨          | الأحزاب             | ٥٦    |
| 197         | الأحزاب<br>يس       | ٦٢    |
| • A         | ==                  | 78    |
|             |                     |       |

|   |         | - Y £ Y -                    |     |
|---|---------|------------------------------|-----|
| · | 77      | ال <b>رُ</b> خرف<br>الرُّخرف | λ٤  |
|   | 108     | الرجي م                      | ١٦  |
|   | ١٣٤     | ق                            | ۲ ٤ |
|   | 101     | النجم                        | ٣٩  |
| • | ۰۸      | الوكحمان                     | ٤٣  |
|   | 1.061.8 | الواقعة                      | ٧٥  |
|   | 1.0     | ***                          | ۲٧  |
|   | ١.٥     | <u></u>                      | ٧٧  |
|   | 191     | الجحادلة                     | ۱۹  |
|   | 119     | الحاقة                       | ٥١  |
|   | 108     | الإنسان                      | ۲   |
|   | ۰۸      | المرسلات                     | ٣٥  |
|   | 188     | الفجر                        | ٤   |
|   | ١٠٤     | البلد                        | ١   |
|   | 1.0     | =                            | ٤   |
|   | 108     | العلق                        | 10  |
|   | 108     | <del>=</del>                 | 17  |
|   | ٤       | القارعة                      | ٩   |

#### (٤) فهرس القراءاتِ القرآنيَّةُ (١)

| الصّفحة  | القارئ <sup>(۲)</sup>                          | القراءة                                 |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ١٦٨      | هُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِن الغمامِ والملائكةِ ﴾ | ﴿ هُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّاأَنْ يَأْتِيَا |
| ١٤       | عیسی بن عمر                                    | ﴿ والشَّارِقُ والشَّارِقَ ﴾             |
| ۱۲۳      | ابن کثیر                                       | ﴿ فإذا هِيَ تَلَقَّفُ ﴾                 |
| 177      |                                                | ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقَ ويَضْيِرْ ﴾      |
| ١٣٥،١٣٤، | عبدالله بن مسعود ١٣٢                           | ﴿ فَقُلا لَهُ قَوْلًا لِيُّتًا ﴾ ع      |
| ١٤       | عیسی بن عمر                                    | ﴿ وَالزَّانِيةَ وَالزَّانِيَ ﴾          |
| 107      | للهُ عليها ﴾ -                                 | ﴿ والخامسةَ أَنْ غَضِبَ ا               |
| ०९       | حمزة                                           | ﴿ فِي بِيمُوتٍ ﴾                        |
| ٧٨       | رُنَ على النَّبَيِّ ﴾ –                        | ﴿ إِنَّ اللَّهَ وملائكَتُهُ مُصَلُّو    |
| 177      | _                                              | ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾                   |
| ١٢٣      | <del>-</del>                                   | ﴿ الحَيْدِ لِلَّهِ ﴾                    |

 <sup>(</sup>١) منسوقة على ترتيب السور .
 (٢) القارئ المذكور في المتن .

# (٥) فهرَشُ الأحاديثِ النَّبُويَّةِ الشَّريفةِ

| الصَّفحة | الحديث                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------|
| ٤        | « احدُ لا أُمَّ لك »                                    |
| 711      | « إِنَّ اللَّهَ ينهاكم عن قيل وقال ، وكثرةِ السُّؤَالِ» |

# (٦) فهرَسُ الأمثالِ والأقوالِ

|     | ( <sup>†</sup> )                          |
|-----|-------------------------------------------|
| 11  | أأنت زيداً ضربته ؟ :                      |
| ٧٦  | اتُّتِي اللهُ ، فأنْ يُدخلُكَ الجنُّهُ :  |
| Y   | أُتزورُنيفأُكرمَكَ ؟                      |
| ٧٧  | أَتَعرفُ رَكَكاً ؟ فعرفَه :               |
| ١٨١ | أَجهلُ بأُمٌّ خُلَيْدٍ:                   |
| 197 | أُحسبَني الشُّيءُ:                        |
| ۱٦٣ | أَحسنَ إليَّ فشكرتُه ، وأَعطاني فمدحتُه : |
| ٨٠  | أَخوكَ زيدٌ :                             |
| ٧   | أُخواكَ يقولان :                          |
| ۲۸۱ | أَرأيتُكُ زيداً ماصَنَعَ ؟ :              |
| 11  | أَزيداً أنتَ مُكَابَرُهُ عليه ؟           |
| 11  | أَزيداً ضربتُ ؟ :                         |
| ٨٥  | أُصلحتُ الطُّعامُ لزيدٍ:                  |

|   | 1 2 5 | أُعطيتُه عَطَاءٌ مُوجِباً لشكرِ زيلٍإ :                                 |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|   | ٧٢    | أَعَطِيتُهُ :                                                           |
|   | 191   | أغيلت المرأة :                                                          |
|   | ١٤.   | أَقَائِمٌ أَخَواكَ ؟ :                                                  |
|   | 107   | أَكُلُكُ النَّفَاحةُ:                                                   |
|   | 717   | ا للهِ لأقومَنُ :                                                       |
|   | ۲۱۳   | اللهم احعلْك منَّا على حذرٍ:                                            |
|   | ١٨    | امتلأته ماءً:                                                           |
|   | 107   | إِنْ تَاتِنِي تُأْتِنِي مشكوراً ، وإن تَزُرُّنِي تَزُرُّنِي مُحُسِناً : |
|   | ١٤٣   | إنَّ تَزُرُّني فأَنا أَزورُكَ :                                         |
|   | 10    | أنتَ زيدٌ ضربْتَهُ :                                                    |
|   | 189   | إِنَّ زيداً أَخُوك ، وإِنَّ عَمْراً صاحِبُك :                           |
|   | ٦٣    | إِنَّ زيداً وعمرُو قَائمٌ :                                             |
|   | ٨٥    | أَنا مُصلحٌ للطُّعامِ لزيدٍ                                             |
|   | ١٣٧   | أن يُضربَكَ زَيْدٌ ، و لم يقمُّ بكرْ :                                  |
|   | ٥٧    | أَوَّ أَن من أمسِ:                                                      |
|   | ٦٨    | <b></b><br>أواسيك بنفسي :                                               |
|   | ٤٨    | أَيُّ النَّاسِ رأيتُ المنونَ عَرَّيْن؟ :                                |
|   | ٩ ٨   | أَيْهُم ضَرِبْتُ؟ :                                                     |
| • | 717   | آيَجْم قَامَ فَأَكْرِمَه :                                              |
|   | 717   | إِيَّاكَ إِيَّاكَ ، والحذرَ الحذرَ ، والنَّجاءَ النَّجاءَ :             |
|   |       | (ب)                                                                     |
|   | 198   | كَجَّلْتُ الرَّحُلُ :                                                   |
|   | 1 7 9 | بحسيك زَيدُ:                                                            |
|   |       |                                                                         |

|   | ٦0          |                  | بحسيك :                                  |
|---|-------------|------------------|------------------------------------------|
|   | 70          |                  | بشُوعِكَ :                               |
|   | ١١٨         |                  | باكورةً الثُّمرةِ:                       |
|   | 180         |                  | بالُّذِي تُريدُ :                        |
|   |             | ( <del>ت</del> ) |                                          |
|   | 1 27        |                  | تَحَكَّمُ عليه زيد <b>ٌ</b> :            |
|   | 179         |                  | تَشْوَّهُتُ شَاةً وأَشَاوِهَ:            |
|   | 1           |                  | تَهَكَّمَ عليه :                         |
|   |             | (ج)              | ,                                        |
|   | 771         | C                | جَلَأْتُ الأَدِيمَ :                     |
|   | ١٦          |                  | جاءَ مَشْياً :                           |
|   | 1 • ٢       |                  | جاء <i>َن</i> ي أهلُ الدُّنيا:           |
| : |             | (ح)              | - <del>-</del>                           |
|   | ١٣٤         |                  | حَبَّذَا زَيْدُ:                         |
|   |             | (خ)              |                                          |
|   | 1.7         |                  | خرجتُ فإذا الأسدُ :                      |
|   | <b>۲</b> ۱٦ |                  | خيرٍ ، عافاكَ ا للهُ :                   |
| : | 107         |                  | دَارِعْ وا <b>دَّ</b> رِعْ:              |
|   |             | (ذ)              | ري د ري                                  |
|   | ١.          | ( )              | ذهبتُ الشُّامَ واليمنَ :                 |
|   | ١٦          |                  | ذهب صاعداً:                              |
|   | •           | (J)              |                                          |
|   | ۱۳۸         |                  | رأيتُ زيداً ، ومرزْثُ بزيدٍ :            |
|   | ٦٧          |                  | رايت ريدا ، ومررت بريدٍ .<br>رأيتك أنت : |
|   | <b>\</b> Y  |                  | رايس آن .                                |

| ٦٨         | رأيتُكَ إِيَّاكَ :                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨        | رأيتُك ، ومررْثُ بِك :                                            |
| ٧          | رأيتُ المسلماتِ :                                                 |
| ۱۳۸        | رأيتُ هِنْدًا ، ومرزْتُ بهندٍ :                                   |
| ٥٩         | رجلٌ رِضًا ، وامرأةٌ رِضًا :                                      |
| <b>٧</b> ٩ | الرَّجْجُلُّ يلي أمرَ المرأةِ :                                   |
| ०९         | رُوِيت القصيدةُ فهيَ مَرْوَيَّةٌ:                                 |
|            | (j)                                                               |
| ١٨٤        | زيدٌ أُخُوكَ ، واضرِبْ محمَّداً ، وانطلقَ سعيدٌ :                 |
| ۱۸۳        | زيدٌ أُخُوكَ ، وضربْتُ حَعفراً :                                  |
| ١٤٣        | زيداً أعطيتُه فشكرني زَيدٌ:                                       |
| ١٢         | زيدٌ أَنتَ رجلٌ عليه :                                            |
| ١٨٨        | زيَّدُ آخذٌ عمراً فضاربُه ، ومحمَّدٌ مُحسنٌ إلى عمرٍو ومحبُّ له : |
| ١٩.        | زيدٌ خلفَكَ ، ومحمَّدُ أمامَكَ :                                  |
| ١٨٣        | زيدٌ صاحبُك ، ومررثُ بجعفرٍ :                                     |
| ١١         | و <b>و</b><br>زید ضربت :                                          |
| ۲۸۱، ۲۸۱   | زيد ضربته: ١٨٥، ١٨٥٠                                              |
| ۱۸۳        | زيدٌ ضربتُه ، وعمرُو كلَّمْتُهُ :                                 |
| ١٥         | زيدٌ ضربتُه ، وعمراً مرژتُ به :                                   |
| ١٨٤        | زيدٌ ضربتُه ، وقامتُ هندٌ في دارِه :                              |
| ١٨٤        | زيدٌ عمرٌو كلَّمْتُه :                                            |
| 191        | زيدٌ عندَكَ وناظرُه إلى أخيه :                                    |
|            |                                                                   |

زيدٌ في الغرفةِ وناظرٌ إلى من يختالُ في الطُّريقِ ، وزيــدُ على الفــرسِ

|   | ١٨٨   | وطاردٌ الحيلَ :                                    |
|---|-------|----------------------------------------------------|
|   | ١٨٤   | زيُّدُ قامتُ هندٌ في دارِه :                       |
|   | 191   | زيدٌ كائنٌ عندُكَ ، وعمرُو مستقرٌّ في الدَّارِ :   |
|   | ١٨٧   | زيدٌ منطلقٌ أخوه قائمٌ:                            |
|   | 90    | زيدٌ ما شأنُه ؟ :                                  |
|   |       | (ش)                                                |
|   | ١٦٣   | شكرتُه إذَّ أَعطاني :                              |
|   | ٤٩    | شَلَفَه بالقَرُّ طِي :                             |
|   | 198   | شَاهُ كِجُلَّةً :                                  |
| • |       | (ص)                                                |
|   | 177   | صَرْصَرَ البازيُّ :                                |
|   | 117   | صالح الحالي :                                      |
|   |       | (ض)                                                |
|   | ١٨٧   | ضَربتُ زيداً ، وأُحوك محمَّكُ :                    |
|   | ١٨٧   | ضربتُ زيداً ، وجاءَني محكَّدٌ ، وأُخوك أبو جعفرِ : |
|   | ١٣٨   | صرب زی <b>د</b> عمراً :                            |
|   | ۹۸،۷۸ | ضربُ زيداً غُلامُه :                               |
|   | ١0    | ضُرِبَ زيدٌ اليدُ والرِّحْلُ :                     |
|   | ١١    | ضوارب زيداً :                                      |
|   |       | (ظ)                                                |
|   | 17    | ظهرُ الجبلِ وبطنهُ :                               |
|   |       | (6)                                                |
|   | ١٨    | عجبتُ له من ضربِ أخيه :                            |
|   | ١٨    | ءِ<br>عجب <b>ت</b> من ضربِ زيدٍ :                  |
|   |       |                                                    |

| ١٨            |      | عجبْتُ من ضاربِ زيدٍ :            |
|---------------|------|-----------------------------------|
| 7 7           |      | عجبت ممَّا قُمْتَ :               |
| 1 • 1         |      | عسى أُن يقومُ زيدٌ :              |
| 1 • ٢         |      | عسى أَن يكونَ جاءَكَ خُمَسةٌ:     |
| ١٨٦           |      | عسى زيدُ أَن يقومُ :              |
| ነለኘ           |      | عسى الغُويُّرُو أَبُوْساً :       |
| ١٣١           |      | عشرون غلاماً ، وعشرون جاريةً :    |
| 107           |      | علمُكُ بزيلدٍ كانَ ذا مالٍ :      |
| ١٩.           |      | - برياً<br>عليكَني ، ومكانُكَني : |
| ۱۸۷ ،۱۸۰ ،۱۸۳ |      | عمراً ك <b>لَّمْتُه</b> :         |
| 1.7           |      | عندي ثلاثة شُسُوع :               |
| ٨١            |      | عندي منهما عالم وحاسِم :          |
| <b>~</b> 1    | (ċ.) | علىدي سهما عام وحاسِب.            |
|               | (غ)  | ,                                 |
| 70            |      | غداً إلى حبل:                     |
| 70            |      | غداً أَنَّكُ راحلٌ :              |
|               | (ف)  |                                   |
| 717           |      | فَقَدْتَنِي ، وعُدِمْتُنِي :      |
| ١٢٢           |      | فلانٌ محتالٌ :                    |
| ٨١            |      | في الدَّارِ زيدُّ وعَمرُّو :      |
|               | (ق)  |                                   |
| ۲۲.           |      | قد جَلُّى الصَّقرُ والبازيُّ :    |
| 771           |      | قد جَلا القومُ عن منازلهم :       |
| ٧١            |      | قد حَنبلَ وعَنبرَ :               |
| 119           |      | قد حالَ عن العدلِ إلى الجُوْرِ :  |
| / 1 <b>1</b>  |      | · 75 6. 5                         |

| قد صَرَّحَتْ بجِدَّانَ وبجِلْدَانَ :                                              | ١٦٧        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| قُدَارٌ سَفَذْذَهُ :                                                              | ٦٤         |  |
| قُرُونَ لِيُّا:                                                                   | 104        |  |
| قَعْدَكَ اللهُ :                                                                  | ٦٣         |  |
| قائمٌ زيدٌ ، ومنطلقٌ بَكُرٌ :                                                     | ٨٠         |  |
| القائمٌ قائمٌ في الدُّارِ ، والصَّارِبُ ضاربٌ زيداً :                             | 100        |  |
| قامَ أخوك ، وجلسَ صاحبُك :                                                        | 179        |  |
| قامت هند :                                                                        | ١٣٤        |  |
| قامَ الرَّحلان :                                                                  | 771        |  |
| قَامَ زِيْدٌ ، وجلسَ محَمَّدُ :                                                   | ١٣٧        |  |
| قَامَ زِيْدٌ وعمرُو :                                                             | ١٢٦        |  |
| ( <u>*</u> )                                                                      |            |  |
| كُمْ مَالُّكَ ؟ وَهَٰذَا غَلَامُكُ ، وَالْفَتَى عَامَلٌ ، وَالْمُصَلُّى وَاسْعٌ : | ١٣٩        |  |
| كنتُ زيدٌ ضربتُه :                                                                | 10         |  |
| كانَ ولا يُملكُ شيئاً :                                                           | ١٠٣        |  |
| كيف ما البحر أمس ؟                                                                | 9.4        |  |
| (ل)                                                                               |            |  |
| ر<br>لُبِجَ بالبعيرِ :                                                            | 198        |  |
| لعبدُ اللهِ ضَرَبْتُه :                                                           | \ 0        |  |
| لم يخش:                                                                           | : <b>A</b> |  |
| لم يوم :                                                                          | ٨          |  |
| لم يضرب ، ولن يضرب :                                                              | ١٣٨        |  |
| لم يَغزُّ :                                                                       | ٨          |  |
| لَمَّا أَحسنَ إِليَّ شكرته ، وإِذا أُعطاني مدحَّتُه :                             | ۱٦٣        |  |
|                                                                                   |            |  |

|   | ٤٩    | لَمَّا مَاتُ المُلكُ حَرَّاكَنا بسكونِه :   |
|---|-------|---------------------------------------------|
|   | ۲۸    | لم يَكُنِّنِ ، و لم يرمِ ، و لم يقضِ :      |
|   | ٤     | لا أُمَّ لك :                               |
|   | ٨٩    | لا وَرَبْيُكَ لا أَفعلُ :                   |
|   | ١     | ٧ : لك :                                    |
|   | 171   | لا حولَ ولا قوَّةَ إِلَّا با للهِ :         |
|   | 171   | لا حِيلةً ولا محالةً :                      |
|   | 10.   | لْيَلَةٌ طَلَّقَةٌ ، وليالِ طُوالِقُ :      |
|   |       | (?)                                         |
|   | 100   | متى تَقُمُّ ، ومتى تَزَرُني تَزَرُني :      |
|   | 10    | مِحَمَّداً لقيتُه ، وجعفراً أكرمُتُه :      |
|   | 4 V   | مُذُ اليومِ :                               |
|   | ١٣٣   | مرژتُ ببکیرْ ، وهمُذا خالِدٌ ، وهو یجعَلْ : |
| • | 1 2 7 | مرزَّتُ بالحسنِ الوجهُ :                    |
|   | ١٨٠   | مرزَّتُ برجلٍ أُحسنَ منكَ أبوه :            |
|   | ١٨٠   | مرژئ برجلٍ حسنٍ وجهاً :                     |
|   | 70    | مرژث برجلٍ حسنِ الوجهِ :                    |
|   | 70    | مرژئ برجلٍ حسنِ الوجةُ منه :                |
|   | ١٨٠   | مرژت برجلٍ حسنٍ وجهه :                      |
|   | ۱۸۰   | مرژُتُ برجلٍ حيرٍ منك أباً :                |
|   | ١٨٠   | مرژّتُ برجلٍ خيرٍ منكُ أبوه :               |
|   | ٨١    | مرژ کی برجلِ ظریفِ ، وشاعرِ ، وبزَّازِ :    |
|   | 7 £   | مرزَّتُ برجلٍ ماشئتُ من رجلٍ :              |
| : | 7.7   | مرزَّتُ برجلٍ هُمُّلُكَ من رجلٍ :           |
|   | ·     |                                             |

|        | ,                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 80   | مررَّتُ بزيدٍ الظُّريفِ :                                            |
| ١٤٣    | مرژف بزیدِ علی رأ سِه عِمامة :                                       |
| ۸۱     | مرڙت بزيدٍ وبکرٍ :                                                   |
| ١٤٣    | مرژتُ بزیدٍ وعمرُّوجالشُ :                                           |
| 1 £ Y  | مرزَّتُ بالضَّاربِ الرَّحلِ :                                        |
| . 7.   | مرژْتُ بالقائمِ أخوها ، وبالقائمةِ حاريتُه :                         |
| 77     | مرزْتُ بالَّذي في الدَّارِ أُخوه ، وضربتُ الَّذي بينَ الكرامِ أبوه : |
| 77     | مرژ قُ بمثلِكَ الظُّويفِ :                                           |
| ١٣٨    | مرژتُ بالهنداتِ ، ورأيتُ الهنداتِ :                                  |
| ۲.۲    | مرژتُ بِهُ ، ورغبْتُ في عشرَتِهُ :                                   |
| 10     | مُطِرُنا الزَّرَعُ والضَّرَعُ :                                      |
| £      | مَنْ جَثْتُهُ يَقُرأُ ؟ :                                            |
| 171    | مَنْ شَمَّ خِمَارُكِ بَعَدي ؟:                                       |
| ٤٧     | من المنونُ عَرَايُنَ ؟ :                                             |
| ٤٨     | مَنْ يقرأُ جُئْتُهُ :                                                |
| ۱۹۱،۹۸ |                                                                      |
| 7.7.7  | ماأُحسنَ زيداً ، وما أُجملَ بكراً!:                                  |
| 77     | ما قوم زيداً!:                                                       |
| ٥٧     | ما قوم ريدا ؟ .<br>ما أُمُيْلِحَ زيداً ! :                           |
|        | م الميليخ ريدا ؛ .<br>ما انصرف إلا وهو مهموم :                       |
| ١٠٣    | ما الصرف إلا وهو مهموم :<br>ما بالك ؟ :                              |
| 117    |                                                                      |
| ١١٩    | ما حالُ زيدِ؟:                                                       |
| ١ ٥    | مارأيتُ قوماً أشبهَ أحرارُ منهم بعبيدٍ من بني فلان :                 |
| ١٤     | ما زيداً أنا ضاربُه :                                                |
| -<br>- |                                                                      |

| ١٢.  | ما شأنُّكَ ، وماحالُكَ ، وما بالُّكَ ؟ :                               |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٣  | ما كان هو مهموماً:                                                     |
|      | ( <sup>0</sup> )                                                       |
| ٧٥   | نبشت الشيء :                                                           |
| ۱۱۸  | نخلة مُبكِرة :                                                         |
| ٨٥   | نَكَتْتُ الْجَبَلُ ، ونقضْتُ الحائطُ :                                 |
|      | (->)                                                                   |
| ۲۱۳  | هُبْكُ فعلْتَ كذا:                                                     |
| 77   | هو زید معروفاً :                                                       |
| ٨٠   | هو سَاءَةً سَوْءٍ ، وبجِيئةِ سَوْءٍ ، وبكِينةِ سَوْءٍ :                |
| ٦٢   | هو معروفاً زیدٌ :                                                      |
| 110  | هْنْدُه هِنيْدٌ ، ومرزَّتُ بَجُمُلُ :                                  |
| ۱۷۷، | هَذَا بَكُو : عا ، ١٣٣ ، ١٤٤                                           |
| ١٤٤، | هُذَا جُحُو ضُبٌّ خَرِبٍ: ٩٧                                           |
| ۱۸۸  | هذا حلود حامض :                                                        |
|      | هلذا رجلٌ صَرُورةٌ وامرأةٌ صَرُورةٌ ،وامرأةٌ فَرُوقةٌ ، ورجلٌ فروقةٌ ، |
| ٧.   | ورجل هَمَزةً لمَزةً ، وامرأة هُمَزةً لمَزةً :                          |
| 110  | هُذَا الرِّدُوْ ، وعجبتُ من البُّطِئُ ، والرُّدِئُ ،والبُّطُوْ :       |
| ٦٢   | هُذَا زِيدٌ قَائِماً :                                                 |
| ۱۷   | هٰذا الضَّارَبُ الرَّاحِلِ وعمروٍ :                                    |
| ٥٧   | هَٰذَا صُورَيْرِ مِنْ زيداً:                                           |
| 77   | هٰذُلكَ :                                                              |
| ٥ ٤  | هذا مُثَيَّلُ هُذا:                                                    |

|   | 1.0          | :   | واللهِ لاأشتُمكُ ، وإنَّ شتمكَ لَعظيمٌ  |
|---|--------------|-----|-----------------------------------------|
|   | <b>717</b> . |     | وَهُبَنِي اللَّهُ فِداكَ ! :            |
| • |              | (ي) |                                         |
|   | ٧            |     | يقولان أخواك :                          |
|   | ١٣٧          |     | يقومُ زيدٌ ، وينطلقُ بِشُرُّ :          |
|   | ٥٧، ٥٦       |     | اليومُ الأُضحى :                        |
| : | ٥٦           |     | اليومُ الجمعةُ :                        |
| • | 1 £ £        |     | يومُ الجمعةِ قمتُ :                     |
| : | 1186118      |     | اليُوْمُ اليَوَمُ :                     |
|   | ١١٣          |     | يَوْمٌ يَوِمٌ ، ولَيلةٌ لَيُثلاثُهِ :   |
|   | ١            |     | يابا المغيرةر:                          |
|   | ١٧٧          |     | يا زيدُ الظّريفُ ، ويا جعفَرُ الكريمُ : |

## (٧) فَهُرَسُ الأشعارِ والأرجازِ

| الصَّفحة   | قائله                        | آخر البيت            |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 7 - 7      | <del></del>                  | كسائهي               |
| 197        | الحارث بن حِلْزة             | النَّجامُ            |
| 197        | الحارث بن حِلْزة             | الإمسامج             |
| 190        | = =                          | الخلَّصَامِ          |
| 197        | = =                          | سَقَّفَاءً *         |
| 190        | <b></b>                      | البُكامُ عُ          |
| 190        |                              | أَبْلا <b>ء</b> ُ    |
| 97         | موسى بن جابر الحنفيّ         | الغائب               |
| ١١٣        | النَّابغة الذُّبيانيّ        | لازبِ                |
| 711        | رجلُّ من الأنصارِ            | <b>و بک</b><br>تؤنب  |
| 771        | سلامة بن جندل                | و و<br>قرصوب         |
| ١١٨        | ضَمْرة النَّهُشليُّ          | عتابي                |
| ۲.0        | عبيد الله بن قيس الرُّقيَّات | يعجبها               |
| ۱۲٤        | الفرزدق                      | يقارِ بُهُ           |
| 10         | الرَّاعي النَّميريُّ         | أعا <u>ر</u> به      |
| ] <b>*</b> | ابن قيس الرُّقيَّات          | مطل <i>ب</i><br>مطلب |
| ۲.٧        |                              | و ه<br>صحبتي         |
| ۸۳         | البطين التيمي                | ر<br>تغذَّت          |
| 7.7        | ·                            | الَّــيَّ            |
| ۲٠۸        | العجاج                       | <b>نن</b><br>التي    |

| 7.5           | أبو النَّجم العِجْليُّ | و رب<br>مُدبجاتِ |
|---------------|------------------------|------------------|
| ۲۰۳           | أبو النَّجم            | الحياق           |
| · Y 1 A       | أبو النَّجم            | بعدُ مُتْ        |
| 719           | أبو النُّجم            | الغلصمت          |
| . X 1 X       | أبو النَّجم            | مَسْلَمَتْ       |
| A17.          | <del></del>            | أمْكِنَة         |
| ١٧٦           | <del></del>            | المطيّة          |
| ١٩.           | <del>.</del>           | دارج             |
| 7 . ٤         | العكتاج                | أنهجن            |
| ١٣٣           | مضرش بن ربعي           | الشريحا          |
| ١٣٣           | أو يزيد بن الطَّثريَّة |                  |
| ٦٧            | طرفة                   | ره<br>تغتلري     |
| ; <b>۲۲</b> • | زهير                   | مَرْصَدِ         |
| · <b>.</b>    | الفرزدق                | الأباعِدِ        |
| 178           |                        | الفرقلر          |
| . \ o \       | طرفة                   | <b>غ</b> لدِي    |
| AY            | مسلم بن الوليد         | بمحلودي          |
| 177           | الأعشى                 | وداد             |
| ١٢٦           |                        | غادِي            |
| 99            | بعض المولَّدين         | عَلَّهُ مُ       |

| 99        | = =                          | وَدَدُ                          |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|
| 99        | بعض المولَّدين               | ر رو<br>اُسعد                   |
| 99        | _ = =                        | وو<br>هدو                       |
| 107       |                              | أَحَدَا                         |
| 17.1100   | 118                          | عَدَدَا                         |
| 311, 971  |                              | تعممكا                          |
| 108       | شقيق بن جزء بن رياح الباهليّ | العِبادَا                       |
| 7.1.7.    | عديٌّ بن زيد                 | مِدادُها                        |
| 7 • 7     | (ابن الرِّقاع العامليّ )     |                                 |
| ۲.,       | = =                          | أبلادكها                        |
| 108       | شقيق بن جزء بن رياح الباهليّ | الجيادا                         |
| 198       | <del></del>                  | الفحر                           |
|           | سعد بن قرط،أو معبد بن قرط    | نارِ                            |
| ٨٩        | أو سعد بن قرين               |                                 |
| ١٩.       |                              | جائرِ                           |
| 17        | أبو يحيى اللاحقتي            | الأقدارِ                        |
| ٥.        | حشّان بن ثابت                | تذكير                           |
| 777       | الأعشى                       | الفاجر                          |
| 77        | <del></del>                  | ساخر                            |
| ١.        | ذو الرُّمَّة                 | جازِرِ                          |
| 17 £      | عمر بن أبي ربيعة             | يخصر                            |
| 197       | الرَّاعي النَّميريُّ         | <b>بخ</b><br>ينفر               |
| , Υ•Λ     | <del></del>                  | مُتارُ                          |
| ٧٩،٤٦     | أبو ذؤيب الهذلي              | لايضيرها                        |
| Y \ ` £ Y | عدي بن زيد العبادي           | تحفير                           |
| ۳.        | الشَّمَّاخ بن ضِرار          | ز <sup>ک</sup> میر <sup>و</sup> |
|           |                              |                                 |

| 1 7 9   | طرفة بن العبد                   | <b>و د</b><br>شقر    |
|---------|---------------------------------|----------------------|
| 90      | الحطيئة                         | النَّاسِ             |
| ١٦٤     | مِسْوَر بن زياد العذريّ         | المضاجع              |
|         | (أنس بن العَبَّاس بن مِرَّداس ، | الركاقع              |
| 177     | أو أبو عامر جدٌّ العبّاس )      |                      |
| 170     | عبد الله بن الزُّبير            | معي                  |
| , 1 • ٢ | أبو النَّجم العِجْليّ           | أصنع                 |
| .17     | أبو مِحْجُن الثَّقَفيُّ         | راع                  |
| ١٦      | <del>-</del> -                  | الرهقاع              |
| 184     | الأسود بن يعفر                  | م<br>متتابع<br>متربع |
| ۲ • ۹   | الفرزدق                         | المرتكع              |
| · Y 1   | ذو الخرق الطُّهُويُّ ا          | اليُجدُّعُ           |
| 71      | = =                             | اليتقضع              |
| 717     | قيس في فريح                     | <b>و</b><br>يبيع     |
| 1 V     | المرار الفقعسي                  | وقوعًا               |
| ٦،٤     | = =                             | مساعِف               |
| ۲۲.     | العبكاج                         | <i>تَشُوُ</i> فا     |
| Y • 7   | <del></del>                     | افتراق               |
| 19      | يزيدُ بنُ خَخَالَق              | يغُواقِ              |
| ۲۰۸     | أبو ذُوَيب الهذليُّ             | بثبيق                |
| 1 & £   | الكلابي <u>"</u>                | بَرُقْ<br>بَرُقْ     |
| 77      | رؤبة                            | <b>ر نی</b> ا<br>زکا |
| ١٣٦     | عبد الوسمين بن حشّان            | الأسحلِ              |
| 7.7.70  | امرؤ القيس                      | مر بخل               |

| , 44                                          | امرؤ القيس               | ى<br>تىسفل           |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 7.0                                           | جميل بن عبد الله بن معمر | جمل                  |
| ۲.۳                                           | امرؤ القيس               | مُحْزِمَّلِ          |
| ١٢٨                                           | ذو الرُّحُومَة           | تۇھل                 |
| 90                                            | الخُطَيَّة               | مهلهلِ               |
| 1.1                                           | كعب بن سعد الغنوي ۖ      | ق <del>ى</del> ول    |
| 7.8.78                                        | امرؤ القيس               | . مُعَوَّلِ          |
| 177                                           |                          | محتالي               |
| 199                                           | امرؤ القيس               | الحنالي              |
| 140                                           | امرؤ القيس               | رَالِ                |
| 1991197170                                    | حاجب بن حبيب الأسدي      | جِعالِ               |
| .1.7                                          | امرؤ القيس               | عالرِ                |
| · ۲1.                                         | تميم بن أبي بن مقبل      | قالِ                 |
| 17.                                           | لبيد بن ربيعة العامري "  | زائ <b>ل</b><br>زائل |
| 141                                           | الأعشى                   | تُصِلُ               |
| ٤                                             | جر پر                    | تُعَوَّلُ            |
| 1.4                                           | <u> </u>                 | احتفالها             |
| ١٦٤                                           | عبدة بن الطُّبيب         | المراحيل             |
| ١٢.                                           | الأسد <i>ي</i>           | يتخيل<br>يتخيل       |
| ۲۷                                            | كهدل الزَّاجز            | كَهْدَلا             |
| ٨٢                                            | ليلى الأخيليَّة          | لَيَفْعَلا           |
| 177                                           | الأعشى                   | نَغِيلا              |
| Y 1 Y                                         |                          | تَبالا               |
| , <b>\                                   </b> | الأعشى                   | أطفاكحا              |
|                                               |                          |                      |

| ٧٧           | كهدل الرَّاجز         | طِفْيلا              |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| Y • Y        |                       | ال <b>ر</b> حِلْ     |
| <b>۲</b> •۲  |                       | يعجِول               |
| 177          | لبيد بن ربيعة العامري | <b>كير.</b><br>الثلل |
| 177          |                       | محتال                |
| . 1 ξ λ      | أُميَّةً بن أبي عائد  | الدِّحالْ            |
| 7 + 7        |                       | أطلال                |
| . <b>\ Y</b> | الفرزدق               | الحوائم              |
| ١٦           |                       | الجوم                |
| 100          | زهیر                  | تضُرمَ               |
| 115          | أُبو الأحرز الحمانيّ  | مُكرَم               |
| 175          | عنترة                 | المتعم               |
| 77.          | عنترة                 | المعكم               |
| 1 7 1        | زهير                  | للفَع                |
|              |                       |                      |
| ١٣٤          | الفرزدق               | كرام                 |
| ١٢١          |                       | طُعامِ               |
| 717          | الأسود بن يعفر        | صَمامِ               |
| 171, 371     | الصبي                 | يخيموا               |
| 719          | أبو وَجْزة السَّعديُّ | أنعموا               |
| ١٣           | لبيد                  | <b>گ</b> لوم         |
| 19169        | عمر بن أبي ربيعة      | يدوم                 |
| 1.4          | ذو الزُّمُّكَة        | مهموم                |
| ١٧٧          | الأحوص                | الشّلامُ             |
| 7.7          | الفرزدق               | إلتيامها             |

| ۱۳۳ — ۲۱۸<br>۲۱۸ — لأميّة بن أبي الصّلّت ١٥٦ | الدَّمَا<br>فمَهُ |
|----------------------------------------------|-------------------|
|                                              | 97.               |
| لأريخ التي موندري لأملك بيرا المتألي         | فمه               |
| د بي حراس اريسب د سيه بن الصلت               | ĨĬ                |
| الأعشى                                       | عَامَا            |
| ٧٨                                           | البكن             |
| 1500155                                      | و<br>تُرِدانِ     |
| عبد الرسمان بن حسَّان                        | مِثْلانِ          |
| نِ امرؤ القيس ١٥٨                            | تَنهملا(          |
| رجلٌ من طيِّئ                                | يمَان             |
| النَّابغة الحكَّديُّ ١٨١                     | العنان            |
| رؤبة بن العكتاج ١٤٨                          | العين             |
| کثیر ۲٤                                      | ر<br>تلی <i>ن</i> |
| قيس بن الخطيم الأوسيُّ ٢٥                    | قَمي <i>ن</i> ُ   |
| <u></u>                                      | وم<br>هنه         |
| حشّان بن ثابت ۱۹۹،۱۹۷                        | عثمانا            |
| ذو الإصبع العدواني أوأبو بجيلة ٢١٢           | إِ <b>يَّ</b> انا |
| 178                                          | عينها             |
| 71                                           | أيامِنينا         |
| Y•1                                          | للذي              |
| Y · 1                                        | للقَصي            |
| العجّاج ٢٥٦                                  | مُلْصيُّ          |
| امرؤ القيس                                   | بالِيا            |
| النَّابغة الحكماتي ٧٣                        | أتاويا            |

## (٨) فَهُوسُ الأبنيةِ والصَّيغِ الصَّرفيَّةِ

| مه                          |                        |                           |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| آءة : ۱۱۹،۱۱۷               | اتَّصَلَ : ۱۲۶         | أُخَر (اسماً لرجلٍ) :٢١٤  |
| الآئي: ١٧٥                  | اتَّعَدَ : ١٢٥         | أُخطأت، أُخطَيْت: ١٧٥،١٧٠ |
| آلمنيًّا: ٦٩                |                        |                           |
| آوامج ۱۷۵                   | اتَّقَى: ١٢٥           |                           |
| أب: ۱۱٦،۲۳                  | أَجُدُّ: ١٣٥           | اُخَوِي:١١٦               |
| اب: ۲۱۰                     | أَجْمَع ، جَمُعاء: ٥٠١ | أَدْلٍ: ١١٤               |
|                             | م<br>أُجُوعُك: ٩ ٥     | ادلنْظَي: ١٧١             |
| أَبكر: ٦١                   | أَجْواحِ: ١٧٣          | أُوْلُس:٣٠                |
| إِبِلِّ :۱۳٦،۱۲۳            | آجْيال: ۱۷۳            | أَوْجَال:١٠٢              |
| أَبُورُ (جَمْعُ أَبِي): ١٥١ |                        | أَرَس:۳۰                  |
| أَبُوِيُّ:١١٦               | اَحْقِ: ١١٤            | :                         |
| أَبابيل:١٦٢،١١١             | أَحْمَر: ١٥٠،٨١،٣٠     | أۇسان:١٠٢                 |
| أَبَاعَ:٢٠٩                 | اَحْوى:۲۹،۲۸،۲۷        | أَوْمَل: ١٤٩              |
| أَبِيُوكِرينا ٦٦            | و<br>اَحَيْوِيْ: ٣١    | اً رُوى: ٢٨               |
| ر<br>أَيْنِيْنَاء: ٠٠       | أُحيِّ:۲۱،۳۰،۲۹،۲۸     | أَرُّوا فِي: ٥٧١          |
| ١٢٥: هَجَّا                 | أخ:۲۱۱                 | أُرُولِيَّةُ:٤١،٢٧        |
| اتَّزَنَ: ١٢٥،١٢٤           | أخت،وبنت:٩١            |                           |
|                             |                        |                           |

|                               | اسرَنْدی:۱۷۱                 | أُرْيُولِيَّةُ : ٢٨، ٤١ |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                               | N. 1                         |                         |
| اغْرَنْدَى: ۱۷۱               | أَشُود: ۲۷، ۲۸               | أُرِيَّةً: ٢٨،٢٧        |
| أُغْزَيت: ٨                   | أَسَاطير:١٦٢                 | أُرِيَّيَّةً : ٢٧       |
| أُغْيَلَت المرأةُ: ١٩١        | مر.<br>اسپاري : ۴۳           | إِزْمُوْلُ :۱۰۷         |
| أَفْعَلُ: ١٤٩،٦٩،٦١،٢٨        | أُسَيِّدُ: ٥٥،٥٤،٤٣          | أَشْبَاعُ: ١٠٢          |
| مووو<br>أفعل: ۹ د ، ۲ ، ۲ ، ۲ | أشساع: ١٠٢                   | استَحْوَذَ: ۱۹۸، ۱۹۸    |
| أَفْعِلُهُ: ١٥١،٦١            | أَشْياء: ٩١                  | استُرُو َحَ: ۱۹۱        |
| أَفْعِلاءُ: ١٥١،١٥٠           |                              | استَزالَ:۱۹۸            |
|                               |                              | استَصْوَبَ : ۱۹۱        |
| افعَوْعَلَ: ٩٨،٢٦             | أَصَّمُ: ٣٠                  | استَطالُ :۱۹۸           |
| <b>قوم ق</b><br>أفعول: ۱۱۰    | م<br>أَصَيْغِرِ مُمنك: ٤٥،٥٥ | استَعَانَ:۱۹۱           |
| أَفْعَالُ: ١٥١،٦٠،٥٢          | أَضاه = أَضُوَاتُ: ٧٤٧       | استَقْوَمَ : ۱۹۸        |
| اَفْلُس: ٨٨                   | إِطِلُّ: ۱۳٦،۱۲۳             | استَقامَ: ۱۹۸،۱۹۱       |
| I                             | ره .<br>أطولت: ۱۹۱           | استَنامَ:۱۹۸            |
| أَفْوْس = أُفَيْشُ : ٢٦       | أطولت                        | اسحَنْكُكُ:١٢٥          |
| أَفاعِلُ: ٦١                  | أُعَيْمٍ: ٢٩                 | إِشْحُوْفَ:١٠٧          |
| وو<br>اقتلوا=اِقتلوا:٥١٥      | *                            |                         |
| أقدام: ۱۰۲                    |                              | و<br>أشدان=أشدال: ۹۳    |

| <b>بُر</b> ج= <b>بُرُجُّ</b> : ١٢٩ | اَوَيْتُ: ٩٨،٦٩            | أَقُّلام:١٠٢                        |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| مود مرد: ۱۲۹                       | أَوَائِلُ:٧٣               | أَقَامَ: ٢٠٩                        |
| بُرُدُّ: ۱۲۳                       | ر<br>آواسيك:۲۸             |                                     |
| بَرُوكُ :۲۲۱                       | ايتَزَنَ: ۱۲٥،۱۲٤          | ر هر<br>آکلب:۸۸                     |
| قطئ:۱۱٥<br>بطئ:۱۱۵                 | ايتَصَلَتْ: ١٢٤            | الأُكَمَة:١٤٦                       |
| بطّحاوات: ١٤٠                      | ایتعکد:۱۲۰،۱۲۶             | إِكَافُّ=وِكَافُ:٣٩                 |
| بَطُنُّ وَبُطْنَانَ: ١٥١           | أَعَنُ: ٦١                 | ال:١٥٠                              |
| بَقَابِيقَها:٨٨                    | أَيامِن: ٦١                | أُمَةً=إِمْوانَ:١١٦                 |
| البِكَحُ والبُّلْحَةُ :١٩٣         | اًیامِنینا: ۲۱             | م<br>أموي:٣٠                        |
| بِلِدِ:١٣٦                         |                            | فريعي : ٤٢،٤١<br>أُمَّيِّينِ: ٤٢،٤١ |
| بْلَهْنِينَةُ *: ١٠٨               | بَجُلُّ (بمعنی حَسْبُ):۱۹۲ | و م<br>انبۇڭ: ٩ ٥                   |
| بَنْيُون : ٦٠                      | البَحِيلُ والبَحَالُ:١٩٢   |                                     |
| البَاطِلُ (مصدرً):٩٦               | و <b>بو</b><br>بختي: . ٤   | الأنجوشة: ٧٥                        |
| الباغِزُ (مصدر):٩٦                 | وه عاد<br>بختیه: ٤٠،٢٧     | أنعم: ٢٥                            |
|                                    | <b>و فرود</b><br>بگوش: ۲۹  |                                     |

| بَيْكَتْ: ٩٥،٧٢                                  | جُعْبَى : ۱۷۱               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| و <b>عن</b><br>بيوت: ٩ ه                         | الجُلْكِ: ١٩٢               |
| الباًل:١١٩                                       | جَلْبُ:١٢٥                  |
| <b>مِه</b><br>تَؤْقِنُونَ: ١٤٥                   | الجَلَبَة:١٩٢               |
| التَّجلِّي: ۲۲۱                                  | جَلُوعٌ: ٢٢٢،٢٢١            |
| غ الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | ر <b>بک</b><br>جلی:۲۲۱      |
| تَرِرَفهو تَارِيْنِ:۲۲۲                          | مجملة الجميل ٢٠٥            |
| التقوى: ١٦٩<br>التقوى: ١٦٩                       | جَوْبة و جُوكِ بِهِ ١٥٣:    |
| تَكُوُّهُ وَتُمَوُّ: ٤١،٤٠                       | -<br>جُوَبة:۱۷۳،۱۷۲،۱۷۲،۱۷۲ |
| التُّداءُ: ۸۷                                    | جَوائب: ۱۷۲                 |
| وَجَبَدُوجَذَبَ:٦٨                               | جَوارٍ: ٢٩                  |
| ا المجيل: ۱۹۲                                    | جاءِ=جواءِ: ٣٢،٣١           |
| الجيل = الجبل: ١٩٢                               | ٠<br>جَايَجِي: ١٠٠          |
| <b>انگو</b><br>الجيلة: ۱۹۲                       | جَابة: · ٧٠                 |
| الجَنَّانُ: ١٩٤                                  | جَارِوْدُ: ۲۲۱              |
| جَحْمَرِش:۱۱۱،۱۰۹،۱۰۸،۳۸                         | جال: ۱۷۰                    |
| جَدُّوَل:۱٤٩،٢٨                                  | جَيْاً لُ: ١٧٢،١٧١،١٧٠      |
| محَدَيُولَ: ٢٨                                   | مَرِيلَ: ۱۷۳،۱۷۲،۱۷۲،۱۷۲    |
| جِژْدُڅُل: ۱۰۸،۱۰۷،۲۳                            |                             |
| جَرُول: ١٤٩                                      |                             |
|                                                  |                             |

| حشراء: ۱۵۰،۱٤٠          | جَيائلُ:١٧٢                          |
|-------------------------|--------------------------------------|
| تحمراءان: ١٤٠           | جَيْدُ=فَيْعِلُ: ١٤٨                 |
| کمراوان: ۹۸             | الجُيُّار: ۱۹۶                       |
| الحنبك : ٧١             | <b>د و د و د</b> ۲۶:                 |
| حَثْبَلُ: ٧١            | حَبَلَ:٧١                            |
| حَنَفَيُّ: ١١٦          | گِبْلُوِيِّ:٥١،٥٠،٤٦،٤٥              |
| حَوْاَبِّ: ١٧١،١٧٠      | محبکیان:۱۶۱،۱۲۰                      |
| حَوَجٌ: ١٧٠             | حُبْلَيَات:١٦٠                       |
| حَاجِ:۲۱۰               | خباری: ۷٦،٤٤                         |
| حاحُيثُ:١٦٦             | گیگی: ۰۱٬۰۰                          |
| ١١٧:الحال               | حَبْلِيْ : ٥١،٥٠،٤٦                  |
| حیکی:۱٤۸                | الحكثر:٧٤،٧٣                         |
| حَيْرُ ہون: ٨٦          | حَجْلُ وحِجْلانُ: ١٥١                |
| خَزْیَان خَزْوَی :۸۱    | -<br>خلیر:۱۱                         |
| خَزْيان خَزْيا: ١٦٩،٨١  | حِرْباء: ١٧١                         |
| نحشِنُ وأَنْحَشَنُ ١١٣: | حروث = حريث: ٥٢                      |
| حَضَم: ١٤٩              | حَسِبَ يحسِبُ:٧٢                     |
| خَطَايا: ۲۸،۳۷،۳۳،۳۳،   | مر <b>ية مي بو</b><br>حش وحِشّان:۱۰۱ |
| خطيئة:٣٢                | الخصُّو: ٨٤                          |
|                         | حِلْباء:١٧١                          |
|                         | الحَمَّأَة:١١٧                       |
|                         | حَمَّر = حَمَّر: ١٢٩                 |

| خطيّي: ٣١             | رِدَاءُ:۱۷۲،۱٤۱،۱۲۸         |
|-----------------------|-----------------------------|
| الخَلَالُ: ٤٨         | رِدَاوان: ۱٤۱               |
| الخَلِيط:٤٢           | رُّدِيُّ:۱۲۹<br>رُدِيُّ:۱۲۹ |
| <b>حَيْسَفُ</b> وج:٨٦ | رَطْبُ: ١٥٠                 |
| الخيف = أخياف: ٩٤     | رَطِيبٌ:١٥٠                 |
| خَيْمَةً وخِيمُ ٢٥٣:  | الزَّعْوَى: ١٦٩             |
| دحرج:۱۰۹،۲٤،۲۳        | رَ کَكُ <sup>ع</sup> ُ: ٧٧  |
| ږژحاية: ۱۷۱           | الرصمنع: ٤٨                 |
| دِعْکاية: ۱۷۱         | رَمُدُدُ: ١٢٥               |
| كُلُو : أَدْلِ : ٨٨   | رَمِيض:٩٩                   |
| دم:۲۳                 | رَ <mark>مِنْ</mark> :۱۹۲   |
| التَّيْر والدَّار:٢١٠ | رَوایًا:۸۸                  |
| دیك:۷۲                | رَالُ= أَرْوَالُ: ١٧٥،١٧٤   |
| ذِهْيَوْط:١٠٧         | ُزكَّ زُكيكاً: ٦٢           |
| رِئُوي <b>ٌ:</b> ٩٦   | ڒ <sup>؋</sup> ٷڔڹٛ؏ڲؖ:٤٠   |
| الرَّاء: ٥٧٥          | زُهَيْرٌ = أَزْهر :٥٢       |
| رِدِئْ :۱۱۰           | زَوْزَيْت:١٦٦               |
| <b>ر</b> دو:۱۱۰       | مورد ۱۳۶۰                   |

مُورِ = مُورِ =أَشْآرُهُ: ١٧٠

مُوْر: ۱۷٤،۱۷۰

سِباع:١٠٢

سُجِيّةٌ = سَجُويٌّ:١١٦

شَحَيْر:۲۰

سد=أسدة: ٧٩

رو روان سد=أسد: ۱۰۱

الشَّدَى: ٨٤

سَوْهَفَ: ۲٤

الشكراء: ٨٤

سَفَذُذُهُ : ٢٤

سَفَرُ جَلُّ : ۱۰۹،۱۰۸،۱۰۷،۲۳

ره سکری:۱۵۰

سَكُّران:١٥٠

شکیت:۲۰

و می شکیت: ۲ه

ي ده ي ده سِكِّين=فِعيل: ٤٨

مرکخفیه: ۱۰۸

سَلْقَي: ۱۷۱

سَمْجٌ وشَمَجاء: ٧٩

سَمْعُ وشَمُحَاء: ١٥٠

سَمِيع: ١٣

ورو<u>کا</u> شمیة:۲۶

ورينا سميلية: ٤٤

سُوْأَةَ:١٦٩،١٦٨

سَوْأُهُ= سَوَّة:١٦٨١

. شوئل:۲٦

سَوَة:١٦٩

شور = أَسْآر: ١٧٣،١٧٠

شور=أشوار:۱۷۰

شؤك الأُسكل: ١٣٦

شُوِّلَ ، شُوِلَ : ٢٦

ور ۵**ود** سوید:۷۲

سَايسُو:١٠٠

سامع:۱۲

وو سید: ۸۳،۸۲،۷۲

الشيام: ٨٤

ر**مو.** شِية: ١٦٩ سَيِّلُّ: ٩١

وسوجو شييخ: ۹ ه شييد: ۸۳،۸۲،۷۲

وه کان ۲۰

الشُّبُّهُ والشُّبَهُ: ٢١١

صِبْيَة= أُصْبِية : ٦٠

شُرُوْری: ۸۲

صحراء: ١٤١،١٤٠

الشُّرُوَى:١٦٩

صحراءات: ١٤١،١٤٠

و و شسوع:۱۰۲

صحراءان: ١٤٠

شَعِثُ وأَشعث: ١١٣

صحراوات : ١٤٠

شِعُودُ : ١٠٧

صحراوان:۱٤١،١٤٠

وه و الشيء أُسُوفُه: ٢٢٠

صحراء= صَحَارِي: ١٧٢،٩٥

شَهِّرَة : ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۰

**ره مي:** شقري: ۱۲۸

صَحَارِيُّ:۱۷۲

شَقِرَة : ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰

الصُّدَّاد= صَدَائد:٨٩،٨٨

شَقَرِيِّ: ١٢٩،١٢٨

صُدُّوَى:۸۱

شَكَاعَيَان = شَكَاعَيات: ١٦٠

صَدْيان= صَدْيا :١٦٩

شُلُفاءُ= فَعُلاءُ: ٤٩

صُوْصَرَ:١٦٦

وريهة : ١٦٩

صرورة: ٧٠

شَاءُ: ۱۷۲

و ٥٥ صغته: ١٩١ شَاةً: ١٦٩

شَارِبُّ= شَرُوبُ : ١٠١

طَيْرُزُلُّ وطَيَرُزُنُّ:٩٣،٦٨

طَرِيفُ= طُرُوفُ: ٧٩

طلوبي:٠٤

فروم: ۱۳٥،۱۲۳

طُوَأً: ١

طَاءَ يَطيءُ : ١

طَيْعٌ =فَيْعِلُ :١

طَبَوَيُّ:۱۱۲،۱۱٥

ظَيْ عِهِ أَظْبِ ١٨٨

ظَبَيَة:٥١١

ر وو و و و ظریف وظوف:۱۰۱

ظَهُرُ وظُهُرانُ : ١٥١

عَبُرُ: ٧١

العَجُّر : ٧٤

الِعِدُّل:١٤٦

عُدُون؛ ٩٩

صَلْتُ: ٩٤

مر رود صلصلة: ۲٤

صُلْفَاءً = صَلَافِيُّ: ١٧٢

صَهُوة: ٢٠٧،١٠

صواحِبات: ٦١

صاب=أصواب:١٧٥

180,000

ور ورود ضحي: ۲۰

ضخم: ١٥١

رر**و** ضعة:٦٦

ضُوء= ضُو: ١٦٩

ضُوارِب: ١٠

ضَارِبُ: ٧،١٨٥

ضَارِب=ضَوُوبُ:١٠١

ضيعة = رضيع: ١٥٣

عِلْباء: ١٤١،١٤٠

عِلْباوان : ۱٤٢،١٤١،١٤٠،٨٩

عَلْم: ١٢٦،١١٦

عَمين:٤٣

و مرتفا: ۲۶ عمي : ۲۶

عَمِيّة=عَمَوِيُّ:١١٦

العَثْيرَ : ٧١

عَنْيَرُ: ٧١

عَنْدليب: ۸۷

عُنُوق: ٢١٤

عَدُوِي: ٢٠

ور المجاه عدي : ٠٤

عُدَيِّيِّ: ٤١،٤٠

عذراء=عُذارَى:١٤٩

عُذَافِرٌ: ٥٣

عِذْيَوْط:١٠٧

عرفات : ١٠٥

**دره** غريق<u>ص</u>ان : ٨٦

عِشْيَبُ : ١٠٧

عَصُوان ، ورَحُوان : ١٦٠

عُضْرُفُوط : ۸۷

عُطُاوان : ۸۹ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲

عطي : ٤٤

العائر (مصدر): ۹۷

عاعَيْتُ : ١٦٦

مهر ود عيضموز: ٨٦

غد : ۲۳

فر معاقد : ٤٥ غريب : ٤٥

غَضبانُ : ١٥١

الغائب (مصدر): ٩٧،٩٦

عَظَاية : ٤٠

عَطَيْقٌ: ٤٤

عَفَرُانٌ : ٨٦

العَفَّار: ١٩٥

العِكُم : ١٤٦

ُوْتُوْلُ (فِي الآحاد) : ١٥٣ ُوُتُّلُ وَفِعُلُّ:١١٥

فَعُلَةً : ١١٥ ، ١١٦

فِعْلَةً : ٦٠

فَعُلَ يَفَعُلُ : ٥٧

فَعْلَلُهُ : ٢٤

فَعْلَلِلَّ : ١٠٩

فَعَلَّلْ: ١٠٩

فَعَلْنَ : ٧

فَعْلَى : ١٦٩

فَعْلاء : ١٧٢،١٤٩

فُعَلامُ: ٩٩، ١٥١، ١٥١

فَعْلان : ۷۱

. فُعُولُ : ٩٩،٧٩

فَعُولٌ: ٢٢١،٣٩، ٢٢١،٣٩

فَعُولًا: ١٤٩

فَعُوْلُي: ٦٧

فَعَوْ لاه : ٦٧

فَعُوالُ: ٧١

فَعْوَان : ٧١

فْعَائِلْ: ٣٥،٣٤،٣٣،

٤٠,٣٩,٣٧,٣٦

فُعَالُ : ٨٨،٣٩،٣٥

فُعَالً = فَعَائل : ٣٩،٣٥

فُعَالِلُ : ٧٣

فَعِيلٌ : ١٥١،١٥٠،٧٩،٦١،٣٩،٣٥

فِعَيْثُل : ٥٩ فِعَيْثُل : ٥٩ الفُتُّوكى: ١٦٩

ر**و در** فخذ: ۲۱۵

فخم: ١٥٠

فَرْخُ وأَفْرِخَةً : ١٥١،٧٩

فَرُحْ فِي وَأَفْرَاحُ : ١٥١

فَرُطُّ: ١٣٥

فَوُوْواً قُرُووَةً : ٧٩ ، ١٥١

رور فروقة: ٧٠

فُشْطَاسٌ : ٨٦

فَعَّالُ: ١٩٤،١٠

فَعَالٌ (في الأسماءِ) : ١٩٤، ١٤٩

فُعَّالٌ : ١٠، ٨٩

فَعْلُ : ١٥٠،١٣١،١٢٩،١٦،٦،،

1771171101

فَعْلُ = فَعِلُ : ١١٦،١١٥،١١٣

َ فَعَلَ : ١٤٩،٧٥

فَعِلُّ : ١٣١،١٢٩،١١٥ ١٣١،١٢٩،

فُعلُّ: ١٢٩،١٢٨،٩٨،٩٦

رود فعُلُ: ١٥١،١٢٩،٧٩،٥٩ فِيعِلَ : ٢٦،٢٥

فَيْعَالُ : ١٩٤،١٤٩

فِيل = فَعُلْ ، أو فِعْلُ : ٧٢

الفَيَّاد: ١٩٤،١٤٩

فَتُولُ وَقَائِلٌ : ١٠٢،١٠١

قَبائل: ٣٥،٣٤،٣٣،٣١

م قَبِيْلُ ذَلْكَ : ٥٨

قَبيلة : ٣٤

وريوقو قبيل : ٣٥

وَّلَوْعُمِلَةُ : ١٠٨

و قريءِ: ٦٩

قَرَأْتُ = قَرَيْتُ : ١٧٠

قَرَّاوان: ١٤١،٨٩

و هيلانة: ۸۷ قرعبلانة

و قړي : ۱۰۰

قَشُور : ۲۸

قَسَيُورُهُ: ٢٨

القَصْر: ٧٤

و و دو قَطيفة = قطوف : ٧٩

> مرود = مرود قعن = فعل : ٥٧

> **90 ود ووات** قفل وقفل : ۱۲۹

> > وه قلته : ۱۹۱

فُعَيْلُ : ٣٢

وه فلك : ١٣٥

**۱۵/** محندریس : ۳۸

> و. فَوْعَلْ: ١٤٩

فُوعِلَ : ٢٦،٢٥

فَوْعَالٌ: ١٩٤،١٤٩

فُواعِل : ١١

. فُواعِل : ٧٣

فُوَيْقَ ذَلْكَ وَدُوَيْنُه : ٤٥

فَاعَلُ : ٢٦

فاعلة : ٤٩،٧

فَاعِلات: ٨، ١١

. فَاعِلون : ٧

الفالج (مصدر): ٩٦

الفَالِية : ٤٩

َ وَهُو الْمُعَالُ : ١٦٢،١٦١،١٤٩

کِسَاء: ۱۷۲،۱٤۱،۱۲۹،۱۲۸

قُلَنْسِيةً : ١٠٨

کِسُاوان : ۱٤١

قُلْيَكُمُاتُ : ٦١

كَعْبُ ، كَعُوبُ ، أَكْعِبَهُ : ٧٩

فَهُدُدُّ: ١٢٥

كِعْتَانٌ وجِمْلانُ : ٣٥

قَوْقَيْثُ : ١٦٦

كُعْتُ ، كُعَيْثُ : ٥٣

قاتل - قَتُولُ : ١٠١

قائم وقائمة : ۲۰، ٤١

الكُلُّاء : ١٩٤

قاضُويِّ : ٤٤

الكَمْأَة = الكَمَاة : ٢٠٩،٢٠٨

قاضي : ٤٤،٤٣،٤٢

كُميْت ، أَكْمَت : ٥٢

قِيقاء: ١٧١

الكَمِيعُ: ٦٤

القِيلُ والقَالُ : ٢١٠

الكِيعُ والكَامُّ : ٢١٠

وقاه: ١٤٥

والكِينةُ = فِعْلَةُ

لُبِجَ : ١٩٣

كأس، أَكْوُس: ١٧٦

اللحَبْ : ١٩٣

الكَتْحُ ، الكُدْحُ : ٨٤

لَحْيَةٌ : ١٩٣

كَحْلُ: ٢٢١

بِحُبِهُ : ۱۹۳

کریم : ۱۲

لابُ لكُ: ١٠٠

 $(\mathcal{J}_{\mathcal{A}}^{(1)}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}) = \mathcal{I}_{\mathcal{A}}^{(2)} = \mathcal{I}_{\mathcal{A}}^{(2)}$ 

محسونية: ١٢٩

مَوْوِيَّة : ۲۷

مَرَامِيّ : ٤٥،٤٤

مُرَّامِيُّ : ٤٦،٤٤

المُرميثطَاء : ١٦٢

مُرُيم :٥٤

مُرَيَّةً : ٢٧

مرينية:٢٧ مُرِينية:٢٧

مِشْأُب = مِسَانِع = مُسَانِع : ٢٠٨

و س : ۹۹

مُطَاء: ۲۰،۳۹،۳۵،۳٤،۳۲،۳۲

مَطَاءِ: ٣٥،٣٤

مُطَيْءٍ: ٣٧،٣٢

مَطَايا :۳٤،٣٣،٣٢

AA(TA(TY(TT(TO)))

مَطِيةً : ٣٥،٣٣

مُطَيِّعٍ: ٣٢

مُعَاوِية ، مُعَاوِ : ٢٨

مَعَاوِي : ۱۱۱

مَعَايا : ۸۸

ورياري . ٤٤

مُغَدُّقُ : ٩٩

مُغْزاً: ١٦١

م مغزیان:۱۲۱ م ليلةٌ طَلْقَةٌ ، وليالٍ طُوالِقُ: ١٥٠

ليلة ليُلاء : ١١٣

**وه** مُؤْسَى : ۱۶۶

> مِنُوِيُّ: ٩٦ مِنُويُّ: ٩٦

المِبْرَد : ۲۲۲

مُتَأْرُ = مُتَارِ : ۲۰۸

مُتَّعِدُّ: ١٢٥

هو المثل والمثل : ۲۱۱

مُثَيُّل : ٤٥

مُخْرَجٌ ، ومُكْرَمُ (مُقْعَلُ وصفاً) :۲۱۳

مَدْعاً: ١٦١

المدى:٨٤

مَدَارِسى: ۸۸

المُوَّادَّ = المُرَّاة : ٢٠٩،٢٠٨

مَوْمَيان : ١٦٠

مُرُّوان : ۷۱

مُفْعَلُ (اسماً): (المُصْحَف، والمُحْدَع، والمُوسَى) ٢١٣

مُفلان : ۷۱

مَفُوالٌ : ٧١

مُقُوان: ٧١

مَفَاعِل : ٢٩

وهِ مُورِهُ وَ مُعَاسِسُ : ٨٨

مِثْلاتٌ : ٢١٠

مَقُولٌ ، مَبِيعٌ : ٩٥ ،١٧٢،

مُكابُرة: ١١، ١٢

مُلْهُوِيِّ: ٥١،٥٠،٤٦ ، ٤٥،٤٤،٤٣،٤٢ ،

مِنْتِنْ : ٩٥

ره **رو وو** منجنون : ۸۲

مَنْ رَا: ١٧٦

المنون : ۷۱،٤٨

منيّة ، مُنوّة : ٧٩ مَهْدُدُ : ١٢٥

مُهُوْنَاهُ: ٦٧

و رقع : ١٢٥

و مُوسَى(فَعَلَى):۷۲

مُووم: ۱۱۰

نَبُشُ ، النَّبُأَشْ : ٧٥،٧٤

کھریش: ۱۰۸

نَدُّتُ ،أَنْدُباء : ١٥٠

النزيع : ٦٤

**وو دد** نسخ : ۱۳٥

النصح ، النفس : ١٧٨

ر. نفش : ۷٤

نَمُرة : ١٢٩

کو **د** نمش : ۷۶

نوء = نوء: ١٦٩

ر رود نوبة ، نوب : ١٥٣

الهُجُّر : ٧٤،٧٣

هُدُو : ٩٩

هُدُو = هُدُوّ: ۹۹: ۹۰۰، ۹۹

هکړي : ۹۹

هُرِيِّ : ٩٩

مَاء: ۱۷۲

مارر : ٦٤

يفعُلْنَ : ٨

هُرَنْتَرَانٌ : ٦٠٩ هُمُزُهُ لَمْرُهُ لَمْرُهُ : ٧٠ هِمَرُهُ لَمُرَهُ اللهُ : ١١٤ هِمِنْدٌ : ١١٤ هَمَاكُ : ٢٠٩

كَيْهَات : ٢٤ كَيْهُ : ٢٥ كُنْهُ : ٩١

يغزي: ٨

وَأَيْت : ٩٨،٦٩ يفتَحْ : ١٧٨

الوَحْوَحَة ، الوَصُوصَة : ١٦٦ يفعلون: ٧

وَرُنْتُلُّ: ٩٧

الوَسَائِل ، الوَصَائِل : ١٨٠

وَضُوُّ : ١٤٧

يَعْدِ : ١٢٥ اليمِي : ١١٣ يَعْدِ : ١٢٧،١٢٦

يَثْرِدْ : ۱۷۸

يَجُعَلْ: ١١٤

يَوْتَعِدُ : ١٢٥ يَوْجَلُ : ١٢٦،١٢٥

يَدُعُ: ٦٥

يَوْمْ يَوَمْ: ١١٣

يُوهمل : ١٢٦

يابا للغيرةر: ١٠٠٠

يا تَزُنُّ : ١٢٥

يا تَعَدُّ : ١٢٥

يَا جُلُّ : ١٢٥

## (٩) فهرَسُ الألفاظِ الأعجميَّة

149

آرد

1 79

## (۱۰) فهرس الأعلام<sup>(۱)</sup>

أبو الحسن على بن عيســـ

ابنُ أحمرُ (الباهلين) : ٧٦

الرُّمُّانيُّ : ١٤٨

ابن الأعرابين: ٢١٣،٢٠٧

أبو زيد (الأنصاري):

ابن خُذَاق : ۱۸

ابن جِرُو (عبد الله بن محمَّد الأسديُّ): ۲۰۷ (عبد الله بن محمَّد الأسديُّ): ۲۰۷

أبو عثمان (المازنين) : ٢، ١١،١٠،٦،٤

ابن قيس (الرُّقيَّات) : ٢٠٥

79,77,60,77,17,17

أبو إسحاق (الزُّجَّاج):۲۱۷،۲۰٦،۱٤٣،٦٢

11.1.91.461.861.861.869.8

أبو بكر (ابن السُّراج): ٢٢ ، ٨٣ ، ١٨٩

19861886111

أبو بكر إسحاق: ١٤٥

أبو العبّاس محمّد بن يزيد (المبرّد):

أبو بكر محمَّد بن أحمد الأصبهانيُّ : ١٤٥

710 (718,717,4),011, (7

أبو حرب بن أبي الأسود (الدُّوليُّ) : ٦

أبو على (الفارسيّ): ٦٢،٤٧،٢٨

أبو الحسن أحمد بن إبراهيم: ٨٤

110011101.701..010011

أبو الحسن (الأخفش):۱۸،۱٦،۱۱،۸،۷،۲،۲

1071101119311931110117011

(11.11.811.719019.171171170178

198110117117101107

171,109,100,100,1180,179,171

Y, Y, Y ( Y ) X ( Y ) Y ( Y ) Y ( Y ) Y ( Y ) Y

<sup>(</sup>١) كما وردتُ في المتن صريحةً ، وماكان مرموزاً له أو مضمراً أغفلناه .

| أبو عمرو بن العلاء :           | ١٥٣٠٨٠                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| أبو عمر الجرمين :              | ۲۰۷،۱۸،۱۳،٦،٤                                       |
| أبو موسى :                     |                                                     |
| أبو النَّاجم (العِيْجُليُّ) :  | YIX                                                 |
| الأخطل:                        | ۲٠٨                                                 |
| الأسود (ابن يعفر التميمي):     | 177                                                 |
| الأصمعي :                      | ۸۰،۷۷ ۲                                             |
| الأعز :                        | ٥                                                   |
| الأعشى :                       | 1416144                                             |
| امرؤ القيس :                   | ١٩٨،١٥٨،١٩٠٨٧                                       |
| أ <mark>م</mark> الحديد :      | ٧٦                                                  |
| أ <b>م</b> عثمار :             | ٦ ، ٥                                               |
| أميَّة بن أبي عائذ (الهذايع) : | 1 & A                                               |
| أوس بن مغراء :                 | 10                                                  |
| بشر:                           | 14                                                  |
| جرير :                         | Y.1.Y                                               |
| حشَّان (ابن ثابت الأنصاريِّ):  | ٤٩                                                  |
| الحُطْيَئة :                   | ९०                                                  |
| حمزة :                         | <b>09</b>                                           |
| الحارث (ابن حِلْزة)            | 190                                                 |
| الحافظ:                        | ٧٨                                                  |
| الخليل ٥،١١٠،٧٢،٣٧،٦،٥         | Y 1 0 ( Y · 7 ( Y · 1 ) ( 1 9 0 ( 1 ) Y ( 1 ) 9 ( 1 |
| ذو الرُّمُّة :                 | 144                                                 |
| رؤبة :                         | Y17                                                 |
|                                |                                                     |

| ۱۹۸،۱۹۷                     | الرّاعي (النُّميريّ):            |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 14                          | الرسياشين :                      |
| 107:100                     | زهير (ابن أبي سلمي):             |
| 9.0                         | زيد بن مهلهل:                    |
| 771                         | سلامة : (ابن جندل الشعدي) :      |
| ٨٥                          | الشكليك بن الشكلكة:              |
| ٣١،٣٠،١١٢،١٢،١١،٣،٤،٢       | سيبويه:                          |
| 77,77,77,03,77,77,187,77,77 |                                  |
| 124,151,14,1,14,1,15        |                                  |
| - 11201170111011001         |                                  |
| ١٣٤، ١٣٢                    | ال <b>غبي.</b><br>الصبيّ         |
| ٦٧                          | طرفة (ابن العبد البكري) :        |
| YY                          | طِفْيل:                          |
| 178                         | ني الطبيب : عبدة بن الطبيب :     |
| ٠                           | عبد الملك بن مروان :             |
| 7                           | عبد الله بن أبي إسحاقَ الحضرمي : |
| ١٣٢                         | عبد الله (ابن مسعود) :           |
| Y19cY.Yc107                 | العجَّاج:                        |
| ۲                           | عدي (ابن الرسقاع العاملي)        |
| ٤٧                          | عديٌّ بن زيد العِباديُّ          |
| ٥                           | عمربن عبد العزيز:                |
| ٤                           | <b>عُ</b> مَّارة بن عقيل :       |
| 77.177                      | عنترة :                          |
| ٣٠ ، ١٤                     | عیسی بن عمر:                     |
| 19.610161.761967            | الفرّاء :                        |

| الفرزدق :                       | 7.7.7.1.7 |
|---------------------------------|-----------|
| الفضل بن الحُبَاب (أبو خليفة) : | ٦٤        |
| قیس بن دریح :                   | 717       |
| الكسائي" :                      | ١٦٨،١٢٤   |
| كهدل (الرساجز):                 | ry        |
| اللاحقين :                      | ١٢        |
| بحاهد:                          | 717       |
| مسعود بن بشر :                  | ٥         |
| مسلم (ابن الوليد الأنصاري):     | AY        |
| مطر :                           | ١٧٧       |
| معدان بن یحیی :                 | ۱۷٦       |
| <b>ى</b><br>الناشىخ :           | ٥         |
| الهذايع:                        | Y • A     |
| يعقوب (ابن السُّكِيت) :         | ٦١        |
| اليهود :                        | ٥٩        |
|                                 |           |

110,77,77,70,77 ,71,7.17

يونس (ابن حبيب الضَّيْجِيُّ):

## (١١) فَهْرُسُ القبائلِ والمواضِعِ

| أَذْرِعَات        | 1 - 7          |
|-------------------|----------------|
| أُصْبَهان         | 1 80           |
| البحرين           | Λ£             |
| البصرة            | ٨٤             |
| الحجاز            | 1706178        |
| سُرُّمن رأى       | ٦              |
| طَيْق             | λλιλειΥ        |
| عرفات             | 1.0            |
| عانات             | ١٠٦            |
| قريش              | ١٨٢،١٨١        |
| <b>ره</b><br>مدين | ١٦٧            |
| وادي القرى        | ٨٤             |
| اليمامة           | ٨٤             |
| يهود              | <b>۲17:711</b> |
|                   |                |

## (١٢) فَهْرَشُ الكتبِ المذكورةِ في المتنِ

| تصريف أبي الحسن (الأخفش)              |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| تصريف أبي عثمان                       |  |  |
| الجمهرة (لابن دريد)                   |  |  |
| الحماسة (لأبي تمَّام)                 |  |  |
| (حيلة وتَحَالة)لأبي زيد الأنصاريِّ    |  |  |
| الخصائص                               |  |  |
| الخاطريّات                            |  |  |
| شرح تصريف أبي عثمان لابن جِحْثّي (الم |  |  |
| العين (للخليل بن أحمد)                |  |  |
| القلب والإبدال (ليعقوب)               |  |  |
| الكتاب (لسيبويه)                      |  |  |
| 192110011071127117911.7               |  |  |
|                                       |  |  |
|                                       |  |  |

المعرب لابن جليّ (تفسير قوافي أبي الحسن) ١٩٤

## . (١٣) فَهْرَسُ مراجعِ البحثِ ومصادرِه

- ١ الإبدال لابن السَّلِكُلَّيت ، تقديم وتحقيق : د/ حسين محمَّد محمَّد شرف، مجمع اللغة العربيّة ، القاهرة : ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م .
- ٢ ابن حيني النَّحويّ ، للدّكتور / فاضل صالح الشّامُّوائيّ ، دار النَّدير ١٣٨٩هـ ـ ٢
- ٣ أبو عليّ الفارسيّ ، للدّكتور عبد الفتسّاح شلبي ، دار المطبوعـات الحديثـة ، حـدّة الطّبعة الثّالثة : ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م .
- ٤ أبو الفتح بن حتى وأثره في اللغة العربية ، للذكتور محمد أسعد طلس ، ط: محلّة المجمع العلمي العربي بدمشق ، المحلّد : (٣٢) .
- ٥ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، للشيخ / أحمد البنكا (ت:١١١٧هـ) تصحيح: على محمَّد الصَّبَّاع، مطبعة المشهد الحسييّ.
- ٦ الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين الشيوطيّ (ت: ٩١١هـ) ، مطبعة الحلبيّ ،
   الطّبعة الثّالثة .
- ٧ إثبات المحصّل من نسبة أبيات المفصّل، لأبي البركات المبارك بن أبي الفتح أحمد
   ابن المبارك بن المستوفي الأربكيّ (ت:٣٩٩هـ) ، (مخطوط: مصوّرة)
- ٨ ارتشاف الضَّرَب مـن لسـان العـرب ، لأبـي حيَّان الأندلسـيّ : (ت:٥٤٧هـ) ،
   ٣ ارتشاف الضَّرَب مـن لسـان العـرب ، لأبـي حيَّان الأندلسـيّ : (٣٠٤٥هـ) .
   ٣ ١٤٠٤ (عــ ١٩٨٤م) .
- ٩ الأشباه والنّظائر في النّكو للشيوطي ،تحقيق : د/عبد العال سالم مكرم ، مؤسّسة الرّسالة ، بيروت ، ط : (١) ، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م .
- ١٠ الأصمعيّات ، لأبي سعيد عبد الملك بن قُريْب الأصمعيّ (ت ٢١٦هـ) ،
   تحقيق وشرح : أحمد محمّد شاكر وعبد الشّلام محمّد هروان ، ط : دار المعارف
   . مصر ، ط : (٧) ، ٩٩٣ م .

- ۱۱ الأصول في النَّحو لأبي بكر بن السَّرَّاج (ت: ۳۱۱هـ) ، تحقيق : د/ عبـد الحسين الفتليّ ، مؤسَّسة الرَّسالة ، ط : (٣) ، (٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م) .
- ۱۲ إعراب القرآن لأبي جعفر النتخاس، تحقيق: الذّكتور زاهمي غمازي زاهد، وزارة الأوقاف العراقيَّة، بغداد: (۱۳۹۷هـ ـ ۱۹۷۷م).
- ١٣ الإغفال ، لأبي علي الفارسي ، مصوَّرة حامعة الدُّول العربيَّة عـن نسـحة مكتبـة الشُّليمانيَّة بإستانبول ،مكتبة شهيد علي : (٢٩٨) .
- ١٤ الأغاني ، لأبي الفرج الأصفاني (ت: ٣٥٦هـ) ، تحقيق : مجموعة من الأساتذة ، طبعة دار الكتب المصرية .
- ١٥ أمالي ابن الشَّجريُّ ، تحقيق ودراسة : د/ محمود محمَّد الطُّناحيُّ ، مكتبة الخانجي
   بالقاهرة .
  - ١٦ الأمالي ، لأبي على القالي ، القاهرة ، (١٣٤٤هـ ١٩٢٦م) .
  - ١٧ أمالي الزُّجَّاحيُّ ، تحقيق : عبد السُّلام هارون ، القاهرة : (١٣٨٢هـ) .
  - ١٨ أمالي المرتضى، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، ١٣٨٧ هـ ـ ١٩٦٧ .
- ۱۹ إنباه الرُّواة على أنباه النُّحاة ، للقفطيُّ ، تحقيق / محمَّد أبو الفضل إبراهيم ، ط: (۱) ، (۱۶۰٦هـ ۱۹۸۹م) .
- ٢٠ الإنصاف في مسائل الخلاف ، لأبي البركات بن الأنباري ومعه كتاب
   الانتصاف من الإنصاف ، لمحمّد محيى الدّين عبد الحميد ، ط: دار الفكر .
- ۲۱ إيضاح الشّعر ، لأبي عليّ الفارسيّ ، تحقيق د/ حسن هنداوي ، ط: (۱) ، (۱) ، (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (۱) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) .
  - ٢٢ البحر المحيط ، لأبي حيّان الأندلسيّ الغرناطيّ ، طبعة : دار الفكر .
- ۲۳ البداية والنهاية ، لابن كثير الدمشقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت : (١٤١٥هـ ١٩٩٤م) .
- ٢٤ البرهان في علوم القرآن ، للزَّركشي ، تحقيق : محمَّد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحليي بالقاهرة ، ط : (٢) : (١٩٧٢م) .

- ٢٥ البغداديّات ، لأبي عليّ الفارسيّ ، تحقيق / صلاح الدّين السّنكاريّ ، وزارة
   الأوقاف العراقية ، بغداد : ١٩٨٣م .
- ٢٦ بُغْية الوعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة ، للسَّيوطيّ ، تحقيق : محمَّد أبو الفضل إبراهيم ، ط : (٢) : (١٣٩٩هـ ١٩٧٩م) ، دار الفكر .
- ۲۷ بقية الخاطريّات لابن جنيّ ، تحقيق : د/ محمّد أحمد الدالي ، مجلّة مجمع اللغة العربيّة بدمشق ، الجزء الثّالث ، المجلّد السّابع والسّتون ، محرم ١٤١٣هـ ، تمسّوز (يوليو) ١٩٩٢م .
- ٢٨ البُلْغَة في تـاريخ أئمَّة اللغة للفـيروز أبـادي، تحقيـق: محمَّد المصـريُّ، دمشــق:
   ١٣٩٢هـــ ١٩٧٢م.
- ۲۹ البيان والتبيين للجاحظ ، تحقيق وشرح : عبـد السّلام هــارون ، ط :الفيصليّة مكّة المكرّمة ، ط : (٥) ، (١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م) .
- ٣٠ تأويل مشكل القرآن ، لمكنيّ بن أبي طالب ، تحقيق : د/ حاتم الضّامن ، مؤسّسة الرّسالة ، ط: (٤) : (١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م) .
- ٣١ التبيان في إعراب القرآن ، لأبي البقاء العكبري ، تحقيق : علي محمَّد البحاوي مطبعة عيسى البابي الحليي ،القاهرة : ١٣٩٦هـــ ١٣٩٦م ، وطبعة مصطفى البابي الحلي بعنوان : إملاء ما من به الرَّحمْن ،القاهرة : ١٣٨٩هــ ١٩٦٩م .
- ٣٢ تحصيل عين الذَّهب، للأعلم الشَّنتمريِّ ،حاشية كتــاب سـيبويه، بــولاق ١٣١٦ هـ .
- - ٣٤ تفسير ابن كثير ، ط : (١) ، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م .
- ٣٥ تفسير أرجوزة أبي نواس ، لابن جني ، تحقيق : محمَّد بهجـة الأثـريُّ ، دمشـق : ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م .

- ٣٦ تفسير الطَّبريِّ ، تحقيق : محمود محمَّد شاكر ، دار المعارف بمصر : ١٣٧٤هـ وطبعة مصطفى البابي الحلبيُّ ، القاهرة : ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م .
  - ٣٧ تفسير القرطبيُّ ،دار الكتب المصريَّة : (١٣٧٢هـ ـ ١٩٥٢م) .
- ٣٨ التكملة ، لأبي على الفارسي ، تحقيق : د/ كاظم المرحان ، الموصل : ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- ٣٩ التَّمَام ، لابن جتَّي ، تحقيق : أحمسد القيسيّ وخديجة الحديثيّ وأحمد مطلوب بغداد : ١٣٨١هـ ١٩٦٢م .
- ٤٠ تهذیب اللغة ، للأزهري ، تحقیق : عبد السكلام هارون و آخرین ، القاهرة :
   ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م .
- ٤١ تاج العروس شرح القاموس ، للمرتضى الزَّبيديِّ ،القاهرة : ١٣٠٦هـ ، والكويت : ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م .
- ٤٢ تاريخ الأدب العربيّ لكارل بروكلمان ، نقله إلى العربيَّة الدّكتور عبد الحليم النّجّار ، ط: (٥) ، دار المعارف .
  - ٣٤٠ تاريخ بغداد ، للخطيب البغداديّ ، مطبعة السّعادة بمصر : ١٣٤٩هـ.
- 23- تاريخ العلماء النَّحويثين ، للتَّنوخيُّ المعرَّيُّ، تحقيق : د/عبـد الفتَّاح الحلـو ، الرَّياض : ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ٥٤ جمهرة أنساب العرب ، لابن حزم الأندلسي ، تحقيق : عبدالسلام هارون ،
   القاهرة: ١٩٨٢م.
- 27 الجمهرة ، لابن دُريد ، ط:دائرة المعارف (١٣٤٥هـ) ، مطبعة حيدر أباد ، الهند(١٣٥١هـ) .
- ٤٨ جهود ابن حتى في الصَّرف وتقويمها في ضوء علم اللغة الحديث، للدُّكتور غنيم الينبعاوي ، المكتبة التَّجاريَّة ، ط(١): ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .

- 93 الحجَّة للقرَّاء السَّبعة ، لأبي عليَّ الفارسيِّ ، تحقيق : بدر الدِّين قهوجي ، وبشير جويجاتي ، طبعة دار المأمون للسُّرُّاث بدمشق ، ط(١) : (٤٠٤ هـ مويجاتي ، طبعة دار المأمون للسُّرُّاث بدمشق ، ط(١) : (١٩٨٤ هـ ١٩٨٤ م).
- ٠٥٠ حجَّة القراءات ، لأبي زرعة عبد الرَّحمٰن بن محكَّد بن زنجلة ، تحقيق : سعيد الأفغاني، بنغازي، ليبيا ، ١٩٧٤هـ ١٩٧٤م .
  - ٥١ حماسة ابن الشَّجريُّ ، حيدر أباد (١٣٤٥هـ) .
- ٥٢ الحماسة ، لأبي تمثّام ، تحقيق :د/عبدالله عسيلان ، الرياض ، ١٤٠١هـ ٥٢ الحماسة ، الأبي تمثّام ، تحقيق :د/عبدالله عسيلان ، الرياض ، ١٤٠١هـ ٥٢
  - ٥٣- الحماسة ، لأبي عُبادة البحريّ ، ط: (١) ، ١٩٢٩م ، المطبعة الرسمانية بمصر .
- ٥٥- الحماسة البصريّة ، لأبي الفرج بن الحسين ، تصحيح : د/مختار الدّين أحمد ، حيدر أباد : ١٣٨٣هـ ١٩٦٤م .
- ٥٥- حاشية الطّبّان على شرح الأشمونيّ على ألفيّة ابن مالك ، ط:عيس البابيّ الحلبيّ مصر .
- ٥٦ خِزانة الأدب ، للبغداديّ ، طبعة : دار صادر ، بيروت ، وتحقيق : عبدالسّلام هارون ، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب .
- ٥٧- الخصائص، لابن حتى ، تحقيق : محمَّد علي النَّجَّار ، عمالم الكتب ، بيروت ، ط: (٣): ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ٥٨ الخاطريَّات ، لابن حتَّي ، تحقيق وتعليق : على ذو الفقار شاكر ، دار الغرب
   الإسلامي ، ط:(١): ٨٠٨ هـ ١٩٨٨ م .
  - ٥٩ درَّة الغوَّاص في أوهام الخواصٌ ، للحريريُّ ، دار نهضة مصر ، ١٩٧٥ م .
- ٦٠ الدُّرر اللوامع على هَمْع الهوامع ، لأحمد بن الأمين الشُّنقيطيُّ ، مطبعة كردستان القَّاهرة: ١٣٢٨هـ .
- 71- دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، تأليف : محمَّد عبد الخالق عضيمة ، مطبعة الشَّعادة . بمصر : ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .

- 77- الدّراسات اللهجيّة والصّوتيّة عند ابن جيّي ، للدّكتور : حسام سعيد النّعيميع ، منشورات وزارة النّقافة والإعلام ، الجمهوريّة العراقيّة ، ١٩٨٠م .
- 77- دلائل الإعجاز ، لعبدالقاهر الجرجاني ، قراءة وتعليق : محمود محمَّد شاكر ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، مطبعة المدنئ : ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
  - ٦٤- دُمْية القصر للباخرزي، تحقيق: محمد التُّونجي .
- ٥٠- ديوان أبي النَّجم العِجْليِّ ، صنعة :علاء الدِّين آغا ، النادي الأدبيِّ بالرِّياض ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- 77- ديوان الأعشى ، شرح: د/يوسف شكري فرحات ، دار الجيل ، بيروت ، ط:(١)،١٤١٣هـ ١٩٩٢م .
  - ٦٧- ديوان امرئ القيس ، شرح وتقديم : داعمر فاروق الطُّبَّاع ، دار القلم .
- ۱۳۸ ديوان تميم بن أبيّ بن مقبل ، تحقيق : الله كتور عزّة حسن ، دمشق : ۱۳۸۱هـ ۱۳۸۸ ۱۹۲۲ م .
- 79- ديوان جرير بشرح ابن حبيب ، تحقيق : الله كتور نعمان طه ، دار المعارف .
- ٧٠ ديوان جميل بن عبدا لله بن معمر (جميل بثينة) ، تحقيق : الله كتور حسين نصار،
   مكتبة مصر : (١٩٦٧م) .
  - ٧١ ديوان حسَّان بن ثابت ، ط:الهيئة العامَّة للكتاب : ١٩٧٤م .
- ٧٢- ديوان الحُطيئة ، شرح : د. يوسف عيد ، ط: دار الجيل ، ط: (١)، ١٤١٣هـ ٧٢- ديوان الحُطيئة ، شرح .
- ٧٣- ديوان الحارث بن حِلِّزة ، تحقيق :د/إميل بديع يعقوب ، دار الكتــاب العربي ، بروت ، ط:(١) ، ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- ٧٤- ديوان رؤبة بن العجاج ، تصحيح : وليم آلورت (ضمن مجموع أشعار العرب) ليبزج: ١٩٠٢م .

- ٧٥- ديوان الرَّاعي النَّميريُّ ، جمع وتحقيق : راينهرت فايبرت، ط:بيروت ، ١٤٠١هـ -٧٥
- ٧٦- ديوان شَحَيْم ، عبد بني الحسَحَاس ، تحقيق : عبدالعزيز الميميّ ، دار الكتب المصريّة: ١٣٦٩هـ ١٩٥٠ .
- ٧٧- ديوان سلامة بن جندل التكيمي، تحقيق : د/فخر الدين قباوة ، حلب ، طر١): ١٣٨٧هـ ١٩٦٨م .
- ٧٨- ديوان شعر عدي بن الرّقاع العاملي : (ت:١٠٢هـ) ، جمـع وتحقيق ودراسة : د/الشّريف عبدا لله الحسيني البركاتي ، ط:الفيصليّة ، مكّة المكرّمة .
- ٧٩- ديوان الشَّمَّاخ بن ضِرار، شرح: أحمد بن الأمين الشَّنقيطي، ط:السَّعادة، وظ: دار الكتاب العربي، شرح: قدري مايو، ط(١): ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ۸۰ دیوان طرفة بن العبد البکری ، دار الکتاب العربی ، تقدیم و شرح: د/سعدی الضّناوی ، ط(۱) : ۱۹۹۵هـ ۱۹۹۶م .
- ۸۱- ديوان العباس بن مرداس ، جمع وتحقيق : دايجيى الجبوري ، دار الحمهورية ببغداد ۱۹۲۸م .
- ٨٢- ديوان عبيـدا لله بن قيس الرهقيّات ، تحقيق : محمَّد يوسف نجم ، بيروت :
  - ٨٣ ديوان العجَّاج ، تحقيق داعزَّة حسن ، بيروت : ١٩٧١م .
- ۸٤ ديوان عديٌّ بن زيد العِباديُّ ، تحقيق : محمَّد جبَّار المعيبد ، بغداد ، ١٣٨٥هـ ٨٤
- ٥٥- ديوان عمر بن أبي ربيعة ، تحقيق : محمَّد محيي الدَّين عبدالحميد، السَّعادة ، ١٣٧١هـ .
- ۸٦ ديوان الفرزدق ، تقديم و شرح : مجيد طراد ، دار الكتاب العربي ، ط:(١): ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م .
  - ٨٧- ديوان كثيّر عزّة ، ط: دار الكتاب العربي ، ط(١): ١٤١٣هـ ٩٣ ١ م .

- ٨٨- ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، تحقيق : إحسان عبّاس ، الكويت ، ١٩٦٢م.
- ٨٩ ديوان محنون ليلي ، ط: دار القلم ، شرح وتعليق : د/عمر فاروق الطباع ،
   وطبعة: مكتبة مصر ، جمع وتحقيق /عبدالسَّتَار أحمد فرَّاج ، القاهرة : ١٣٧٩هـ
  - · ٩- ديوان النَّابغة الذُّبيانيُّ ، تحقيق : محمَّد أبوالفضل إبراهيم ط: (٣) ، دارالمعارف .
    - ٩١ ديوان الهذليين ، دار الكتب المصريَّة : ١٣٦٩هـ ١٩٥٠ م .
  - ٩٢ الرُّدُ على النُّحاة ، لابن مضاء القرطبيُّ ، تحقيق : شوقي ضيف ، ط: ١٩٤٧ .
- ٩٣- رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للمسالقين : (ت : ٧٠٢هـ) ، تحقيق : د/ أحمد محمَّد الحرَّاط ، ط: دار القلم ، دمشق ، ط:(٢) ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥
- 9٤- سر صناعة الإعراب ، لابن حتى ، تحقيق : د احسن هنداوي ، ط: دار القلم ، دمشق ، ط(١) : ١٩٨٥- هـ ١٩٨٥ م .
- 90- سَرُّ الفَصَاحَة ، لابن سنان الخَفَاجِيُّ ، شرح وتصحيح : عبد المتعال الصَّعيديُّ ، مصر: ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م .
- 97 سيبويه إمام النُّحاة ، لعليّ النَّجديّ ناصف ، ط: لجنه البيان العربسيّ ، مارس١٩٥٣م .
  - ٩٧ سيرة عمر بن عبدالعزيز ، لابن الجوزيّ (ت:٩٧ ٥هـ) ، ط: دار الفكر
    - ٩٨ شذرات الذُّهب، لابن العماد الحنبليّ ، بيروت .
- ٩٩- شذور الذَّهب، لابن هشام، تحقيق: محمَّد محيسي الدَّين عبدالحميد، القاهرة: ١٣٧١هـ ١٩٥١م.
- ٠٠٠- شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك ، تحقيق وشرح : محمَّد محيى الدَّين عبدالحميد، ط: (٦) ، القاهرة : ١٣٧٠هـ ١٩٥١م .
- ۱۰۱-شرح أبنية الكتاب ، لأبي عمر الجرمين (ت: ٢٢٥هـ) ، جمع وتوثيـق وترتيـب: دامحسن سالم العميري ، بحـوث كلّية اللغـة العربيّة ، جامعـة أمَّ القـرى ، مكّة المكرّمة ، العدد الثّالث ، السّنة الثّالثة ، ١٤٠٥هـ ١٤٠٦م.

- ١٠٢- شرح أبيات سيبويه ، للشيرافي ، تحقيق : دامحمَّد علي سلطاني ، مطبعة الحجاز بدمشق ،١٣٩٦هـ ١٩٧٦م .
- ۱۰۳-شرح أبيات مغني اللبيب ، لعبدالقادر البغدادي ، تحقيق : عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف دقاق ، دمشق : ۱۳۹۳هـ ۱۳۹۳م ، وط : محمّد هاشم الكتبي بدمشق أيضاً ، ط(۱) : ۱۹۷۸م .
- ١٠٤ شرح أشعار الهذليين ، للسكري ، تحقيق : عبد السيّار فرّاج ، ومراجعة محمود
   عحمّد شاكر ، دار العروبة، القاهرة :١٣٨٤هـ ١٩٦٥ م .
- ١٠٥ شرح الأشموني على ألفيَّة ابن مالك ، ومعه حاشية الصَّبَّان ، مطبعة عيسى
   البابع الحليي ، القاهرة .
- ١٠٦ شرح التَّصريح على التَّوضيح ، للشَّيخ خالد الأزهـريُّ ، ط:دار الفكر ، و ط: عيسى البابع الحليع بالقاهرة .
- ۱۰۷ شرح الجمل ، لابن عصفور ، تحقیق : د/ صاحب أبو جناح ، بغداد : ۱٤۰۰هـ - ۱۹۸۰م .
- ۱۰۸ شرح الحماسة ، للتبريزي ، تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد ، مطبعة حجازي، القاهرة : ١٣٥٨هـ .
- ١٠٩ شرح ديوان ذي الرُّمَّة ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، تقديم وتعليق :
   سيف الدين الكاتب ، وأحمد عصام الكاتب .
- ۱۱۰-شرح ديوان زُهير بن أبسي سلمي ، تقديم وتحقيق : داحتّا نصر الحيّي ، دار الكتاب العربيّ ، ط:(۱) : ۱۶۱۲هـ ۱۹۹۲م .
- ۱۱۱- شرح ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد)، ط(۲) ، دار المعارف بمصر ، تحقيق وتعليق : الدّكتور سامي الدّهان .
- ١١٢- شرح ديوان عنترة ، للخطيب التّبريزيّ ، تقديم وتحقيق : محمد طراد ، دار الكتاب العربيّ ، ط(١) :١٤١٢هـ ١٩٩٢م .

- ۱۱۳ شرح الرَّضيُّ على الكافية لابن الحاجب ، تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، ط(۲) : ۱۹۹۱م .
  - ١١٤ شرح شواهد الشَّافية ، للبغداديُّ ، حجازي ، ١٣٥٦هـ .
  - ٥ ١ ١ شرح شواهد الكشَّاف ، لمحبُّ الدين أفندي ، انتشارات أفتاب تهران
- ١١٦ شرح شواهد المغني ، للشيوطي ، وقف على طبعه : أحمــد ظــافر كوجـــان ، دار مكتبة الحياة ، بيروت : ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م .
- ۱۱۷ شرح شافية ابن الحاجب ، للرضي ، تحقيق وشرح : محمد نور الحسن ، ومحمد الرّفزاف ، ومحمّد محيي الدّين عبدالحميد ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ، ط:۲۰۲هـ ۱۹۸۲م .
- ١١٨ شرح القصائد السبع ، لأبي بكر الأنباري ، تحقيق : عبدالسلام هارون ،
   القاهرة: ١٩٦٩م .
- ۱۱۹ شرح كتاب سيبويه ، للشيرافي : (ت٣٦٨هـ) ، مخطوطة دار الكتب المصرية: (١٣٧) نحو .
- ۱۲۰ شرح الكافية الشّافية ، لابن مالك ، تحقيق : د/عبدالمنعم أحمد هريدي ، ط(۱): ۱۶۰۲هـ ۱۹۸۲م ، مطبوعات مركز البحث العلميّ وإحياء الـرُّاث الرَّاث الإسلاميّ بجامعة أمّ القرى ، مكّة المكرَّمة .
  - ١٢١ شرح المفصَّل ، لابن يعيش ،عالم الكتب ، بيروت .
- 177 شرح المفصّل في صنعة الإعراب الموسوم بالتّخمير ، للخُوارزميّ (ت: ٦١٧هـ) تحقيق :د/عبدالرَّحمٰن بن سليمان العثيمين ، مكّة المكرَّمة ، دار الغرب الإسلاميّ بيروت ، لبنان ، ط(١) : ١٩٩٠م .
- ۱۲۳ شرح المقرّب ، للعلّامة بهاء الدّين محمّد بن إبراهيم بن النّحْسَاس (ت ١٩٨٨ ) . الأزهر ، رواق المغاربة ، مخطوط برقم:(٤٩٤٧) .
- ۱۲۶ شرح الملوكيّ ، لابـن يعيـش ، المكتبـة العربيَّة بحلـب ، ط(۱) : ۱۳۹۳هـ ۱۲۹۸.

- ۱۲۰ شرح ما يقع فيه التَّصحيف والتَّحريف ، لأبي أحمد العسكريِّ ، تحقيق : عبدالعزيز أحمد ، مطبعة : مصطفى البابيُّ الحلبيُّ ، القاهرة: ۱۲۸هـ عبدالعزيز أحمد ، مطبعة : مصطفى البابيُّ الحلبيُّ ، القاهرة: ۱۲۸هـ م
- ١٢٦ شعر عبدة بن الطّبيب ، تحقيق : د/يحيى الجبوريّ ، دار التّربية للطّباع ة والنّشر ١٢٦ شعر عبدة بن الطّباع .
- ١٢٧ شعر عمرو بن أحمر الباهليّ ، تحقيق : الدُّكتور حسين عطوان ، مجمع اللغة العربيَّة، دمشق .
  - ١٢٨ شعر النَّابغة الجعديُّ ، دمشق : ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م .
- ۱۲۹-الشّعر والشَّعراء ، لابن قتيبة ، ط:دار إحياء العلوم ، بيروت ، ط(٤) : الشّعر والشُّعراء ، لابن قتيبة ، ط:دار المعارف ، تحقيق : أحمد محمَّد شاكر ، المعارف ، تحقيق : أحمد محمَّد شاكر ، ١٩٦٦ .
- ١٣٠- شعراء أمويُّون = ديوان المرار الفقعسيّ ، للدُّكتور نوري القيسيّ ، الجزَّ الثَّالث ط: المجمع العلميّ العراقيّ : ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- ١٣١ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، للقلقشنديّ ، المطبعة الأميريّة ، ٣١ ١٣ ١هـ ١٣٣٨ .
- ١٣٢-الصّحاح ، للجوهريّ ، تحقيق : أحمد عبدالغفور عطّار ، دار العلم للملايين ، ط(٤) : ١٩٩٠م .
- ١٣٣ صحيح مسلم، تحقيق محتكد فؤاد عبدالباقي، ط:عيسى البابيّ الحلييّ، القاهرة:
- ١٣٤ الصَّاحبي ، لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت٥٩٥هـ) ، تحقيق : السَّليُّد أحمد صقر، ط:عيسى البابيُّ الحلبيُّ ، القاهرة : ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م .
- ١٣٥ ضرائر الشّعر ، لابن عصفور ، تحقيق : الشّيّد إبراهيم محمّد ، دار الأندلس : (١٩٨٠م) .
  - ١٣٦ طبقات الشُّعراء ، لمحمَّد بن سلَّام الجمحيّ ، ط: دار النَّهضة العربيّة .

- ت ۱۳۷ الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، دار صادر ، بيروت : ۱۳۸۸هـ ، ۱۹۶۸م .
- ١٣٨- العِقْد الفريد ، لابن عبدربه ، تحقيق : أحمد أمين ، وأحمد الزّين ، وإبراهيم الأبياريّ ، القاهرة : ١٣٨٤هـ ١٩٦٥م .
- ١٣٩ علل التَّنْنية ، لأبي الفتح عثمان بن جيٍّ ، تحقيق : داصبيح التَّميميُّ ، ومراجعة : دارمضان عبد التَّوّاب ، ط: ١٩٩٢م ١٤١٣هـ ، مكتبة الثَّقافة الدِّينيَّة .
- ٠٤٠ العين ، للخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق : د/مهدي المحزوم في ، ود . إبراهيم الشاموائي ، ود/عبدا لله درويش ، بغداد .
- ١٤١ غاية النهاية في طبقات القراء ، لابن الجزري ، تحقيق : برجستراسل ، مطبعة الشعادة ، ١٣٥١هـ .
- ١٤٢ فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ، المكتبة التجاريكة ط(١) : ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
  - ١٤٣ الفَكْرُ شرح ديوان المتنبيّ ، لابن جيّني ، تحقيق : د/صفاء خلوصي ، بغدّاد .
- ١٤٤ فقه اللغة وستوالعربية ، لأبي منصور الثّعالبيّ (ت: ٤٣٠هـ) ، ت : مصطفى
   الشّقا، وإبراهيم الأبياريّ ، وعبدالحفيظ شلبي ، ط: ١٣٩٢هـ ١٧٢ ١م .
- ٥٤ ١ الفَهْرَسْت ، للنَّديم أبي الفرج محمَّد بن أبي يعقوب الوَّرَاق ، دار المسيرة ، تحقيق : رضا المازندراني .
- ١٤٦ القوافي ، للأخفش ، تحقيق :د . عُزَّة حسن ، دمشق ، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠ م .
- ۱٤۷ القاموس المحيط ، للفيروزأبادي ، مؤسسة الرسالة ، ط(۲) : ۱۰ اهـ ١٤٧ م
- ۱٤۸ قيس ولبني : (شعر ودراسة) ، جمع وتحقيق وشرح : د/حسين نصّار ، مكتبة مصر ، دار مصر للطّباعة .
- 1٤٩ كتاب الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية ، لـانزّبيديّ ، تحقيق وتعليق درحنّا جميل حداد ، ط(١) : ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .

- ۱۰۰ كتاب سيبويه ، ط(۱) : المطبعة الكبرى الأميريَّة ببولاق : ١٣١٦هـ ، وط:(١) دار الجيل ، تحقيق وشرح : عبدالسَّلام محمد هارون : ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- ۱۰۱ كتاب شرح أبنية سيبويه ، لابن الدَّهَّان ، تحقيـق : د . حسـن شـاذلي فرهـود ، ط:دار العلوم ، ط(۱) :۱۶۰۷هـ – ۱۹۸۷م .
- ١٥٢ كتاب الشّعر ، لأبي عليّ الفارسيّ ، تحقيق : دامحمود محمَّد الطَّناحيّ ، ط(١): ١٤٠٨هـ – ١٩٨٨م .
- ١٥٣- كتاب العروض ، لابن جــنيّ ، تحقيــق : د/أحمــد فــوزي الهيــب ، ط(١) : ١٤٠٧هــ-١٩٨٧م ، دار القلم .
- ٤ ٥ ١ كتاب معاني أبيات الحماسة ، لأبي عبدا لله النَّمريِّ ، تحقيق : الدُّكتورُ عبدا لله عبدالرَّحيم عسيلان ، مطبعة المدني ، ط(١) : ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م .
- ٥٥١- الكشّاف عن حقائق التّنزيل ، للزّعشريّ ، ط(٢) : مطبعة الاستقامة ، دار الطّباعة المصريّة ١٢٨١هـ .
- ١٥٦ كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفة ، دارالكتب العلميَّة بيروت ، لبنان ، ط:(١) : ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م .
- ١٥٧- الكامل ، للمبرّد ، تحقيق : د/محمّد أحمد الدّالي ، ط(٢) :١٤١٣هـ ١٩٩٣، مؤسّسة الرّسالة ، بيروت .
- ١٥١- لسان العرب ، لابن منظور الإفريقي ، دار صادر ، بيروت ، ط(١) : ١٤١٠هـ ١٤١٠ ١٩٩٠ .
- ١٥٩- اللَّمَع في العربيَّة ، لابن حتيٍّ ، تحقيق : حامد المؤمن ، عالم الكتب ، ط(٢) : ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م .
- ١٦٠- اللامات ، للزَّكَّاجيُّ ، تحقيق : د/ مازن المبارك ، دمشق ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م. ١٦١- اللامات ، للزَّكَ العرب ، لابن خالويه ، تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار ، مكة المكرَّمة : ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .

- ١٦٢ المؤتلف والمختلف للآمديّ، تحقيق: عبد السّتّار فرّاج، القاهرة، ١٣٨١هـــ المرام .
- ١٦٣ المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ، لابن حيّي ، تقديم وتحقيق : داحسن هنداوي ، ط(١) : ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- 172- المُجَرَّد في غريب كلام العرب ولغاتها ، لأبي الحسن الهُنَائيَّ المعروف بكراع النَّمْل، تحقيق : د/محمد بن أحمد العمريُّ ، ط(١): ١٤١٣هـ ٩٩٢ م .
- ١٦٥ بحمع الأمثال ، للميداني ، تحقيق : محمَّد محيي الدَّين عبدالحميد ، مطبعة السُّنَة السُّنَة : ١٦٥هـ ١٩٥٥ م .
- ۱٦٦- المحموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ، لأبي موسى المدين الأصفهاني ، تحقيق: عبد الكريم العزباوي ، ط(١): ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، مكّة المكرسمة .
- ١٦٧ مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، تحقيق : محمد فؤاد سزكين ، القاهرة : ٩٠ هـ ١٦٧ م .
- ۱٦٨ محمالس ثعلب ، تحقيق وشرح : عبدالشكلام همارون ، ط(٤): ٠٠ ١٥هـ ١٦٨ م. دار المعارف .
- ١٦٩ محالس العلماء ، للزَّكِجَّاجيِّ ، تحقيق : عبدالشَّلام هارون ، ط(٢) : ٣ ١٤هـ ١٢٩ م ، مطبعة المدني .
- ١٧٠ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لابن حيى ، تحقيق : على النَّجديُّ ناصف ، ود/عبد الحليم النَّكُار ، ود/عبدالفتَّاح شلبي ، القاهرة : ١٣٨٦م
- ۱۷۱ المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمّد عبد الحق بـن عطيَّة اللَّذُلسيّ (ت ٥٤٢ هـ)، تحقيق وتعليق مجموعة من الأساتذة، ط (١) الدَّوحة ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٧ م.

- ۱۷۲ المحكم ، لابن سيده ، مطبعة : مصطفى البابيّ الحلبيّ ، القاهرة: ۱۳۷۷هـ ١٩٥٨ .
- ۱۷۳ مختصر شوادٌ القراءات ، لابن خالویه (ت ۳۷۰هـ) ، تحقیق : المستشرق ، ج . برجشتراسر .
- ١٧٤-المخصّص ، لابن سيده ، تحقيق : محمّد محمود الشّنقيطيّ ، ومعاونه عبدالغنيّ عبدالغنيّ محمود، بولاق : ١٣٢١هـ .
- ١٧٥ المذكّر والمؤنّث ، لابن جيّن ، تحقيق : د/ طارق نجه عبدالله ، جـدّة : ٥ المذكّر والمؤنّث ، لابن جيّن ، تحقيق : د/ طارق نجه عبدالله ، جـدّة :
- ١٧٦ مراتب النَّحويَّين ، لأبي الطَّيِّب اللغويُّ ، تحقيق : محمَّد أبوالفضل إبراهيم ، دار الفكر العربيُّ ، ط(٢) : ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م .
- ١٧٧- المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، للشيوطيّ ، تحقيق : محمَّد أحمد جاد المولى ، وعليّ محمَّد البحاويّ ، ومحمَّد أبو الفضل إبراهيم ، ط: دار الجيل .
- ١٧٨- المسائل البصريّات ، لأبي على الفارسيّ ، تحقيق ودراسة : الدّكتور الشّاطر أحمد عمّد أحمد ، ط(١) : ١٤٠٥هـ ١٩٨٥ .
- ۱۷۹ المسائل الحلبيّات ، لأبي عليّ الفارسيّ ، تحقيـ ق : د/حسـن هنـداوي ، ط(۱) : ۱٤۰۷ هـ – ۱۹۸۷ م .
- ١٨٠- المسائل الشيرازيّات ، لأبي عليّ الفارسيّ ، مخطوط في مكتبة راغب في إستانبول برقم : (١٣٧٩١) ، ومنه مصوّرة على الميكروفيلم في معهد المخطوطات العربيّة في القاهرة برقم : (١٥٣) نحو .
- ١٨١ المسائل العسكريَّة ، لأبي عليَّ الفارسيُّ ، تحقيق : د/ الشَّاطر أحمد محمَّد أحمد ، مطبعة المدنيُّ بمصر ، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٢م .
- ١٨٢ المسائل المنثورة ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق : مصطفى الحــدري ، مطبوعــات بحمع اللغة االعربية بدمشق .

- ١٨٣ معجم الأدباء ، لياقوت الحموي ، تحقيق : د/إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ط(١): ١٩٩٣م .
  - ١٨٤ معجم البلدان ، لياقوت الحمويٌّ ، ط:دار الكتاب العربيُّ ، بيروت .
- ١٨٥- معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، تحقيق : عبدالشّلام محمَّد هارون ، ط(١): عيسى البابيّ الحلبيّ بمصر ١٣٦٦هـ ، وط(٢) : مصطفى البابيّ الحلبيّ الحلبيّ ١٣٨٩هـ ١٣٨٦ معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع ، لعبدا لله بن عبدالعزيز البكريّ الأندلسيّ (ت٤٨٧هـ) ، تحقيق : مصطفى السّقاً ، عالم الكتب ، بيروت .
- ١٨٧-معجم الشّعراء ، للمرزبانيّ ، تحقيق : على البجاويّ ، دار نهضة نصر : ١٨٧-معجم الشّعراء ، للمرزبانيّ ، تحقيق : على البجاويّ ، دار نهضة نصر :
- ۱۸۸ معجم شواهد العربيّة ، لعبدالسّلام محمّد هـارون ، مكتبـة الخــانجي بمصــر : ۱۳۹۲هـ – ۱۹۷۲م .
- ١٨٩ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، صنعة : محمَّد فؤاد عبدالباقي ، دار الحديث ، القاهرة ، ط(٢) : ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- ۱۹۰ المعرّب ، للجواليقي ، تحقيق : داف. عبد الرّحيم ، دار القلم ، دمشق ، طر(۱): ۱۶۱هـ ۱۹۹۰ .
- ١٩١- معاني أبيات الحماسة ، لأبي عبدا لله النَّمريُّ : (ت: ٣٨٥هـ) ، تحقيق : د/عبدا لله عبداللَّحيم عسيلان ، مطبعة المدنيُّ ، ط(١): ٣٠٤هـ ١٩٨٣م .
- ۱۹۲ معاني القرآن ، للأخفش ، دراسة وتحقيق : د/:عبدالأمير محمَّد أمـينُ الـورد ، عالم الكتب ، ط(۱): ۱۶۰۵هـ ۱۹۸۰م .
  - ١٩٣ معاني القرآن ، للفرّاء ، عالم الكتب ، ط(٣) : ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م إ.
- ١٩٤ معاني القرآن وإعرابه ، للزَّكِجَّاج ، الأَوَّل والثَّاني ، تحقيق : د/عبدالجليل شــلبي ، بيروت: ١٩٧٣ م .

- ۱۹۰-المغرب في ترتيب المعرب ، لأبي الفتح ناصر الدين المطرّزيّ : (ت : ١٦٠هـ)، تحقيق: محمود فاخوري ، وعبدالحميد مختار ، مكتبة أسامة بن زيد ، حلب ، سوريا ، ط(١): ١٩٧٩هـ ١٩٧٩م .
- ١٩٦-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاريّ :(ت: ٧٦١هـ) ، تحقيق: د/مازن المبارك ، ومحمّد على حمد الله ، ومراجعة سعيد الأفغانيّ .
- ۱۹۷ المفضليّات ، تحقيق وشرح : أحمد محمّد شاكر ، وعبدالسّلام هـارون ، ط(۷): دار المعارف .
- ١٩٨- المقتضب ، للمبرّد ، تحقيق : محمّد عبدالخالق عضيمة ، ط: وزارة الأوقاف المصريّة ، القاهرة ، ط(٢) : ١٣٩٩هـ .
- ۱۹۹ المقتضَب في اسم المفعول من الثّلاثيّ المعتلّ العين ، لابن حيّ ، بعناية : وجيه فارس الكيلاني ، ط: المطبعة العربيّة بالقاهرة ،۱۹۲۳م .
- ٠٠٠ المقاصد النَّحويَّة في شرح شواهد شروح الألفية ، ويعرف بشرح الشُّواهد الكبرى، لبدر الدِّين العينيُّ، بهامش الخزانة ، ط:بولاق : ١٢٩٩هـ .
- ٢٠١- الممتع في التَّصريف ، لابن عصفور الإشبيليّ : (ت:٦٦٩هـ) ، تحقيق : الدَّكتور فخر الدَّين قباوة ، ط(٤) : ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م .
- ٢٠٢- المنصف ، لابن حتي ، تحقيق : إبراهيم مصطفى وعبدا لله أمين ، ط: مصطفى البابيّ الحليّ ، ط(١): ١٣٧٩هـ ١٩٦٠م .
- ٢٠٣ منال الطّالب في شرح طوال الغرائب ، لابن الأثير: (ت:٦٠٦هـ) ، تحقيق: د/محمود محمَّد الطّناحيِّ ، ط:مركز البحث العلميِّ وإحياء الثّراث الإسلاميّ بجامعة أمّ القرى ، مكّة المكرَّمة .
- ٢٠٤ الموشّح ، للمرزيانيّ ، تحقيق : عليّ البجاويّ ، دار نهضة مصر : ١٣٨٥هـ ١٩٦٥ .
- ٥٠٥ ما يحتمل الشّعر من الضّرورة ، لأبي سعيد الشّيرافيّ ، تحقيق : د/عوض القوزيّ، ط(٢) : ١٤١٢هـ ١٩٩١م .

- ٢٠٦ ما ينصرف ومالاينصرف ، لأبي إسحاق الزَّجَّاج (ت: ١١٣هـ) ، تحقيق :
   الدَّكتورة هدى محمود قراعة ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط(٢) : ٤ ١٤هـ –
   ١٤١٥ .
- ٢٠٧- نَكْتُ الْحِمْيان فِي نُكْتِ العميان، لصلاح الدَّين بن إيبك الصَّفديِّ، تحقيق: أحمد زكي باشا، المطبعة الجماليَّة بمصر ١٣٢٩ هـ ـ ١٩١١م .
- ٢٠٨ نهاية الرَّاغب في شرح عروض ابن الحاجب، لجمال الدَّين عبد الرَّحيم الرَّحيم الإِسنويُّ الشَّافعيُّ (ت ٧٧٢ هـ)، تحقيق: د. شعبان صلاح، كلَّيَّة دار العلوم، حامعة القاهرة، ط(١) ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨م.
- ۲۰۹ النُّوادر في اللغة ، لأبي زيـد الأنصـــاريُّ ، ط(۲) : ۱۳۸۷هـــ ۱۹۹۷م، تحقيق:د/ محمَّد عبدالقادرأحمد ، دار الشُّروق ، بيروت : ۱۶۰۱هـ – ۱۹۸۱م.
- ٢١٠ هَمْتُعُ الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للشيوطي ، تحقيق وشرح : د/عبدالعال سالم مكرم ، دار البحوث العلمئية ، الكويت ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- ۲۱۱ وَفَيَاتِ الأَعِيانِ وأَبِناءِ الزَّمَانِ ، لابنِ خَلِّكَانِ (ت: ۱۸۱هـ) ، تحقيق : د/ إحسان عباس ، ط: دار صادر ، بيروت ، ۱۳۹۸هـ – ۱۹۷۸م .
- ٢١٢ يتيمة الدَّهر في محاسن أهل العصر ، لأبي منصور عبدالملك بن محمَّد التَّعالبيّ (ت: ٢١٩هـ) ، تحقيق : الشيخ محمَّد محيي الدَّين عبدالحميد ، دار الفكر ، بيروت ، ط(٢) : ١٩٧٣م .

## فَهْرَسُ الفَهَارِسِ

| ۲۲  | ٥ | ١ ـ فَهُرُسُ المسائلِ أو الموضوعاتِ           |
|-----|---|-----------------------------------------------|
| ۲۳  | ٩ | ٢ ـ فَهُرُسُ مسائلِ التَّكُمرينِ              |
| ۲ ٤ |   | ٣ ـ فَهْرُسُ الآياتِ القرآنيَّةِ              |
| ۲ ٤ | ٣ | ٤ ـ فَهْرَشُ القراءاتِ القرآنيَّةِ            |
| ۲ ٤ | ٤ | ٥ ـ فهارسُ الأحاديثِ النَّبُويَّةِ الشَّريفةِ |
| ۲ ٤ | ٤ | ٦ ـ فَهْرَسُ الأمثالِ والأقوالِ               |
| ۲0  | 0 | ٧ ـفَهْرَشُ الأشعارِ والأرجازِ                |
| ۲٦  | ۲ | ٨ ـ فَهْرَصُ الأبنية والصَّيغ ِالصَّرفيَّة ِ  |
| ۲٧  | ٩ | ٩ ـ فَهْرُسُ الأَلْفَاظِ الأَعْجَمَيَّةِ      |
| ۲٧  | ٩ | ١٠ ـ فَهْرَسُ الأعلامِ                        |
| ۲۸  | ٣ | ١١ ـ فَهْرَسُ القبائلِ والمواضعِ              |
| ۲,  | ٤ | ١٢ ـ فَهْرَشُ الكتبِ الواردةِ في المتنِ       |
| ۲۸  | 0 | ١٣ ـ فهرَشُ مراجعِ البحثِ ومصادرِه            |
|     |   | •                                             |